# ر المعالى المع

آلجزء الثالث والعشرون

تحقیق علی الب باعی

إشتاف محاربوالفضل المسيم



1998



# بشما سرالرحمن لرحيم

### بيان

قام بتحقيق هذا الجزء الأستاذ على السباعى ، وراجع أخباره وأشعاره على ما يقابلها من المخطوطات التى وصفت فى الجزء الأول من هذه الطبعة وقام بمراجعته لجنة من الأساتذة عبد الكريم العزباوى ومحمود محمد غنيم والشيخ حسن على عطية .

وأضيف إليه من التراجم والأخبار والأشعار — التي لم ترد في طبعة بولاق ، ووردت في ملحق برنو وفي الجزء المسمّى بالحادي والعشرين من طبعة الساسي — أخبار أبي حشيشة ، وأخبار عنان جارية الناطق ، وأخبار الحسن بن وهب ، ووضعت في أماكنها بحسب المخطوطات المعتمدة ، كا أضيف إليه بعض أخبار مروان بن أبي حفصة الأصغر ؛ مما لم يرد في ترجمته في الجزء الثاني عشر من طبعة دار الكتب.

وقام بعمل فهارسه الفنية الأستاذ على عبد المحسن .

ويلى هذا الجزء إن شاء الله الجزء الرابع رالعشرون ، وأوله أخبار عبد الله بن أبى العلاء ، وبتمامه يتم كتاب الأغانى كله من هذه الطبعة . . والله الموفق .

محمد أبو الفضل إبراهيم

## بسنك إلكوالرَّمْنِ الرَّحْمِن الرَّحِيمُ

### أخبار نُصيْب الأصغر

نُصيب مولى المهدى ؛ عبدُ نشأ بالىمامة ، واشتُريَ للمَهديّ في حياة المنصور ، فلما سمع شعره قال : والله ما هو بدون نُصيب مولى بني مَروان ، فأعتقه ، وزوَّجه أمةً له يقال لها: جعفَرة. وكناه أبا الحَجْناه ، وأقطعه ضَيَّعةً بالسواد ، وعمِّر بعدَّه .

وهذه القصيدة يمدح بها هارون الرشيد ، وهي من جيَّه شعره وفيها يقول : فأقسمت لا أنسى ليالى مَنعِح ولا مأسَل إذ منزل الحي مأسَلُ (١) أمن أجل آيات ورسم كأنه بقية وهي أوردالا مُسَلسَلُ (٢) تحدُّر دُرُّ أو مجمانُ مُعْمَّلُ فيأيُّها الزنجيُّ مالك والصِّبا أفق عن طلاب البيض إن كنت تعقِلُ وسائل أسباب بها يُتوسَّلُ (١٩) قصــــدنا أميرَ المؤمنين ودونَه مهامهُ مَوماةٍ من الأرض مَجْهَلُ على أُرحبيَّاتِ طوى السيرُ فانطوتُ شمائُكُها مما تُحَلُّ وتُرْحَلُ (١)

خليلي إنى ما يزال يشوقني قطين الحِتى والظاعن المتحمِّلُ جرى الدمعُ من عينيكَ حتى كأنه فمثلك من أحبوشة الزَّنج مُقطِّعت إلى ملك صَلْتُ الجَبِين كأنه صَفيحَةُ مَسنون جلا عنه صَيَقلُ (٠)

<sup>(</sup>١) منعج : واد يدنع في بطن فلج ، حدثت به واقعة من أيام العرب . مأسل : دارة من دارات العرب وذكرت في شعر لهيد .

<sup>(</sup>٢) مسلسل : ردىء النسبج كمهلهل . رني هج : كتاب مسلسل .

<sup>(</sup>٣) أحبوشة : جماعة الناس ليسوا من قبيلة كالحباشة .

<sup>(</sup>٤) أرحبيات : نجائب منسوبة إلى أرحب ، فحل من فحولهم . ۲.

<sup>(</sup>ه) صلت : واضع .

77 ٧.

فآخر ما يرعى سوالا وأوَّلُ معارفُ في أعجازه وهُو مُقبلُ ،

إذا انبلَج البَابانِ والسترُ دونَه بَدَا مثلَ ما يبدو الأَغرُ المحجَّلُ شريكان فينا منه عين تصيرة كَلُولا وْقلب مافظ ليَسَ يغفُــل ُ فسا فاتَ عينيهِ وعاهُ بقلبه وما نازعت فينا أمورَك هنوة ولاخَطلة في الرأى والرأى يَخطلُ إذا اشتبهت أعناقه بيَّنت له لئن نالَ عبدُ الله قبلُ خلافة لأنت من العهد الذي نلتَ أفضلُ وما زادكَ العهدُ الذي نلتَ بسطةً ولكن بتقوى الله أنتَ مُسرَ بَلُ (١) ورثت رسول الله عُضُوا ومَفصِلا وذا من رسول الله عُضو ومَفصِلُ إذا ما دهتنا من زمان مُلمّة فليس لنا إلا عليك المواّلُ على ثقة منا تَحِنُ قلوبُنا إليكَ كَا كُنَّا أَباكَ نُؤمِّلُ . .

وهي قصيدة طويلة ، هذا مختار من جميمها .

يبلر في مال المهدى نيوثقه يا لحديد

أُخْبِرنِي الحَسْنُ بِنْ عِلِيٌّ ، قال : حدثنا محمدُ بن القاسم بن مَهر ُوية ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال : حدثني محمد بن عبدالله بن مالك ، قال : حدثني أبي ، قال:

وجَّه المهدئُّ مُنصَيِّبًا الشاعر مولاه إلى اليمن في شراء إبل مَهريَّة ، ووجَّه ١٥ معه رجلاً من الشيعة ، وكتب معه إلى عامله على الين بعشرين ألف دينار ، قال : فدَّ أيو الحجناء يدَه في الدنانير يُنفقها في الأكل والشرب، وشراء الجواري والتزويج، فكتب الشيعيُّ بخبره إلى المهدى ، فكتب المهدئ في حَمْلِه مُوثَقّاً في الحديد .

ي · ﴿ (١) في جميع النسخ ؛ α عهد الله » والصواب ي عبد الله » .

يستشغم بش إلى المهاى

فلمَّا دخل على المهدئ أنشده شغرَه ، وقال :

تأوَّ بنى ثِقلُ من الهمِّ مُوجِعُ ُهُمُوم تَوالتُ لو أَطافَ يَسيرُها بِسَلْمَى لظلَّتْ شُمُّها تتصدُّعُ ولكنتها نيطت فَناء بحملها وعادت بلادُ الله ظلماءَ حندسًا فلتُ دُجي ظلماتُها لا تَمْشَّعُ

وهي قصيدة طويلة يقول فيها: إليكَ أميرَ المؤمنين ولم أجدُ تلمّستُ هل من شافع لى فلم **أ**جد ْ لأن جلَّت الأجرامُ منى وأفظعت لَعفوُكَ عن جُرمى أجلُّ وأوسمُ لئن لم تسعنی یابن عمِّ محمد طُبعت عليها صبغةً ثم لم تَزَلُ ففهنَّ لي إمَّا شَفَعْن منافعٌ

فَأَرَّقَ عَيْنِي وَالْخَلَيُّونِ هُجِّمُ جَهيرُ المنايا حائنُ النفس مجزعُ (١)

سواك مُجيراً منكَ يُدنى ويَمنعُ سوى رحمة أعطاكها الله تشفع لما عجزت عنى وسائلُ أربعُ على صالح الأخلاق والدين مُطبَعُ (٢) تفابيك عن ذي الذنب ترجو صلاحه وأنت ترى ما كان بأتى ويصنّع (٣) وعنوكَ عبن لو تكونُ جريمةُ لطارتُ به في الجو تكباه زَعزَعُ (٤) وأنك لا تنفكُ 'تنيش عائِراً ولم تعترضه حين يكبو ويختع (٥) وحلكَ عن ذي الجهل من بعدماجري به عَنَقُ من طائش الجهل أشنع (١) وفى الأربع الأولى إليهنَّ أَفْرَعُ

<sup>(</sup>۱) ترامی له الموت عیانا .

<sup>(</sup>٢) ق م : « خلقة »بدل « صبغة » .

<sup>(</sup>٣) في ف : «ذي اللب » بدل « الذنب » .

<sup>(</sup>٤) في س ، ب ، « جزيته » : بدل « جريمة »

<sup>(</sup>٥) يخمع : يعرج ني المثنى ، وهو كناية عن النعثر .

<sup>(</sup>٦) : العنق نوع من السير

الشفاعة ويجيزه

ويزوجه

مناصحتى بالفعل إن كنت نامياً إذا كان دان منك بالقول يَخدَعُ وثانية ظِّي بك الخيرَ غائبًا وإن قلتَ عبد ظاهر الغَسِّ مُسبّع (١) وثمالثة أنى على ما هَويتَـه وإن كَثَر الأعداء فيَّ وشنَّعوا ورابعة الله إليك يسوقني ولا في فولاك الذي لا يُضيَّعُ وإنى لمولاكَ الذى إن جفوَته أتى مستكينا راهبًا يَتَضَرَّعُ وإنى لمولاكَ الضعِيفُ فأَعْفِي فإنى لعفو منكَ أهلُ وموضعُ

فقطع المهدى عليه الإنشادَ ، ثم قال له : ومَنْ أعتقك يابن السوداء! فأومأ بيده المهدى يقبل إلى الهادى ، وقال: الأمير موسى يا أمير المؤمنين ، فقال المهدى لوسَى: أُعَتَقْتُه يَابُنَى ۚ ؟ قال : نعم يَا أمير المؤمنين ، فأَمضى المهدى ۗ ذلك وأمر بحديده ، ففك َّ عنه ، وخلعَ عليه عِدَّةً من الخِلْعُ الوشي والخزِّ والسوادِ والبياضِ ، ووصله بأَلني ، . . دينار ، وأمر له بجارية يقالَ لها : جعفرة جميلة فائقة من رُوقة (٢) الرقيق .

فقال له سالم قيِّمُ الرقيق: لا أُدفعها إليكَ أو تعطيبَى ألف درهم، فقال قصيدتَه :

أَ آذَنَ الحَيُّ فانصاعوا بتَرحالِ فهاج بينهمُ شوق وبلبـــالى(٣)

10

44

وقام بها بین یدی المهدی فلما قال :

ما زلتَ تبذل لى الأموالَ مجتهداً حتى لأصبحتُ ذا أهل وذَا مال زَوَّجْتَنِي يَابِنَ خير الناس جاريةً ما كان أمثالُها يُهدَى لأمثالي

زُوَّجَتَنَى بضَّةً بيضاء ناعمةً كَأُنَّها دُرَّة في كَفٍّ لآل

<sup>(</sup>١) مسبع : خبيث .

<sup>(</sup>٢) روقه الرقيق : جمع رائقة ، أى حسان الرقيق .

<sup>(</sup>٣) في هيج : قد آذن الحي . بدل « أ آذن الحي »

حتى توهَّمتُ أن اللهَ عجَّلَها يابنَ الخلائفِ لي منخير أعمالي فسَالَني سالِمُ ألفا فقلت له أنّى لى الألف ياقبيَّحت من سال! - (أراد: من سائل ، كما قالوا: شاكى السلاح وشائك ' ) -هيهاتُ أَلْفُكُ إِلَّا أَن أَجِيء بها من فضل موكى لطيف المَنِّ مِفْضال

فأمر له المهدئُ بألف دينار ولسالم بألف دِرهم .

قال ابن أبي سعد : وحدثني غير محمد بن عبد الله ؛ أنه حُبس باليمن مدةً طويلةً ، ثم أُشخِص إلى المهدى ، فقال وهو في الحبس، ودخلتْ إليه ابَنْتُه حَحْناهُ، فلما رأت قيوده مكت ، فقال:

ً بكازه سين رأى

لقد أصبحتْ حَجناء تبكي لوالد بدَرَّة عَين قلَّ عنه غنــاؤها أحجناه صبراً ، كلُّ نفس رهينة مُ مِموتِ ومكتوبُ عليها بكاؤها أحجناءُ أسبابُ المنايا بمرصد فإلّا يعاجل غَدْوُها فساؤها أحجناءُ إِن أُفلِتُ من السجن تَلْقَني حُتوفُ منايا لا بُرَدُّ قضاؤها أحجناءُ إِن أَضِي أَبُوكُ وَدَاوْهُ تَعرَّت عُراً منها ورثَّ رِشاؤها(٢) لقد كان يُدُلى في رجال كثيرة فيمتّح مَلاًّى وهي صفر ولاؤها أحجناء إن يصبح أبوكِ ونفسُه قليلٌ تَمنِّيها قصيرٌ عَزاؤها(٣) لقد كان في دنيا تفيَّأ ظلُّها عليه ومجلوبٌ إليه بَهاؤها قال ابن أبي سعد : ولما دخل نُصَيِّب على المهدى مُقَيِّداً رَفَدَه ثمامَةُ بن الوليد العسيّ

10

<sup>(</sup>۱-۱) تكملة من هج .

<sup>(</sup>٢) ق م ، ا ، ف : «يصبح » بدل «أضحي» .

حنده واستعطنه له ، وسوّغ عذره عنده ، ولم يزل يرفُقُ به ، حتى أمر بإطلاقه ، وكان نُصّيب في متقدّم الأيام منقطعا إلى أخيه شَيبة فقال فيه :

يمدح ثمامة العبسى

أثمائم إنك قد فككت أمماما حَلَقًا برين من النُّصيب عظاما لولاً ثمامةً والإله لداما <sup>(1)</sup> حَلَقًا توسُّطها العبـــودُ فلزُّها اللهُ أنقذني به من هُوَّةِ تيهاء مُهلكةٍ تكونُ رجاما فلأشكرنك بإثمامة ماجرت فرقُ السحاب كَنَهُورا ورُكاما(٢) وُرقُ الحمام على النُصون حماما ولأشكرنُّك بإنمامةُ مادعتُ كقام شيبة في الرجال مَقاما وخلفْتَ شيبةَ في المقام ولا أرى في كلِّ نازلةٍ تكون غَراما أغنى إذا التمس الرجالُ غَنَاءه وأعمُّ منفعةً وأكرمُ حائطًا تهدِي إليه تعيَّة وسلاما<sup>(٣)</sup> قب نال من كل الأمور جساما لايبعدَنَ ابنُ الوليـد فابنه لو مِن سوى رَهط النبيِّ خليفة مُ يُدعَى لكان خليفة وإماما

> يبكى شيبة أغا ثمامة

قال ابن أبي سعه : و دخل نصيب على ثمامة بعد وفاة أخيه شيبة ، وهو يفرِّق خيلَه على الناس ، فأمر له بفرس منها ؛ فأبى أن يقبله ؛ وبكى، ثم قال :

<sup>(</sup>١) لزها: ألصقها ، وليس من الأدب الجمع بين الله وتمامة وتقديم تمامة على الله .

<sup>(</sup>۲) كذائى ف ، وفى س ، ب « فوق » بدل «فرق» . كنهورا : قطعاً منالسجاب، وفى س ، ب : «جهاما » بدل « ركاما » وهوسجاب لايمطر ، وليس هذا مناسبا للمدح . والركام : المتراكم المجتمع .

<sup>(</sup>٣) أن هج : « أكثر به يدل ه أكرم » .

ياشيبة الخير إمَّا كنت لى شَجَنًا آليتُ بعدك لا أبكى على شَجنِ أضحتْ جيادُ أبى القعقاع مُقْسَمةً فى الأقربين بلا مَنِ ولا ثَمن (١) ورَّمْتهم فتعزَّوا عنك إذ وَرِثوا وما ورِثْتُك غيرَ الهم والحزَن فِعَل ثُمَامة ومَنْ عنده حاضر من أهله وإخوانه يبكون فو فيه بن الوليد هذا وأخوه من وجوه قواد المهدى .

وفى شَيبة يقول أبو محمد اليزيدى يهجوه ، وكان عارضَه فى شىء: من النحو بمحضرة اليزيدى يهجو شيبة المَهدى :

عِشْ بِجَدًّ فلن يضرَّكُ نَوْكُ إِنَّمَا عَيشُ مَن ثَرَى بأَلجدودِ عِشْ بَحَدًّ وكن هبنَّقَةَ القيسسيَّ جهلا أو شَيبةً بنَ الوليد

أخبرنا بذلك محدُ بنُ العباس اليزيديّ عن عمه عن أبيه .

أخبري عمى قال : حدثنا القاسم بن محمد الأنباري ، قال : حدثنا عبد الله ابن بشر البَجَلي عن النصر بن طاهر قال :

أتى نُصيبُ مولى المهدى عبد الله بن محمد بن الأشعث، وهو يتقلَّد صنعاء للمهدى ، يهجو من لايجيزه فدحه ، فلم يُثيبه ، واستكساه بُردا فلم يَكسُه ، فقال يَهجوه :

سأ كسوكَ من صنعاءَ ما قد كسو تنبي مقطّعة تبقى على قدم الدهر (٢) الذا طُويت كانت فُضوحُك طَيّها وإن نشرت زادتك خِزيا على النّشر (٣)

أغرّك أن بيَّضْتَ بيتَ حمامةٍ وقلت: أنا شبعانُ منتفجُ الخصر (١) لقد كنتَ فيسَلْح سَلَحْتَ مَخافة ال حرُورِيّة الشَّارِين داع إلى الضرّ (١) ولكنهُ يأبي بك البُهر كُلِّما جريتَ مع الجارى وضيقٌ من الصدر (٣)

7.

قال النضر : وكان النَّصيب مَلعونا ، هَجَّاء ، فأهدى للربيع بن عبد الله بن الربيع الحارثي فَرَسًا فَقبِله ، ثم ندم خوفا من ثقِل الثواب ، فجعل يَعيِب الفرس ، ويذكر بُطأَه ، وعجْزه ، فبلغ ذلك النَّصيب ، فقال :

مساجلة حول قرس

أعبت جوادنا ورغبت عنه وما فيه لعمرُك من مَعابِ وما بجوادنا عجزُ ولكن أُظنَّك قد عجزت عن الثوابِ

فأجابه الربيعُ فقال :

رُوَيدَكُ لا تَكُن عَجِلاً إلينا أَتاكُ بِمَا يَسُوءُكُ مِن جُوابِ وجدتُ جُوادَكُم فَدْمَا بَطَيْنًا فَالَكُمُ لَدينا مِن ثَوابِ (٤) فلما كان بعدأيام رأى النَّصيبُ الفرسَ تحتَ الربيع فقال له :

١.

10

44

أخذت مُشَهِّرًا في كل أرض فعجِّل يا ربيع مشهَّراتي (١٠) عانيَة تخيِّرها كِمان منهنَّمة البيوت مُقطَّعات ِ

<sup>(</sup>١) منتفج : مرتفع ، والبيت كناية عن دعته وسمعته واغتراره بجالته .

<sup>(</sup>۲) الحرورية : طائفة من الحوارج في اليمن، كانت تتبع نجدة بن عويمر، وكان في البيت تامة ، و داع خبر مبتدأ مقدر.

<sup>(</sup>٣) البهر : تتابع النفس من شدة الجرى وانقطاعه من الإعياء .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ف وفى س ، ب : « خريت مع الخارى» . بدل « جريت مع الجارى »

<sup>(</sup>٤) الغدم : الغليظ الجانى الأحمق ، وفي س ، ب : « قدما » ، تصحيف .

<sup>(</sup>ه) كذا في ف وفي س ، ب : «أجدت » بدل « أخدت »

وجارِيَةً أَضلَت والدَيْهَا مولدَّةً وبِيضاً وافياتِ فعجِّلْهَا وأَنفِذْهِما إلينا ودعْنا من بَناَتِ النُّرَّهات (١)

فأجابه الربيعُ فقال :

بعثت بمقرِف حَـطِم إلينا بطيء الحُضر ثم تقول : هات (٢)

فقال النصيب:

فی سبیل الله أودی فَرَسی ثم عُلَّت بأبیات هَزَجْ كنت الرجو من ربیع فرجاً فإذا ما عندَه لی من فَرَجْ

قال : ثم خرج الرَّ بيعُ إلى مكة ، وقد كان وعد النُّصيبَ جاريةً ، فلم يعطه ، وأُمر بيض الدراهم بدل بيض النوافي البنه أن يدفع إليه ألني درهم ففعل ، فقال النُّصيب :

ألا أبلغا عَنِّى الربيع رسالة ربيع بنى عبد المدان الأكارم أعزَّت عليك البيض لما أرغتُها فرُغت إلى إعداد بيض الدراهم (٣) أغزَّت عليك البيض لما أرغتُها حديث وأنِّى من ذُوْابة هاشيم ؟ (٤) وأنك لم تهبط من الأرض تلعة ولا نجوة إلا بعهدى وخاتمي

قال : ثم قدم الربيع ! فأهدى إلى دُفافة بن عبد العزيز العبسى طبق تمر ، فقال

### ١٥٠ فيه دُفافة :

(١) الترهات : الأباطيل ومفردها ثرهة .

<sup>(</sup>۲) كذا في ف والمقرف ما أمه عربية لا أبوه ، وفي س ، ب : «بمقرب» بدل « بمقرف » . حطم : متكس ، والمعلم داء في قوائم الدابة والحضر: شدة عدو الفرس .

<sup>(</sup>٣) أرغتها : طلبتها ، . رغت: ملت وحدت .

٧٠ (٤) كذا ني ن ، م ، أ ، و ني س ، ، ب : « مستطرق " بدل « مستطرت "

بعثتَ بَتْمُو فَي طُبُيقِ كَأَنَّهَا بَعَثْتَ بِياقُوتٍ تُوقَّدُ كَالْمَثْهِ فلو أن ما تُهدِي سنيًا قَبِلتُهُ وَلَكُمَا أَهديتَ مثلَكَ فِي القَدر كَأَنَّ الذي أهديتَ من بُعد شقَّةً إلينا من المُنتَى على ضِفَّة الجِسْر

فأُجابه الربيعُ فقال:

إليهم بألا يحملوك على القَدْر يَدَ الدهر مِن بَرٌّ فَتيلا ولا بَحر

سل الناس إما كنت لابد طالباً فإلك إن تُحْمَلُ على القَدْر لاتنَل

لقد كنتَ منّى في غدير وروضة وفي عَسل َجمٌّ وما شئتَ من خمر (١)

ولا أهلَ ما كُيْلَقَى على ضِفَّة الجِسْرِ

وما كنتُ منَّانا ولكن كَفَرْتني وأظهرتَ لي ذمَّا فأظهرتُ من عذري (٢) لعَمْرى لقد أعطيتَ مالستَ أهلَه

فبلغت أبيا تهمًا نُصيبا ، فشمت بالربيع ، وقال فيه هذه القصيدة :

فكيف ترى عبساً وعبسُ حريصة مله إذا طبعت في التَّمر من ذلك العُبْر (٣)

10

رضيتُ كما حرصًا وَمنعا ولم يكن مَهيجُكما إلا الحقير من الأمو متى يجتمع يوما حريص ومانع فليس إلى حمد سبيل ولا أجر أحارِ بن كعب إنَّ عبسًا تغلَغلَتْ إلى السيرمن نَجران في طلب التَّمرُ لقد كُتّما في التَّـمر لله أنتُما شبيهيْن بالمُلقى على ضِفّة الجِسرِ

أخبرنى على بن سليمان الأخفش ، قال : حدثنا محمدٌ بنُ يزيد النحوى ، قال : ُحُدِّثت من غير وجه : يرتجل مطولة في مدح الفضل بن الربيع

<sup>(</sup>۱) كذا في ف وفي س ، ب : « تمر » بدل « خمر »

<sup>(</sup>٣) المر من الشيء: الكثير (۲) کذا نی ف ، و فی ص ، ب ، رمنا ، بدل ردما ،

أنّ النُّصيب دخل على الفضل بن يحيى بن خالد مسلِّما ، فوجد عنده جماعة من الشعراء قد امتدحوه ، فهم يُنشِدونه ، وبالمرلم بالجوائز ، ولم يكن امتدحه ، ولا أعدُّ له شيئًا . فلما فرغوا — وكان يُرَوّى(١) قولًا في نفسه — استأذن في الإنشاد ، ثم أنشدَ قصيدته التي أولها قُـولُه :

يمدح الفضلبن يحيي

2 24

طرقتك ميَّةُ والمزار شطيب وتُثيبكَ الهجرانَ وهي قريبُ (٢) نصفان ما تحت المؤزَّر عانك دعش أغر وفوق ذاك قضيب (٣) ما للمنازل لا تكاد تجيبُ أني يُجيبكَ تجندلُ وتجبُوبُ (١) جادتك من سَبَل الثريا دعمة "ريّا ومن نَوء السَّماكُ ذَنوب (٥) والدهرغضُ والتَحنابُ خصيبُ ظلٌ وَإِذْ عُصَن الشباب رطيبُ طرِبَ الفؤادُ ولاتَ حين تطرُّبِ إِن الموكَّلُ بالصِّبا لَطروبُ وتقول ميَّـةُ ما لِمثلكَ والصِّبا واللون أسودُ حالكُ يَغرُ بيبُ ؟ وطلابك البيض الحسان عجيب أفنانُ رأسكَ فُلفُل وزَبيبُ (٦)

لله مية خُلَة لو أنها تجزى الوداد بوُدِّها و تثيبُ وكأن ميَّةَ حين أتلع جيدُها ﴿ رَشَأٌ أَغَنُّ مِنِ الظَّبِاءِ ربيبُ فلقد عهدتُ بك الحِلاَل بغبطة إذْ للشباب علىَّ من وَرق الصِّبا شَابِ الفرابُ وما أراكَ تَشيبُ : أعلاقَهُ أسبامهُنّ وإنَّمَا

<sup>(</sup>١) كذا لى النسخ والعلها ﴿ يَزُورَ قُولًا لَى نَفْسُهُ ﴾ أي يعده ويهيئه . ﴿

 <sup>(</sup>۲). كذا نى ف ، و نى س ، ب ، طبح « وتنثك بالهجر ان» و فى المهذب : « و نأتك بالهجران » .

<sup>(</sup>٣) العاتك: الخالص من الألوان المحمر من الطيب.

 <sup>(</sup>٤) جبوب: وجه الأرض الصلب. 7 .

<sup>(</sup>٥) كذا في فوق س ، ب : « ريان من » . بدل « ريامن » . وفي س ، ب: « الساء » بدل : «السماك »

<sup>(</sup>٢) الأسباب : جمِع سبب ، والمراد : كيف تهيم بذرات الشعور المرسلة وأنت جعد الشعر !.

لا تهزَّئي مني فَرُبَّتَ عائبِ مالا يعيبُ الناسَ وهو معيبُ ولقد يصاحِبُني الكرامُ وطالَما يُسمو إلى السيّدُ الحجوُبُ وأُجُرُ مِن حُلَلِ الملوكِ طَرائفا منها عليَّ عضائبُ وسَبيبُ (١) وأسالبُ الحسناء فضلَ إزارها فأصورُها وإزارُها مسلوبُ (٢) وأقول منقوح البدي كأنَّه بردُّ تَنافسه التِّجارُ قَشيبُ (٣)

### يقول ُ فيها في مدح الفضل:

والبرمكيُّ إذا تقارب سنُّه أو باعدته السنُّ فهو نجيبُ (٤) خرق العطاء إذا استهلَّ عطاؤه لا مُتِبعُ منَّا ولا تحسوبُ يا آل برمكَ ما رأينا مثلَكم ما منكمُ إلا أغرُّ وَهُوبُ وإذا بدا الفضلُ بنُ يحيى هِبْتُهُ لِجِلالهِ إِنَّ الجِليلَ مَهيبُ (٥٠) قاد الجيادَ إلى العدَا وكأنها رَجْلُ الجراد تَسوقهنّ جَنُوبُ قُبًّا تُبَارِى فِي الْأُعِنَّةِ شُزًّا لِ تَدَعُ الْخُرُونَ كَأَنْهِنَّ سُهُوبُ (٦) من كل مضطرب العِنان كأنه ﴿ وَتُمِب يَبَادُرُهُ الفريسَةَ ذِيبُ ا

ِتَهُوى بَكُلِّ مَعَاوِرِ عَادَاتُهُ صِدْقُ اللقاء فَمَا لَهُ تَكَذَيبُ

<sup>(</sup>١) سبيب : جمع سببية وهي شقة رقيقة من النياب من أي نوع كان ،وقيل من الكتان خاصة .

<sup>(</sup>٢) أصورها :أميلها .

<sup>(</sup>٣) ألبذى : البديهة , ومنقوح الكلام ، أى مهذبه ومحرده , وفي هج : مقترح الكلام ,

<sup>(</sup>٤) كذا في ف وفي س ، ب : ﴿ وَإِنْ مَا بِدَلَ ﴿ إِذَا مِي . ﴿

<sup>(</sup>a) كذا فى ف و فى س ، ب : « هيهة » . بدل « هبته » و فى ب ، س ، « الجلال » بدل « الجليل »

<sup>(</sup>٦) قبا : ضوامر ، مفرده أقب أو قباء ، شزبا : خشنة يابسة ، جمع شازب

حتى صَبَحن الطالبيُّ بعارضِ فيـــه المنايا تَغْتَدِي وَتَثُوبُ خاف ابنُ عبد الله ما خوَّفتَه فجفاكَ ثم أتاك وهو مُنيبُ ولقد رآلت الموتَ إلا أنَّهُ بالظنِّ يُخطىء مرة ويُصيبُ فرمى إليكَ بنفسه فَنَجا بهاَ أُجلُ إليه كَنتهى مَكتوبُ فَكُسُونَهُ ثُوبَ الْأَمَانُ وَإِنَّهُ لَا حَبُّلُهُ وَاهِ وَلَا مَقْضُوبُ (١) شِمنا إِليكَ تَخيلةً لاخُلَّبَكِ فَ الشَّيمِ إِذْ بَعْضُ البروق خَلُوبُ إِنَّا عَلَى ثَقِةٍ وَظَنٌّ صَادَقٍ مِمَّا نَوْمَّـلُهُ فَلَيْسَ تَخَيْبُ

قال: فاستحسنها الفضلُ ، وأمر له بثَلاثين ألفَ دِرهم ، فَقَبَضها ، وَوَثب قائمًا ، يجيز الفضل فيشكره شعرا وهو يقول:

> جاد الربيعُ الذي كنا نؤمُّلُه فكلنا بربيع الفضلِ مرتبعُ فاليوم عند أبى العباس نَنْتَجعُ إِن ضاق مَدْهُبُنا أوحل ساحتَنا ضَنكُ وأزْم فعند الفضلِ متَّسَع (٢) فما أبالي أمّام الناسُ أم رَجعُوا إِن يمنعوا ماحوتُ منا أَ كَفَّهُمُ ﴿ فَلَنْ يَضُرُّ أَبِّا الْحَجِنَاءُ مَامَنَعُوا ۗ يومَ الشروع فني غُدُرانِكَ الشِّرَ عُ (٣) يا بمسكا بِمُرَا الدنيا إِذَا خُشِيبَت منها الزلازلُ والأمرُ الذي يقعُ

إنى سأمتدحُ الفضلَ الذي حُنِيَت مناعليه قُلُوبُ السِبرِ والصِّلَمُ كانت تطولُ بنا في الأرض تجعتُنا ماسلَّم اللهُ نفسَ الفضل من تلَف أُوحَلَّــُنُونا وذادوا عن حياضِهُم

<sup>(</sup>١) في ف وهج : فكسوته ثوب الأمان بذمة : لا حبلها واه ...

<sup>(</sup>٢) أزم : شدة : من أزم العام يأزم : اشتد قحمه .

<sup>(</sup>٣) حلثونا : منعونا الشرب .

قد ضرَّسَتْك الليالي وهي خالية وأحْكَمَتْكُالنَّهي والأزكَمُ العَجَذَعُ (١) فغادرا منك حَزنًا عن مُعاسرة سهلَ الجنابِ يسيراً حين يتبَّعُ (٢) لم يفتلِتْك نقيرًا عن مُخادعة دَهْيُ الرجال والسؤَّالِ تَنخدعُ (٣) فأنت مصطلح اللك تحمله كا أبوك بثقل اللك مُضطلع (١)

مدج زبیده نی موسم الحيج

قال ابن أبي سعد : لما حجَّت أم جعفر زُبيدة لَقِيَها النُّصيب ، فترجّل عن فرسه . وأنشأ يقول:

44

T .

سيستبشر البيتُ الحرامُ وزمزَ مُ الله على العهد زينِ المواسمِ ويعلم مَنْ وأَفَى الْمُحَسَّبِ أَنِهَا سَتَحَمَلُ ثُقِلُ الْغُرُمُ عَنَ كُلُ غَارِمٍ (٥) بنو هاشم زينُ البرية كلِّها وأمُّ وليِّ العهد زينُ لهاشمِ سليلةُ أملاك تفرّعت الذُّرى كرام لأبناء الملوك الأكارم فو الله ماندری : أفضلُ حدیثیها علیهم به تَسمو أم الْمُتقادمِ يظن الذى أعطته منها رغيبة يقص عليه الناسُ أحلامَ نائم

10

فأمرت له بعثرة آلاف درهم وفرس ، فأعطيَه بلا سرج ؛ فتلقَّاها لما رحلت

وقال:

لقد سادتْ زُبيدةُ كلَّ حيٌّ وميت ماخلا الملكَ الهُماما تُتَّى وسماحة وخلوص تمجد إذا الأنسابُ أخلصتِ الكراما

لايد الفرس من · سرج و بلمام

<sup>(</sup>١) الأزلم الجذع : معناهما الدهر الكثير البلايا الذي لايهرم .

<sup>(</sup>۲) أي ب، ، س « عن معشرة »

<sup>(</sup>٧) دهي الرجال : مصدر دهي كالدهاء ، وهو جودة الرأى والبصر بالأمر .

<sup>(</sup> t ) كذا أن ن و ف ب ، س : « المسك ، بدل « الملك »

<sup>(</sup>٥) المحصب : موضع دمی الجماد عنی .

إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسّناما بلغت من المفاخر كلّ فخر وجاوزت الكلام فلا كلاما وأعطيت اللهى لكن طِرف يريد السّرج منكم واللّجاما فأمرت له بسرج وليجام.

قال ابنُ أبى سعد: خرج المهدى يتنزه بعيسى باذ (١) ، وقدم النُّصيبُ ، ومعه الحجناء ابنته تنشد البنته خجناء ، فدخل على المهدى ، وهي معه ، فأنشدته قولماً فيه :

رُبَّ عيش ولذة ونعيم وبهاء ببشرِق المَيْدانِ بسط اللهُ فيه أبهن بِساط من بَهار وزاهر الحُوْذانِ (٢) ثم من ناضر من العُشُب الأخصفن يزهو شقائق النَّمانِ (٣) مدَّه الله بالتَّحاسين حتى قصرت دون طوله العينانِ (١) حُمَّفَتْ حافتاه حيثُ تَناهى بخيامٍ في العَين كالظَّمَانِ حَمَّقُ أَنَّهِ وسطَهَا بطارمة مِثْ لِي الثريًّا يَحُفَّهَا النَّسرانِ (٥) ثم حَشُو الخيام بيضٌ كأمثا لِي المَها في صَراثم الكُثبانِ (١)

<sup>(</sup>١) هيسي باذ: عملة كانت بشرق بنداد ومعنى باذ عمارة: فكأن معناها عمارة عيسى وهو عيسى بن المهدى.

<sup>(</sup>٢) بهار ؛ نبت طيب الرائحة . الحوذان ؛ بقلة من يقول الرياض لها نور أصفرطيب الرائحة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ف ، و فى س ، ب : « يرهى » .

<sup>(</sup>٤) التحاسين : جمع تحسين وهو ما وضع الزبنة .

<sup>(</sup>٥) الطارمة : بيت من خشب كالقبة ، معرب .

<sup>(</sup>٢) صرائم الكثبان : جمع صريمة ، وهي قطعة من الرمل .

يتجاوبن في غياء شجي أسيداني يا نخلتي حُلوان (١) فيقص السلم من سَلَم الله وأبق خليفة الرحمن ولديه الغيزلان بل هن أبهى عنده من شوادِن الغِزلان لان (١) ياله منظراً ويوم سرور شهدت لذَّتيه كل حَصَانِ

فأمر لها المهدى بعشرة آلاف درِهم ، وله بمثلها ؛ قال: ثم دخلت الحجناء على ، العبَّاسة بنت المهدى ، فأنشدتها تقول :

الحجناءتمدح العباسة بنت المهدى

أَثيناكِ ياعباسةَ الخير والحيا وقد عَجَفَتْ أَدْمُ المهارى وَكَلَّتِ (٣) وما تَركَتْ منا السُّنونَ بقيةً سوى رمَّة منا من الجَهد رَمَّتِ فقال لنا من ينصحُ الرأى نفسَه وقد ولَّت الأموالُ عنا فنلَّتِ عليكِ ابنةَ المهدى عُوذى ببابها فإن محلَّ الخير في حيث حلَّت

فأمرت لها بثلاثة آلاف درهم وكسوة وطيب، فقالت:

,

أُغنيتني يابْنَةَ المهدىِّ أَىَّ غِنِّى ﴿ بَأَعجرِينَ كَثيرٌ فيهما الوَرَقُ

-أى: اغنيتنى على عقب ما أغنانى أخوكِ · بأُعجَرين: بكيسين - من ضرب تسعو تسعين مُحَكَّكَةً مثلِ المصابيح في الظّلماء تأتكيّ

. \*

اسمدانی یا نخلتی حلوان وأبکیانی من ریب هذا الزمان واعلما أن ریبة لم یزل ینر ق بین الألاث والجیران

<sup>(</sup>۱) كذا فى ف، وفى س، ب: «بتجارين» بدل «يتجاوبن »، ونخلتا حلوان : يطلق هذا الاسم على ه ١ جملة ، قرى والمراد هنا حلوان العراق ، وهي فى آخر السواد مما يلى بغداد شرقا . وهذا الشطر أول قصيدة لمطيم بن إياس الليثى من أهل فلسطين قال :

<sup>(</sup>۲) كذا ئى ف ، و ئى س ، ب ؛ « شوارد » بدل « شوادن »

<sup>(</sup>٣) أدم : جمع أدماء ، أى لونها مشرب بياضا أرسوادا .

أما الحسودُ فقد أمسى تغيُّظُه غَمَّا وكادَ يرَجْع الرِّيق يَخْتَنَقُ وذوالصداقة مسرورٌ بنا قَرِحْ الدى البِشارة ضاح وجمُه شَرِقُ (١) وقال ابن أبى سعد:

كان إسحاق بن الصباح الأشعثى صديقاً للنّصيب ، وقدم قدمة من الحجاز ، مع إسعاق بن فدخل على إسحاق ؛ وهو يهب لجاعة وردوا عليه برّا وتَمراً ، فيحملونه على إبلهم الصباح ويمضون ، فوهب لنصيب جارية حسناء يقال لها : مَسرورة ، فأردفها خلقه ، ومضى وهو يقول :

إذا احتقبوا بُرَّا فأنت حقيبتى من البشريَّات الثقال الحقائب (٢) ظفرتُ بها من أشعتىٌ مهذَّب أغرَّ طويلِ الباع جمِّ المواهب فدَّى لكَ يا إسحاق كلُّ مبخَّل ضجور إذا عضَّت شدادُ النوائب إذا ما بخيلُ القوم غيَّب مالَه فالكُ عِدُّ حاضرٌ غيرُ غائب (٣) إذا اكتسب القومُ الثَّرَاء فإنَّما ترى الحدَّعُنما من كريم المكاسب

وقال فيه أيضًا :

فتًى من بنى الصَّبَّاح يهتزُّ للنَّدى كَا اهتزَّ مَسنونُ الغِرار عتيقُ فتى لايذُمّ الضيفُ والجارُ رِفْدَه ولا يجتويه صاحبُ ورَفيق (٤) أَغرُّ لأبناء السبيل مَوارِدٌ إلى بيته تَهديهمُ وطريقُ

10

<sup>(</sup>۱) كذا نى ف رنى س ، ب : «لنا» بدل «بنا» .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف و في س ، ب: « الشرفيات» . بدل « البشربات »

<sup>(</sup>٣) كذا في ف ، و في س ، ب «المال » بدل «القوم » فعالك عد . أي كنير .

۲۰ (۱) يجتويه : يكرهه.

وإن ُعدَّ أنسابُ الملوك وجدتَهَ إلى نَسب يعسلوهُمُ وَيَفوقُ فما في بني الصُّبَّاح إِن بَعَدُ المَدَى على الناس إِلا سابقٌ وعَريقُ وإنى لِمَنْ شَاحَنْتُمُ لَمُشَاحِنٌ وإنى لِمَنْ صَادَقتُمُ لَصَدِيقُ قال : وكان النُّصيبُ إِذَا قَدِم على المَهدى استهداه القوَّادُ منه ، وسألوه أن يأمره

بزيارتهم ، فكان فيمن استزاره خُزَيمة بن خازم ، فوصله وحمله ، وقال فيه :

وجدتُك ياخُزَيمةُ أُريحِيِّب بما تحوى وذا حَسَبٍ صَمِيمٍ تميم كانَ خيرَ بني معـدٌ وأنت اليومَ خيرُ بني تميمِ سوى رهط النبيِّ وهم أديمُ وأنت قُدُدْتَ من ذالهُ الأَديم

يملح خزيمة بن خازم

وقال فيه أيضاً :

يا أفضلَ الناسِ عُودا عندمَعْجَمهِ إذا تَفَاضلَ يوما مَعْجَمُ العُودِ إن يمطكَ اليوم معروفا يعِدكُ غداً فأنت في نائل منه وموعودِ (١) فأنت أكرمُها نفساً وأفضَلُها إنَّ الصناديدَ أبناء الصناديد

إنى لواحدٌ شعر قد عُرفتُ به وذا خزيمةُ أضحى واحدَ الجود وقد رأينا تميا غير مُكْرهَة ألقَتْ إليك جميماً بالقاليد

شعره الى جعد

قال: وكان في غزاة سَمَالو (٢) مع المهدى"، فوقف به فرسُه، ومراً به جَعْدُ مُولَى عبدالله الله الله الله ابن هشام بن عمرو ، وبين يديه فرس يُجنّب (٣) فقال له : قد ترى قيام فرسي تحتى ، فاردُدْ إِلَىَّ جَنِيبَك حتى يتروَّح فرسى ساعة ، فسكَتَ ، ولم يُجنِّبه فقال فيه :

<sup>(</sup>۱) كذا في ف وفي س ، ب : « على ثقة » بدل « بعد ك غدا » .

<sup>(</sup>٢) سالو: من ثنورالشأمقرب المصيصة وطرسوس: ، وأصلها بالصاد، ولما أنؤل أهلهابهندإد سموا 1 7

<sup>(</sup>٣) فرس يجنب : يقاد إلى آخر .

أنادى بأعلى الصوت جَمْد اوقد يَرَى مكانى ولكن لا يُجِيبُ ويَسْتَعُ ولا سُوتِها إنى إلى الله أرجعُ لقد لاح لى فيه من الشعر مَوضمُ ولكنَّـني جافيتُ عنهُ لِغيره بمُسْنِ الذي يأتي إلىَّ ويَصْنَعُ رأيتك لم تحفظ قرابَةَ بينِا ومازالتِ القُربي لدى الناسِ تَنفْعُ

ولم يرنى أهلا كخشن إجابة فلو أنَّني جازيتُ جَمْداً بفعلِهِ

قال: وسأَلَ عُبيدَ الله بن يحيى بن سلمان مركبًا ، فأعطاه إياه ، وجعل معه شريكًا له فيه ، فقال:

۰ لایرید شریکا

قطمت حبل رجاء كنتُ آملُه فما لديكَ فأضعى وهو مُنْحَذِقُ (١)

لقد مدحتُ عبيدا إذ طَمِعتُ بِه وقد تَمَلَّقْتُهُ لُو يَنفَعُ اللَّمْتُ فعاد يسأَل ما أصبحت سائلة فكأنَّا سائل في الحُرْص مُتَّفِقُ أحينَ سار مديمي فيكم طُرُقًا وحيث غنَّتْ به الركبانُ والرُّفَقُ قد كان أورَقَ عودى من أبيك فقد كليت عُودى فجفَّ العُودُ والوَرَقُ من نازع الكلبَ عَرْقا يرتجي شِبَعًا كمصطل بحريق وهو يَعتَرِقُ (٢)

١.

أخبرنى الحرى بن أبي العلاء قال : حدثنا الزبير بن بَكَّار قال : كتب إلىَّ أبو محمد ١٠ إسحاق بن أبى إبراهيم يقول:

الفضل بن يحيي يستقل ماأعطاء إياء

أنشدتُ الفضلَ بن يَحيى قولَ أبى الخُجْنَاء نُصَيْب :

عنىد الملوك مَضرَّةٌ ومنافعُ وأرى البرامِكَ لا تضرُّ وَتَنفَعُ

<sup>(</sup>١) متحلق : منقطع .

<sup>(</sup>٢) حرقا ؛ عظماً وفي س ، ب : ٥ حرفا ، وما أثبتناه من ف

إن المُروق إذا استسرّ بها النَّرى أشِرَ النباتُ بها وطاب المَزْرَعُ (١) فإذا نَكِرت من امرىء أعراقه وقديمة فانظر إلى ما يَصْنَعُ قال : فأعجبه الشعرُ ، فقال : يا أبا محمد ، كأنى والله لم أسمع هذا القول إلا الساعة ، وما له عندى عيب إلا أن لم أكافئه عليه .قال : قلت : وكيف ذلك أصلحك الله ، وقد وهبت له ثلاثين ألف درم ! فقال : لا والله ما ثلاثون ألف دينار بمكافئة له ، فكيف ثلاثون ألف درم !

أخبرنى أحمد بن عبدالله بن عمار قال : أخبرنى أحمدُ بنُ سليمان بن أبى شيخ قال : كان أبى يستملح قولَ نُصيب وقد رأى كثرة الشعراء على باب الفضل بن يحيى . فلما دخل الناس إليه قال له :

جود الفضلحعل الناسكلهم شعرا.

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناسَ كلهم شُـعراء ويقول: ما فى الدنيا أحسنُ من هذا المنى ، وعلى أنه قد أُخذ منهم مالا جليلا ولكنْ قاما سمتُ بطبقته مثلَه .

<sup>(</sup>١) أشرالنبات : ازىعر .

### مسسوت

طاف الخيالُ ولات حينَ تطرُّبِ أن زار طيف موهِناً من زَينبِ (۱)
طرقت فنفّرت الكرى عن نائم كانت وسادَتُه ذراع الأرحبي (۲)
فبكى الشباب وعهده وزمانه بعد المشيب وما بُكاه الأشيب!
عروضه من الكامل، الشعر لأبي شُراعة القيسى ، والفناء لدّعامة البَصرى خفيف رَمّل بالبنصر من كتاب المشامى .

40

<sup>(</sup>۱) أي س ، ب : « المطرب » بدل « مطرب » .

<sup>(</sup>٢) الأرحبي : الجمل المنسوب إلى أرحب ، وهي قبيلة من همدان .

### أخبار أبى شراعة ونسبه

أسيه ونسيه

هو - فيما كتب به إلينا ابنه أبو الفيّاض سوّار بن أبى شُراعة من أخباره ونسبه - أحمد بن محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عبدة بن مالك بن مُرة بن عبّاد بن ضُبيعة بن قيس بن تعلمة بن عُكابة بن صَعب بن عليّ بن بكر أبن وائل:

شاعر بصرى من شعراء الدولة العباسية جيّد الشعر جزلُه ، ليس برقيق الطبع، ولاسهل اللّفظ ، وهو كالبدوى الشعر في مذهبه ، وكان فصيحاً يتعاطى الرسائل والخطب مع شعره ، وكانت به لُوثة وهَوَج .

أمه وأبوه من بنى تميم من بنى العنبر، وابنه أبو الفيّاض سوّار بن أبى شُراعة أحدُ .

الشعراء الرواة ، قدم علينا بمدينة السلام بعد سنة ثلثمائة ، فكتب عنه أصحابُنا قطعاً (۱)

من الأخبار واللّغة ، وفاننى فلم ألقه ، وكتب إلىّ وإلى أبى — رحمه الله — بإجازة أخباره على يدى بعض إخواننا، فكانت أخبار أبيه من ذلك .

فنها ما حكاه عنه أنه كان جواداً لا يُليقُ (٢) شيئا ، ولا يُسأَلُ ما يقدر عليه إلا سَمَحَ به ، وأنه وقف عليه سائل يوما فرمى إليه بنَعْلِهِ وانصرف حافياً ، فَعَثَرَ فَدَمِيتُ

يب نمله فتدمى إصبعُه فقال في ذلك :

الا لا أبالى فى العُـــلا ما أصابى وإن تقبت نعلاى أوحَفِيت رجلى (٣) فلم تَرَ عَيْنِي قَطَّ أحسنَ منظَراً من النكب يدمَى فى المواساةِ والبذل (٤) ولستُ أبالى مَنْ تأوّب منزلى إذا بقيتْ عندى السراويلُ أو نَعْلى (٥)

۲.

(٢) لا يليق : لا مسك .

<sup>(</sup>١) كذا أن ف وأن س ، ب: « تطعات الأخبار» .

<sup>(</sup>٣) في هج : « مَا لقيته » بدل « ما أصابي » . ونقبت نعلاي : رقمت أو ثقبت .

<sup>(</sup>٤) من النكب يدى : وهو صدم الحجارة الرَّاجل ، وفي هج: \* من الرجل تدمى » .

<sup>(</sup>ه) تأوب منزلى ؛ زارني ليلا .

أخوء يقول إنه

مجئونانينشد شعرا

قال: وبلغه أن أخاه يقول: إن أخي مجنون، قد أفقرنا ونفسَه، فقال:

ملكتُ وإن دافعت عنه فعاقلُ ودمتُ على الإعطاء ماجاء سائلُ (١)

أبيتُ وتأبى لى رجالُ أشحَّةُ على الجد تنويهم تميمُ ووائلُ(٢)

قال: وقال أيضاً في ذلك:

أَأْنَبَزُ تَجِنُونًا إِذَا جُدتُ بِالذي

فداموا على الزُّورِ الذى قُرُ فوا به

أَيْنُ كُنتُ فِي الفتيانِ آلوت سيدا

كثير َ شحوب اللون مختلفَ العَصْبُ (٣) فما لكَ من مولاك إلا حفاظُهُ وما المره إلا باللسان وبالقلب

هما الأصغران الذائدان عن الفتَّى مكارهَه والصاحبان على الخطب

أخبر أنى عمى قال : أخبرنى مَيمونُ بنُ هاروان قال : حدَّ ثنى إبراهيم بن المدَّبِّر قال : كان هندى أيو شُراعة بالبَصرة ، وأنا أتولَّاها ، وكان عندى عير المغنى المدنى ،

وكان عُمير بنُ مرة غَطَفَانيا ، وكان يغنِّي صوتًا يُجيدُه ، واختاره عليه وهو :

أتحسيبُ ذاتَ الخالِ راجيةً رَبًّا وقد صدعت قلبًا يُجَنُّ بها حُبًّا

فاقترحه أبو شُرَاعة على تُعَير ، فقال : أعطني دراهم ، حتى أقبل اقتراحك ، فقال له ١٠ أبو شُراعةً : أُخْذُ المغنى من الشاعر يدلُّ على ضعف الشاعر ، ولكنى أعرِضُك لأبى إسحاق ، فغنَّاه إياه ثلاث مرات وقد شَرِبَ عليه ثلاثةَ أرطال ، وقال :

عدوتُ إلى المُرىِّ عدوةً فاتلِكِ مِعنَّ خليع للعواذل والمُذْرِ (١)

قصة لحن

<sup>(</sup>١) ترفوا به : رصبوا .

<sup>(</sup>٢) رجال أشحة . جمع شحيح ، أى بخيل ، وأى ن : « أعزة » .

 <sup>(</sup>٣) كذا نى ف ، ونى س ، ب: « لئن » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) كذا نى ف و نى س ، ب : « غدوت غدوة» . بدل « عدوت » و نى س ، ب : مغن ، بدل « معن» ومعنى معن : مبالغ في العناء والتجشم .

مشرة آلاف در مم

فقال لشيء ما أرى قلتُ : حاجةٌ مُغَلِّماة بين المُخنَّق والنَّحرِ (١) فلما نواني يَسْتثيب زَجرتُه وقلت:آغَتَرِفْ إِنَّا كَلَانَا عَلَى بَحْرُ (٢) أليس أبو إسعاق فيه فيتى لنا فيكثدي على قيس وأجدى على بكر فغنّى بذات الخال حتى استخفّن وكاد أديمُ الأرض من تحتنا يَجرى

حدثني على بن سليان الأخنش قال: حدثني محمد بن يزيد المبرد قال:

كان أبو شُمراعةً صديقاً لابن المدبّر أيامَ تقلّده البصرة ، وكان لا يُفارقه في سائر ابن المدبريعطيه أحواله ، ولا يمنعه حاجة يسأله إياما ، ولا يشفَع لأحد إلا شفَّه ، فلما عُزل إبراهيم بن المدير شبَّعه الناس ، وشبَّعه أبو شُراهة ، فجعل يردُّ الناسَ ، حتى لم يبق غيرُه ، فقال له : يا أبا شُراعةَ غايةُ كل مودِّع الفراقُ ، فانصرفُ راشداً مَكْلُوءا من غير قِلَّى واللهِ وَلَامَلُلِ ، وأمرَ له بعشرة آلاف دِرهم ، فعانقــه أبو شُراعةَ ، وبكي ؛ فأطال ، ثم أنشأ يقول:

يا أبا إسحاق سِرْ في دَعةِ وامض مصحوبًا فما منك خَلَفْ ليتَ شعرى أَيُّ أَرض أجدبتُ فَأَغيثَتْ بك من جَهد العَجَفُ! نزل الرُّحْم من الله بهم وحُرمناك لِذنبِ قد سَلَفَ إنما أنت ربيع باكر حيثًا صرّفه الله انصرَف

قال أبو الفياض سَوَّار بن أبي شُراعة:

دخل أبى على إبراهيم بن المدبر وعنده مُنَجِّم ، فاراه (٣) إبراهيم بن المدبِّر في رؤية

<sup>(</sup>١) مغلغلة : داخلة مسئة ، المختق : موضع الخناق .

<sup>(</sup>۲) ف ن : « يستثيب » أى يألن أنأثيبه .

۲۰ س ، ب « فما رآه » تحریث ، ماراه : بمنی عارضه .

المِلال لشهر رمضان ؛ فحكم المنجِّم بأنه يرى ، وحَكَف إبراهيم بعِثْق غِلمانه أنَّه لايري، خلاف حدل هلان فرنى في تلك الليلة . فأعتق غِلمانه ، فلما أصبح دخل الناسُ يهنثونه بالشهر ، فأنشدَه ر مضان أبو شراعةً يقول:

> ل إذا ماخلا من السُّوَّالِ أَفْتِنا فِي الذين أَعتقْتَ بِالأَمْ سِ مُواليكَ أَمْ مُوالِي الْمِلالِ ؟ لم يكن وَكُدُكُ الهلالَ ولكن تتألَّى لِصالِح الأعال إنما لذَّتاك في المال شَتَّى صونُك العِرْضَ وابتذَالُ المال (١١) ما أنبالي إذا بقيت سَلما مَن تولَّتْ به صروفُ الَّايالي

أيها المكثر التُّجنِّي على الما

قال أَبُو الفيَّاض : وكان أَبُو شُراعة صديقَ السِّدْري ، فدعا بومًا إِخْوانَه ، لابِدْمِ فينسب ١٠ وأَغفل أَيا شُراعةً ٠ فمر به الرياشي ، فقال: يا أَبا شُراعة ، أَلست عِندَ السِّدري معنا ؟ فقال: لم يدعُنا. ومرَّ به جماعة من إخوانه ، فسألوه عن مثل ذلك ، ومرَّ به عيسى بنُ أبي حرب الصَّفار — وكان بمن دُعيَّ — فجلس وحَلَف ألا يبرَحَ حتى يأتيَّ السِّدْرِي، فَيَعتَذُر َ إِلَيه ، ويدعوه ، فقال أبو شُراعة :

أَيْرِ حَارِ فِي حِرِامٌ شِعْرِي وخُصيتاه فِي حِرِامٌ قَدْرِي إِن أَنَا لَمْ أَشْفَعُهُمَا بِوَ فِر لُوكُنتُ ذَا وَفِر دَعَانِي السِّدُّرِي إِن أو كان من هم هشام أمرى أو راح إبراهيم يُطرى ذِكرى وابن الرياشي الضميف الأسر يخافُ إن أردَفَ ألَّا يَجوى(٢)

<sup>(</sup>۱) في هيج : « في الدهر » بدل بر في المال »

<sup>(</sup>۲) نی س برا و اردف » بدل « إن اردف » ،

وأنتَ يا عِيسى سقاكَ الْمُسْرى (١) نعمَ صديقُ عُسرةِ ويُسرِ قال أبو الفيّاض: سقطتْ دارنا بالبصرة ، فعوترِبَ أبى على بنائها ، وقيل له : استعن بإخوانِك إن عجزتَ عنه فقال :

لايستمين بإخوته تى بناء دار،

لَوم ابنة البكريّ حين أموبها هَزيلاً وبعض الآثبين سَمينُ وقالت: لحاك الله تستحسنُ القرآ عن الدار إنَّ النائباتِ فُنُونُ وحولك إخوان كرامٌ لهم غيًى فقلت لإخوانى: الكرامُ عُيونُ ذَرينى أَمُتْ قبل احتلالِ محلّة لها فى وُجوه السائلين غُضونُ سَأَفدى بمالى ماء وجهى إنى بما فيه من ماء الحياء ضَيينُ (١)

قال سوّار بنُ أبى شُراعة: كان إخوانُ أبى يجتمعون عند اُلحسين بنِ أيوب في ليالى شهر ابن جعفر بن سليان في ليالى شهر رمضان، فيهم الرياشي والجمّاز، فقال أبى في ذلك: . . . دمنمان

لو كنتُ من شيعة الجَاّز أقعدنى مقاعداً قُرُ بَهُنَّ الريفُ والشَّرَفُ لَكُنَّى كنتُ للعباس مرتَدَفُ (٣) لكنَّى كنتُ للعباس مرتَدَفُ (٣) قد بقيت من ليالى الشهر واحدة فعاودوا مالح البقال وانصرفُوا (٤) قال : وتزوّج نديمُ لأبي شُراعة يقال له بَيَّانُ (٥) امرأةً ، فاتفق عرسهُ في ليلة طلَّق

قال : وتزوّج نديم لابى شراعة يقال له بَيّانَ (\*) امرأة ، فاتفق عرسه فى ليلة طلق فيها أبو شراعة امرأته ، فبوتب فى ذلك ، وقيل : بات بيّان عَروسا، وبتّ عَزَبًا،

طلانه ليلة مرس فيها أبو شراعة فقال في ذلك :

7 .

 <sup>(</sup>١) كذا فى ن: و معناه الذى يجرى السحاب ليلا وهو الله ، رنى س ، ب: المثرى ، وقد يكون المراد بالمسرى. السحلب نفسه ، فمن أسمائه سارية ، ويلاحظ فى قوله: « نعم صديق» أنه لم يجرعلى القياس فى فاعل نعم و بئس .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف رق س ، ب : « ماء الحياة» ، بدل « ماء الحياء »

<sup>(</sup>٣) كذا في ف وفي س ، ب : « موكب » بدل « مركب » . وفي ه ، هج : « تبعة » بتشديد البا. »

<sup>(</sup>٤) كذا فى ف وهيج وريما كان أسبه « المنهال »

<sup>(</sup>ه) في ف : « تبان » بيان » بيان <sub>هو</sub> (ه)

يشبت في بيان

رأتْ عُرسَ بَيَّانِ فهبَّتْ تلومني رويدَك نومًا فالطَلَّق أحوطُ رويدك حتى يرجع البرُّ أَهله ويرحمُ ربُّ العِرسُ من حيث يُغْبَطُ إذا قال للطحَّان عنه حسابه أعِدْ نظرًا إني أظنك تفلطُ فا راعه إلا دعاء وليدة هلُمَّ إلى السَّواق إن كنت تَنْشَطُ هنالك يدعو أمَّه فيسبّها ويلتبس الأجرَ العقوق فيحبَطُ<sup>(1)</sup> فياذا العُلا إني لنضلك شاكر أيبت وحيداً كما شئت أضرط قال: تم بلغه عن بتيان هذا أنه عجز عن امرأته ، ولم يصِلْ إليها ، ولتي منها شرًّا ،

فقال في ذلك:

١.

رمى الدهرُ في تحميى وفرَّق جُلَّارِيني وباعدهم عنى بظَّمن و إعراس فكلُّهُمُ يبغى غِلافًا لأيره وأقمد ني عن ذاك فقرى وإفلاسي فشكراً لربِّي خان بيَّانَ أيرُه وأسمى بأيرى في الظَّلام على الناس

(٢ يمسحه بالكف حتى يقيمه وهل ينفع الكفَّانِ من ثقل الراس٢) وقال أبو الفياض سوَّار :

نظر إلى أبى يوماً وقد سألتُ عمِّى حاجة فردَّنى ، فبكى ، ثم قال :

حُتِي لإغناء سوَّارٍ يُجشِّمني خَوضَ الدُّجيواعتساف المَهمَدِ البِيدِ Y. كى لاتهونَ على الأعام حاجَتُهُ ولا يعلُّل عنها بالمواعيد ولا يوليهم إن جاء يسألُها أكتاف مَعرضة في العِيس مردود (٣) أولادنا أكيادنا

<sup>(</sup>١) ويلتبس الأجر؛ لعله ويلتمس الأجر.

<sup>(</sup>۲۰۰۰۲) تكملة مزهد ، وهيم .

<sup>(</sup>٣) كذا في ف والمراد جمل يكتَّران يولى مرضه ، في هج : وأكتاب مفرورق العينين سر دو د » . كذا ني ب و في س ، ب : « العيش» . بدل » العيس به

يحبك النبيد

إذا انتخبت حبَّه ودِبتهُ ثم أُجدْت ضَربه ومَرْسَهُ (٢) ثم أُطلْتَ في الإناء حَبسهُ شربتَ منه البابليَّ ننسَـــهُ

قال: وأعوز أبا شُراعة يومئذ النبيذُ ، فطلبَ من نديمين كانا له ، فاعتلَّ أحدها بحلاوة نبيذه ، والآخرُ بحمُوضته ، فاشترى من نبّاذ يقال له : أبو مَظْلُومة دَسْتيجة (٣) بدرهين ، وكنب إليهما :

دار همه ختی عن سوال بخیلین

سینعی عن حلاوة دِبْسِ یمیی ویُسفی عن مُحوض أبی أُمیّه أبو مَظاومة الشیخ المولّی إذا اتّزنت یداه دِرْهَمَیّه أخبرنی علی بن سلمان قال: حدثنا محمد بن بزید قال:

١.

10

كان أبو شُرَاعة قبيحَ الوجه جدًّا ، فنظر يوماً في المرآة ، فأطالَ ، ثم قال : الحمد لله الذي لا يحمدُ على الشِّر غيرُه .

قال سوّار بن أبى شُراعة : حلف أبى ألا يشرب نبيداً بطلاق امرأة كانت الموالة عندَه ، فهجره حولَين ، ثم حَبِث ، فشرِب ، وطلّق آمرأته وأنشأ يقول :
امرانه
فن كان لم يسمع عجببا فإننى عجيب الحديث بالمميم وصادقه وقد كان لى أنسان يا أمّ مالك وكلّ إذا فتّشتّن أنا عاشته

<sup>(</sup>١) الدبس : عسل التمر

<sup>(</sup>٢) التخبت حبه : دنه وزيره . ضربه ومرسه : نقعه من الماء ودعكه باليد

<sup>(</sup>٣) دستيجة : إناء من زجاج

عزيزةُ والكأسُ التي من يُحلّها تُخادعه عن عقله فتصادقُهُ (١) تحارَبَتَا عندى فعطّنتُ دَنّها وأكوابَها والدهر جَمُ بوَائقه (٢) وحرّمتُها حولَينِ ثم أزلّني حدبثُ النّدامي والنشيدُ أوافقهُ فلمّا شربتُ الكأس بانت بأخيّها فبان الغزال المستحبّ خلائقُه فا أطيب الكأس التي اعتضت منكم ولكنّها ليست بريم أعانقه

قال أبو النيّاض : قال أبى : قصدت الحسنَ بن رَجاء بالأهواز ، فصادفت ببابه وعبل بن على الخزاعي وجماعة من الشعراء، وقد اعتلّ عليهم بدين لزمه ومصادرة (٢٠) المنه على المنه ومصادرة (٢٠٠٠)

فكتبَ إليه:

10

المالُ والعقلُ شيء يُستعانُ به على المَقام بأَبواب السلاطينِ وأنت تعلَمُ أَني مِنهما عَطِلُ إِذَا تأَملْتَني يا بنَ الدَّهاقين هل تعلم اليومَ بالأهواز من رَجل سواك يصلُح للدُّنيا وللدِّينِ قال: فوعدَنا وعداً قرَّبه، ثم تدافعَ ، فكتب إليه:

آذَنَتْ جُبَّتَى بأمرِ قبيح من فراق للطيلسان الفسيح (٤) فكأنى بمن يزيدُ على الجُبَّســـة في ظلَّ دارسهل بن نوج أنترُوح الأهوازيا بن رجاء أى شيء يعيشُ إلَّا برُوح

فأذن لى وللخاعة ، وقضى حوائْجَـنا .

قال أبو الفيَّاض وحدثني أبي تال:

حَجَّجِتُ ، فأُنيت دار سعيد بن سلم ، فنحرتُ فيها نَافَانًا ، وقلت :

نی مجلس الحسن بن ر **جا**ء

<del>۲۰</del>

پخدع أبنا. سميد بناقة عجفاء

<sup>(</sup>۱) ى هد ، هج « رتسارقه»بدل «فتصادقه »

<sup>. (</sup>٢) بوائقه : جمع بائقة بمعنى مصبية

<sup>(</sup>٣) مصادرة : مطالبة

<sup>(</sup>٤) ق م ، ا : «البيخ» ، وفعد، هيج : « المليح»

وردت دارَ سعيد وهي خالية وكانأبيض مطعاماً ذُري الإبلِ فارتحتُ فيها أصيلا عند دُكرته وصُحْبتي بِمِنِي لاهُونَ في شُغُلِ فابتعتْ من إبل الجمّال دهشرَة موسومة لم تكن بالحِقّة العُطُلِ (١) نحرتُها عن سعيد ثم قلت لهم : زوروا الحطيم فإني غير مرتَّحِلِ `

قال: وبلغت الأبيات وفعلى ولدَه، فأحسنوا المكافأة، وأجزلوا الْصَّلة؛ قال: • فقال له صديق له: وأَنت أَيضاً قد استجدت لهم النَّحيرة ! فضحك ، ثم قال : أَغرَّكَ وصنى لها؟ أشهدُ الله أَنى ما بلغتُ بها دار سعيد إلا بين عمودَيْن.

### وقال أُ بو الفياض :

هو خير مين تموله أمه

كان أبو أمامة محمدُ بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن سلم (٢) — وأمه سُعدى بنت عبو بن سعيد بن سلم -- صديقاً لأبى شُراء، وكانت أمَّه سُعدى تعولُه ، فكان . . أبو شراعة لا يزال يعبَث به ، وبلغه أن أبا أمامة يقول: إنّما معاشُ أبى شُراعة من السلطان ورفّده ، ولولا ذاك لكان فقيراً ؛ فقال فيه :

عَيَّرَنَى نَائِلَ السَّلُطَانَ أَطَلَبُهِ وَإِصْلَ رَأَيُكَ بِينَ أَنْحُرَقَ وَالنَّرَقِ (٣) لَوْلا امتنانُ من السَّلُطان تَجَهِلُهُ الصبحتُ بالسَّودِف مُقعوْعِس خَلَقِ (٤) — السَّود : موضع تنزلُه باهلَة بالبادية (٥) —

رث الرِّدا بين أهدام مرقَّعَة يبيتُ فيها بليلِ الجائع الفرِّق

<sup>(</sup>١) دهشرة : ناقة كبيرة ، وفي ، أ ، م : « دوسرة » وهي بمعناها . الحقه : الناقة التي دخلت في السنة الرابعة ، والعطل : هي التي لاسمة لها ولا قلائد.

<sup>(</sup>٢) في معجم ياقوت : «سالم » . بدل «سلم » .

<sup>(</sup>٣) كذا ني ف وياقوت ، و أن س ، ب : «الحدّق به ل با الحرق » .

<sup>(</sup>٤) مقمه مس خلق : بال الديم .

<sup>(</sup>٥) في معدم يافوت: السود: قرية باليمامة ، رلا يناسب ذلك ما هنا .

لاشيء أثبتُ بالإنسانِ معرفّةً من التي حزمت جَنبيه بالخِرَقِ (١) فأين دارُك منها وهي مؤمنة الله معروفةُ الإسلام والشفَقِ! وأين رزقُك إلا من يَدَى مَرَةٍ مابتًا من مالها إلا على سَرَق ! تبيت والهرَّ ممدوداً عيونكما إلى تطعُيها مخضرَّة الحدَّق ما بين رزقيكما إِن قاسَ ذُو فِطَنِ ﴿ فَرَقُ سُوى أَنَّهُ يَأْتِيكُ فَى طَبَقَ شارِكُهُ في صيدِه للفَّارِ تَأْكُلُهُ كَا تُشَارِكُه في الوجْه والخُلُقُ .

قال أبو الفيّاض : وزاره أبو أمامة يوماً فوجد عنده طَفْشيلا فأكله كلَّه ، فقال أبوأمامه يفحمه في برمة طفشيل أبو شراعة بمازحه:

> واستهلَّى فالصبر فير جيل (٢) كان والله لحمها من فصيل راتع يرتعي كريم البُقول (٣) مُم أَ كَفَأْتُ فُوقَهَا جَفَنَةَ الحَى وَعَلَقْتُ صَحَفَتَى فَيَ زَبِيـلِ (٤) فَمَنَى اللهُ لَى بَفَظٌّ غَلَيْظٍ مَا أَرَاهُ يُقُرُّ بِالتَّنْزِيلِ قلت : إن الثريد للتَّدبيل (٥) حيِّ أمَّ العلاء قبلَ الرَّحيل

عين جودى لبُرمةِ الطَّفْشِيل فِعتنى بها يد لم تدّع للذّ ر في صحن قدرها من مقيل فأتتْنا كانْنها روضةُ بالحَزْ نِ تدعو الجيرانَ للتَّطْفيلِ فانتحى دائبا يُدَبِّلُ منها فتفنًّى صوتًا ليوضِحَ عِندى

P. . .

<sup>(</sup>١) كذا في ف و في بعض النسخ : «خرمت جنبيه بالحرق »

<sup>(</sup>٢) الطفشيل: نوع من المرق ، وفي المعاجم أنه كسميدع .

<sup>(</sup>٣) كذا في ف رفي س، ب: «رائع ».

<sup>(</sup>٤) زبيل : قنة أو جراب .

<sup>(</sup>٥) كذا في ف ، ومناه يكبر اللقمة للفم ، وفي س ، ب : يذبل للتذبيل .

أخبرني عليُّ بنُ سليان الأخنش قال: حدثني سوَّاربن أبي شُراعة قال:

كتب أبي إلى سعيد بن موسى بن سعيد بن مسلم بن قُتيبة يستهديه نكيفاً ، فكتب إليه سعيد : إذا سألتنى — جعلني الله فيداه ك — حاجة فاشطُط ، واحتكم فيها كم السبّي على أهله ، فإن ذلك يسرنى ، وأسارع إلى إجابتك فيه . وأفر له بما التمس من النبيذ ، فهزَجه صاحب شرابه ، وبعث به إليه . فكتب إليه أبو شُراعة : ، أستني الله أجلك ، وأستعيدُ من الآفات لك ، وأستميدُ على شكر ماوهب من النّعية فيك ، إنه لذلك ولى ، وبه ملى أنانى غلامك المليح قد ، السعيد بملكك جده النّعية فيك ، إنه لذلك ولى ، وبه ملى أنانى غلامك المليح قد ، السعيد بمكتب ، وبببن بكتاب قرأتُه غير مستكر واللنظ ، ولا زادنى بك على ، وإذا أنت تسألُ فيه أن عن فضلك ، فوالله ما أوضح لى خفيًا ، ولا زادنى بك على ، وإذا أنت تسألُ فيه أن تهب ، وتحب أن تُحمد ، ولاغرو (١٢) أن تغمل ذلك ، ومن كشي أخذته ، لا عن كلالة وفير كلالة ورثته ، موسى أبوك ، وسعيد جدك ، ومن كشي أخذته ، لا عن كلالة أي غلوات (٤) الجد يطمع قرينك أن يستولى على المدّى ، والأمدُ دونك ، وكتابك أي غلوات أن يعتولى على المدّى ، والأمدُ دونك ، وكتابك إلى أن أعكم عليك تحكم الصبى على أهله ، فلمد ماجرت إلى معروفك ، ودلت على الأنبق الذى يسرّ القلب ، وبلائم الرقوح ، ويطرد الهمّ : الأنبق الذى يسرّ القلب ، وبلائم الرقوح ، ويطرد ألهمّ :

تدبّ خلال شئون الفَتَى دبيبَ دَ بِي النَّملة المنتعشْ (°) إذاً فُتِحت فَغَنَتْ ربحُهُا وإن سيل َخَارها. قال: خُشْ

<sup>(</sup>١) أستنسى : أسأل الله أن يطيل أجلك .

<sup>(</sup>٢) لاغرو: لا عجب .

<sup>(</sup>٣) الشهبة : بياض يخالطه سراد .

<sup>(</sup>٤) غلرات : جمع غلرة ، أى قدر رمية سهم أبعد مايقدرعليه .

<sup>(</sup>ه) دبن النملة : أصغرالنمل والجراد .

- خُش : كلة فارسية تفسيرها: طَيِّب -

فإن كنت رعيت لها عهداً ، وخفظت لها عندك يداً ، فانظر ربَّ الحانوت فامثله ديُّنَهُ ، واقطع السبب بينَك وبينَه ، فقد أَساء صُحبتَها ، وأَفسد بالماء حسُّها ، وسلِّط عليها عدُوَّها ، واعـلم بأن أباك المتمثّل بقوله :

يرى درجات الحجد لا يستطيعُها فيقعد وسُطَ القوم لايتكلمُ وقد بسطت قدرتك لسانك، وأكثرت لك الحمد ، فدونك نُهزة البديهة منه : وبادر بمعروف إذا كنت قادراً زوال افتقار أو غنَّي علك يُعقب(١) وقد بعثت اللك بقرابة (٢) مع الرسول ، وأنشأت في أثرها أقول:

إليك ابن موسى الجود أعملتُ ناقتي مجلَّلةً يضفو عليها جلالُهـا(٣) كتومُ الوّحى لاتشتكي ألمَ السُّرى سواء عليها موتُها واعتلالُها ` وغتى مُغنِّيناً بِصوتِ فشـــاقنى متى راجعٌ من أم عمرو خيالُها أُحِبُ لَكُم قيسَ بن عيلان كلَّها ويعجبني فُرسانها ورجالها

إذا شَرَ بَتْ أَبِصِرتَ مَاجُوفُ بَطَنْهَا وَإِنْ ظَيِئْتَ لَمْ يَبِدُ مِنْهَا هُزَالُهَا وإن حملت حِملًا تَكُلُّفْتُ حِملُهَا وإن خُطُّ عنها لم أقل كيف حالُها ؟(١) بعثنا بها تسمو العيونُ وراءها إليك وما يُخشى عليها كَلالُها وماليَ لا أُهْوَى بقاء قَبيلة أبوكَ لما بدر وأنت هلالها

<sup>(</sup>۱) فى ن : «منك» بدل « عنك »

 <sup>(</sup>٢) ما يقرب من قدرك . ، وفي بعض النسخ « بقرانة » ، أى رجاحة .

<sup>(</sup>٣) مجللة : لابسة جلها وهو ما تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(4)</sup> كلا في ن و في س ، ب : « لم أبل » بدل « لم أقل » .

قال : فبعث إليه برسوله الذى حمل إنيه النبيذ ، واستملحه فى شِعره ، وبصاحب شرابه ، وكل ماكان فى خِزانته من الشَّراب وبثلاثمائة دينار.

أخبرنى الأخفش عن المبرد وسوًّا ربن أبي شراعة جميعًا:

أن أبا الفيّـاض سوار بن أبى شُر اعة كان يهوَى قينة بالبصرة يقال لها : مَليحَة ، فَدُّعِيتُ ذَاتَ يوم إلى مجلس لم يكن حاضرت ، وحضر أبو على البصير ذلك المجلس ، مساجلة حول جارية فجمَّشها بعضُ من حضر ، فلم تلتَفيتُ إليه ، وعرف أبو على ذلك فكتب إلى أبى الفيّاض:

لك عندى يشارة فاستمعها وأجبني عنها أبا الفيّسان كنت في مجلس مليحة فيه وهي سُقمُ الصّحاح بره البراض وقديمًا عهدتني لست في حقّسك والذبّ عنك ذا إغماض فتفقّلتها تفقّل خصم وتأملتها تأمّل قاض ورمّها العيونُ من كلّ أفق وتشاكوا بالوخي والإيماض من كهولي وسادة شمّحاه باللها باخلين بالأعراض (۱) وصفات القياني أولها الفد رك عليه في وَصلهن التّراضي فتشوّفت ذاك منها وأعدد ت نكيرى وسؤرتي وامتعاضي فتشوّفت خانب المزّاج وعمّتهم جيمًا بالصّد والإعراض فمت جانب المزّاج وعمّتهم جيمًا بالصّد والإعراض وكفاني وفاؤها لك حتى آذن الليل جمعهم بارفيضاض

ليتَ شعرى ماذا دعاك إلى أن هجت شوق وزدت في إمراضي؟ ذكر تني مبشراك داء قديمًا من سَقام على لاشك قاضي

<sup>(</sup>١) اللها: المطايا .

إن تكن أحسنت مليحة في وصل المناف الرّوّاض وأقامت على الوفاء ولم تر ع لوحي منهم ولا إيماض فعلى صحة الوفاء تعاقد نا وصون النّفوس والأعراض وعلينا من العفاف ثياب هن أبهى من حاليات الرياض اليسحظّى منهاسوى النظر الخة ل وإنى به لجذلان راض (١) لحظات يقعن في ساحة القلب وتوع السهام في الأغراض وابتسام كالبرق أو هو أخنى بين سترى تحرّز وانقباض لا أخاف انتقاضها آخر الدهسر يغدر ولا تخاف انتقاضى فأبين لي ألست تحمّد ذا ال ودّ وقاك الردى أبو الفياض ؟

قال أبو الفيّاض : اتصل بأبي شُراعة أن أبا ناظرة السّدوسيّ يفتابه ، وكان مع آل أبي سُفيان بن تَوْر فقال يهجوهم :

يهجو بني سدس

لعن الإله بنى سدوس كلَّهم ورمَى بمنجوف وَريَّة قاف (٢) قدسَبِّنى عُضروطُهُم فسببتُهم ذنبُ الدَّنِيء يُناط بالأشراف (٣)

قال أبو الفيَّاض : وكان َبيْن بعض بنى عَمنا وبينَ أبى شُراعة وحشَة ، ثم صالحوه ، لايخرج من شتيمة ، ودعوه إلى طعامهم ، فأبَى ، وقال : أميثلى يَخرجُ من صَوم إلى طُعم ، ومن شَتيمة إلى الله وليمة وليمَّة : ومالى ولسكم مَثَلُ إلا قول المُتَلِّمُس.

<sup>(</sup>١) كذا في ف و في س ، ب : « ليست » .

<sup>(</sup>۲) منجوف : سهم عریض تاف . اسم جبل محیط بالدنیا فیما یزعمون ؛ والمراه داهیة نکراه .

٠٠ (٣) عضر يطهم : لثيمهم .

فإن تُقبلوا بالود نُقبل بمثله وإلا فإنا نحن آبي وأشمَسُ (١) وقال فيهم :

بني سَوَّارَ إِن رثَّتْ ثيابي وكُلَّ عن العشيرة فضل مالي(٢) فمطَّرَحُ ومتروك كلامي وتجفُوني الأقاربُ والموالي أَلَمُ أَكُ مِن سَراة بني نُعَيم أَحلُّ البيتَ ذا العَمَد الطُّوال وحولى كلُّ أصيدَ تَفْلَيٌّ أَبِيٌّ الضيم مشترك النوال إذا حضر الغَداء فغيرُ مغن ويُغنى حين تَشتجرُ العوالي(٣) وأبقوني فلستُ بمستكين لصاحب تُروة أخرى الليالي ولا يمسِّح المُثرين كيًّا أمسِّحُ من طعامهمُ سِبالي (١) أنا ابنُ العنبرية أزَّرتي إزار المكرمات إزار خالي (٥) فإن يكن الفِنَى مجداً فإنى سأَدعُو الله مالرزق الحلالِ

1.

 <sup>(</sup>١) كذا أن ف و ف م ، ا ؛ ير أشوس يه ؛ و ف س ، ب « أشرس يه بدل ير أشمس » .

 <sup>(</sup>۲) ئى ئ ي د بنى سران ، بدل ، بنى سوار ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ن و عند مشتحر » ونى سائر الأصول : حين تستجرى ، ونى مهذب الأغانى : حين تشتجر.

<sup>(</sup>٤) السيل : جمع سبلة ، وهي الدائرة وسط الشفة العليا . أوطرف الشارب.

<sup>(</sup>a) في م ، أ : ﴿ وَرَثْنِيْهِ بِدِلْ هِ أَزْرِتْنِي هِ .

### مسسوت

إذا أبصر تُكَ العينُ من بُعد غاية وأو قعتُ شكًّا فيك أثبَتك القلبُ ولو أن رَكْبًا يَمَّموك لقادَهم نسيمُك حتى يستدلَّ بكَ الركبُ الشعر لعبد الله بن محمد بن البوّاب، والفناء لأحمد بن صَدَقة الطُّنبورى ، رَمَل مطلق في مجرى البنصر رواية الهشامي .

# أخبار ابن البواب

اسمه ونشأته

هو عبد الله بن محمد بن عتاب بن إسحاق ، من أهل بخارى. وجه (١) بجده وجماعة معه رهينة إلى الحجاج بن يوسف ، فنزلوا عنده بواسط ، فأقطَعهم سكّة بها ، فاختطُّوها ونزلوها طول أيام بنى أمية ، ثم انقطعوا من الدولة العباسية إلى الربيع ، فخدموه . وكان عبد الله بن محمد هذا يخلُفُ الفضل بن الربيع على حجبة الخلفاء ، وكان أبوه محمد بن عتاب يخلُفُ الربيع في أيام أبى جعفر ، وكان معه فرآه أبو جعفر مع

أبيه ، فسأله عنه فأُخبره ، فكساه قَبَاء خَزٌّ ، وكساه تَحتَه قباء كَتاً ن ، رقوع القَبُّ ، وقال له : هذا يَخْفَى تحت ذاك .

ذكرلى ذلك أحمد بن القاسم بن يوسف عن محمد بن عبد الله بن مُحمد البواب عن أبيه . وكان عبد الله صالح الشعر قليله ، وراوية لأخبار الخلفاء عالما بأمورهم ، . . روى عنه أبو زيد عُمَرُ بن شبة ونظراؤه ، وقد مضت في هذا الكتاب وتأتى أخبار

يمدح المأمون بعد أن نال منه

قال أحمد بن القاسم اليوُسني : حدثني محمد (٢) بن عبد الله البواب قال : حدثني بي قال :

حجبت موسى وهارون خليفةً للفضل بن الربيع .

وخدم (٣) محمدا الأمين فأغناه وأعطاه ، ومدحه ، ونال من المأمون وعرّض به ، فأخبرنى إسماعيل بن يوسف قال : حدثنى عبد الله بن أحمد الباهليّ قال : حدثنى الحسين بن الضحّاك قال :

۲.

لما أُنِّي المـأمون بشعر ابن البواب الذي يقول فيه:

<sup>(</sup>۱) نی س ،پ : « واجه » .

<sup>(</sup>۲) في س ، ب : «عبد الله بن عمد »

<sup>(</sup>٣) أن س ، ب : « خلف موسى الأمين » .

### صيوت

أيبخل فردُ الحسن فردُ صفاته على وقد أفردته بهوًى فَردِ ا رأى الله عبد الله خير عباده فملَّكه والله أعلم مالعبند ألا إنما المأموُن للناس عِصة مُميِّزة بين الضَّلالة والرُّشدِ

- لعلويه في هذه الأبياتَ رَمَل بالوسطى -

قال: فقال المأمون: أليسَ هو القائل:

أُعينيَّ جودا وابكيا لى محمَّدا ولا تدُخَرا دَمَما عليه وأَسْمِدا (١) فلا فرحَ المُمُونُ بِالنَّلْكُ بعدَه ولا زالَ في الدُّنيا طريدًا مشرَّدا !

هيهات ، وواحدة بواحدة ! ولم يَصِلْهِ بشي ً.

هكذا روى عن الحُسيَن (٢) بن الضّحاك . وقد روى أن هذين الشّعرين جميعا المُستَن السّعاق المّحاق المحسين ، وأن قول المأمون هذا بعينه فيه .

وقال أحمد بن القاسم حدثمى جَزء بن قَطَن. وأخبرتى بهذا الخبر الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق ، قالا جميعا : وقع بين اسحاق وبين ابن البواب شرأ فقال ابن البواب شعرا ذَميما رَدينا ، ونسبه إلى إسحاق وأشاعه ليُعيّره به وهو :

إنها أن يا عنانُ سراج زيتُه الظَّرف والفَتيلةُ عقلُ قاده للشقاء منى فُؤادى رِجْل حُبُّ لَـكُم وللحبِّ رِجلُ (٣) هَضَم اليوم حبُّكُم كلَّ حُبِّ فَى فؤادى فصار حُبُّك فُجلُ أَنت ريحانةُ وراحُ ولكن كلُّ أنبى سواك خَلُّ وبَقَلُ (١)

<sup>(</sup>١) ني هج : « ولا تَعْزَنَا » بدل « ولا تدخرا » .

<sup>. (</sup>٢) كذا في ف وفي س ، ب : الحين بدل «الحسين» .

<sup>(</sup>٣) في س ، ب : " رجل فئي » .

<sup>(</sup>٤) في : مج « وروح a يدل « وراح a .

وقال حماد في خبره وبلغ ذلك أبى فقال له :

الشعر قد أعيا عليك فخله وخُذ العَصا واقعد على الأبواب فاء ابنُ البواب إلى إبراهيم جدِّى فشكا أبى إليه فقال له : مالك وله يابُنى ؟ فقال له أبى : تعرَّضَ لى فأجبته ، وإن كفَّ لم أرجع إلى مساءته . فَتَتَارَكا .

قال أحمد بن القاسم: أخبرنى محمد بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنى: إبراهيم ابن أحمد بن عبد الرحيم قال:

كان بالكَرخ نخّاس كيكنى أبا عُمَير ، وكان له جوار قيان لهن ظَر ف وأدب، وكان عبدالله بن محمد البواب يألف جارية منهن يقال لها : عبّادة ، ويكثر غشيان منزل أبى عُمَير من أجلها ، فضاق ضيقة شديدة ، فانقطع عن ذلك ، وكره أن بقصر عما كان يستعمله من برّهم فتعلم بضيقته ، ثم نازعته نفسه إلى لقائها وزيارتها ، وصعب عليه الصبر ، عنها ، فأتاه فأصاب في منزله جماعة بمن كان يألف جواريه ، فرحّب به أبو عمير والجارية والقوم جيعا ، واستبطئوا زيارته ، وعاتبوه على تأخره عنهم ، فجعل يجمجم في عذره ، ولا يصرّ ح ، فأقام عنده ، فلما أخذ فيه النبيذ أنشأ يقول :

لو تشكّى أبو عُمير قليلا لأتيناه من طَريق العِيادَهُ فَتَطَيْنًا من العِيادَهُ فَتَطَيْنًا من العيادة حقًا ونظرنا في مُقْلَتَى عبّادَهُ عبّادَهُ فقال له أبو عبر: مالى ولك يا أخى ؟ انظر في مُقلتى عبّادة متى شئت غير ممنوع ، ودغنى أنافى طفية ، لا تتمن لى المرض لتعود نى .

## وقال أحمد بن القاسم:

کان عبدالله بن إسماعیل بن علی بن رَیْطهٔ یَالف ابن البواب ویعاشر ، فشرب مده می صدیق عند می یوما حتی سکر و نام ، فلما أفاق فی السَّحَر أراد الانصراف ، فلکف علیه واحتبسه ، ۲۰ مدمن و کان عبدالله یهوی جاریة له من جواری عَمرو بن بانة ، فبعث إلی عمرو بن بانة فدعاه

یهری جاریه اسمها میادة

£ £

وسأله إحضارالجارية ، فأحضرها، وانتبه عبد الله بن إسماعيل من نومه ، وهو يَتعلمل خُمَارًا. فلما رآها نَشَط ، وجلس فشرب ، وتمثّوا يومهم ، فقال عبد الله بن محمد بن ُ البواب في ذلك :

وكريم المجد محض أبوه فهو الصفو اللباب الشَّضار م أظلت أوجه قوم أناروا هاشمی الله الله الله الله الله الله عينة فالحَفنُ فيه الْكسارُ رمت القهوةُ بالنوم وهما فهو من طَرف يُفدِّيك طَوْرا ويُعاطيكَ اللواتي أداروا ساعةً ثم انثنى حين دبَّتْ ومشت فيه السُّلاف المُقَارُ وأبت عَيني اغتماضًا فلمَّا حان من أُخرى النجوم انحدَارُ قلت : عبد الله حاذرت أمرا ليس يُعنى خانفيه الحِذَارُ فاستوى كالهُندَ وانيِّ لنَّا أَن رأَى أَنْ ليس بُغنى الفِرارُ قلتُ : خذْها مثلَ مصباحِ ليل طُيرِّتْ في حافيته الشُّرارُ أقبلت قَطْرا نطافا ولما يُتعب العاصر منها اعتصار (١) مى كالياقوت حراء شِيبت وعَلا الحُسرةَ منها اصفرارُ<sup>(٢)</sup> كالدنانير جرى في ذُراها فضةٌ فالحسنُ منها قُصار (٣) تُنطِقُ الخُرُس وبالصب تَرمى مَعشرا نُطُقًا إِذًا ما أُحاروا قال أحمد : وحدثني يعقوبُ بنُ العباس الهاشميّ أبو إسماعيل النقيب قال :

لما طال سخط المــأمون على ابن البواب قال قصيدة يمدحُه بها ، ودسَّ من غنَّاه ('')

 <sup>(</sup>١) كذا ق.ف وقى س ، ب : « قيها » بدل « منها » .

۲ (۲) کذا نی ن ونی س ، ب : «شبت ، بدل «شببت ، .

<sup>(</sup>٣) تصار؛ غاية ونهاية .

<sup>(</sup>٤) في س ، ب : « من غنائه » ...

فى بَعضها، لما وجد منه نشاطا . فسأل من قائلُها ؟ فأخْبرَ به فرضِيَ عنه ، وردّه إلى رسْمه من الخدمة ، وأنشدَ ثي أبو إساعيل القصيدة ، وهي قوله :

هل للمحبِّ مُعــينُ إذ شطَّ عنه القرينُ ا فليس يَبكى لشَجو ال حزين إلاّ الحزينُ يا ظاهناً غاب عناً غَداةً بانَ القطينُ أبكي العيونَ وكانتْ به تَقَرُّ العيونُ يأيها المأمون السبارك اليمون (١) لقد صفت بك دُنيا للمسلمين ودين ُ عليك نُور جلال ونُسور مُلك مبينُ القول منك فِعَالُ والظنُّ منك يقينُ مامین یدیك شِمال كلتنا یدیك یمین ُ كأنما أنتَ في الجُو د والتُّقي هارونُ مَنْ نالَ من كل فضلٍ ما ناله اللَّمونُ ١ تالَّف =الناسَ منه فضلُ وجودٌ وليثُ كالبدر يبدو عليه سكينَةُ وسَكُونُ فالرزقُ من راحتيه مقسَّمُ مَضْمُونُ وكل خَصلةِ فضل كانتُ ، فَمنه تكونُ

١.

10

يملح المأمون 80 \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصول والتشعيث هنا يقتضى أنْ يكون البيت هكذا يأيها المأمون مبارك ميمون

والأبيات التي فيها النناء المذكور آنفا أربعة أبيات ، أنشدنيها الأخفش وهي قوله:

أَفِقُ أَيها القلب المعذَّبُ كَم تَصبو فلا النأى عن سلماك يُسلي ولا القربُ أَقُولُ عَداة استخبرَت مِمّ على من الحبِّ كربُ ليس يشبهُ كربُ إِذا أبصرتك العين من بعد غاية فأدخلتُ شكا فيك أثبتك القلبُ ولو أن رَكب يموك لقادَم نسيمك حتى يَستدل بك الركب فقال الأخفس مثلُ هذا البيت الأخير قول الشاعر:

واستَودَعَتْ نشرَها الديارُ(١) فما تَزدادُ طيبًا إلا على القدَم

أخبرني الحسن بن يحبي عن حماد بن إسحاق: قال:

رأيتُ محمد بن عبدالله البواب وقد جاء إلى أبى مسلمًا فاحتبسه، ورأيته وهو شيخ يغشى العين على كبير، وكان ضخْما طويلا عظيم الساقين كأنهما دَنَّان، وكان يشد في ساقيه خرزا أسود لئلا تصيبهما العينُ

وقال محمد بن القاسم : أملق عبد الله بن محمد البواب حين جفاه الخليفة ، وعلت بملت فيعنيسه سينه عن (٢) الخِدمة ، فرحل إلى أبى دلَف القاسم بن عيسى ، ومدحه بقصيدة ، فوهب له الله بمناد ، فما نفيدت حتى مات وهي قوله :

طرقتك صائدة القلوب رَباب ومأت فليس لها إليك مآب و وتصرّمت منها المهود وعُلقت من دون نيل طلايها الأبوات

<sup>(</sup>۱) فى ف « الرياض » بدل « الديار » .

<sup>(</sup>۲) في س ، ب : « من » : بدن « من »

فَلَأُ صِدَفَنَّ عَنِ الْمُوى وطِيلابِهِ فَالْحَبُّ فِيهِ بَلِيَّةٌ وعَـذَابٌ وأخص بالمدح المهذَّب سيِّدا نفحاتُه المُجْتدين رغابُ (١) وإلى أبى دلف رحلتُ مطيِّق قد شفَّها الإرقالُ والإتمابُ(٢١) تعاوينا قُلَلَ الجهال ودونَها ما هوت أهويَّة وشيابُ (٣) فإذا حللت لدى الأمير بأرضه نلت المُني وتقضَّت الآراب مَلِكُ تَأْمُّل عن أبيه وجدُّه مَجْدا يُقصِّر دونه الطُّلابُ وإذا وزنتَ قديم ذي حسب به خضعتْ لفضلِ قديمه الأحسابُ قومُ عَلَوْا أَمْلَاكُ كُلِّ قبيلة فالناس كُلُّهُمُ لهُم أَذْنَابُ (١) ضرَ بَتْ عليه المكرماتُ قِبابَها فعلا العمودُ وطالَتِ الأَطنابُ

عَقِم النساد بمثله وتعطَّلت من أنْ تُضَمَّن مثلَه الأصلابُ ١٠

<sup>(</sup>١) دغاب : جمع دغيبة ، بمعني واسمه (٢) الإرقال : الإسراع .

<sup>(</sup>٣) أهرية : هوة

<sup>(</sup>٤) كذا في ث ، رفي س ، ب ؛ له بدل ولهم ،

### صسوت

صغیر مواك عـ قبن فكیف به إذا احْتُنیكا وأنت جمت من قلبی هوی قد كان مشتركا وحبس هواك یقتُلنی وقتلی لا یَحل لكا(۱) اما تَرْ ثی لمكتَ ثِب إذا ضعك الخلی بكی الشعر لحمد بن عبدالملك الزیات والغناه لأبی حشیشة رَمل بالوسطی عن الهشامی

<sup>(</sup>١) ئى س ، ب ، د رسن رضاك ، .

# أخبار محمد بن عبد الملك الزيات ونسبه

هو محمدُ بن عبدالملك الزيات بن أبان بن أبى حمزة الزيات ، وأصله من جَبُّل(١) ويكنى أباجعفر . وكان أبو وتاجرًا من تجار الكر فخ المياسير ، فكان يحثّه على التجارة وملازمتها ، فيأبى إلا الكتابة وطلبتها ، وقصد المعالى ، حتى بلغ منها أن وزر مكلات دفعات ، وهو أول مَنْ تولى ذلك وتم له .

أخبرني الأخفشُ على أبن سليان قال: حدثني عمرُ بن محمد بن عبد الملك قال:

كان جدِّى موسرًا من تجار الكَرخ، وكان يريد من أبى أن يَتَملَق بالتجارة، ويتشاغل بها، فيمتنع من ذلك ويلزم الأدب وطلبّه، ويخالط (٢) الكُتّاب، ويلازم الدّواوين، فقال له ذات يوم: والله ماأرى ما أنت ملازمُه بنفعك؛ وليضرُّ نَك ؛ لأنك نَدَع عاجل المنفعة، وما أنت فيه مكفي ولك ولأبيك فيه مالوجاه، وتطلب الآجل الذى . لا تمرى كيف تكون فيه . فقال : والله لتعلمن أيّنا ينتفع بما هو فيه ؛ أأنا أم أنت ؟ ثم شخص إلى الحسن بن سهل بنم الصّلح (٣) ، فامتدحه بقصيدته التي أولها:

كأنها حين تناءى خطوها أخْنَسُ مَوْشَى الشَّوَى يرعى القُلَو (٤) فأعطاه عشرة آلاف دره ، فعاد بها إلى أبيه ، فقال له أبوه : لا ألومك بعدها . على ما أنت فيه .

<sup>(</sup>١) جهراً : قرية مقابلة لقرية دسكرة غربي بغداد

<sup>(</sup>٢) ني س ، ب : « يخاطب » . بدل " يخالط »

 <sup>(</sup>۳) قم الصلح : موضع على ثهر الصلح وهو بهر كبير نوق واسط ، بينها وبين جبل عليه عدة
 قرى , والصلح كانت دار الحسن بن سهل

<sup>(</sup>٤) أخلس : ثوريحشي ، وموشي الشوى : ملون الأطراف

أُخبرى جعظة والصُّولَى، قالا : حدثنا ميمون بن هارون : قال :

لما .دح محمد بن عبد الملك الحسن بن سهل ، ووصله بمشرة آلاف درهم مَثَلَ بين يديه وقال له :

دخوله على الحسن ابنسهل

٤٧

لم امتدخك رجاء المالي أطلبه لكن لتُلبِسَى النَّحجيل والغُررا والغُررا والغُررا والعُررا والعُررا والعُررا وليس ذلك إلا أنَّى رجلُ لا أطلب الوِرْدَ حتى أُعرِفَ الصَّدرا

وكان محمد بن عبد الملك شاعراً مُجيدًا ، لايقاس به أحد من الكتاب ، وإن كان إبراهيم بن العباس مثله فى ذلك ، فإن إبراهيم مقل وصاحب قيصار ومقطّعات ، وكان محمد شاعراً يُطيل فيجيد ، وياتى بالقصار فيجيد ، وكان بليغًا حَسَن اللفظ إذا تكلّم وإذا كتب .

فحدثني عي رَحمه الله قال : حدثني هارون ن محمد بن عبد الملك قال :

جلس أبى يومًا للمظالم، فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسًا، فقال له : ألك حاجة؟ قال : نعم تُدنيني إليك؟ فإنى مظلوم . فأدناه، فقال : إنى مظلوم ، وقد أعوزنى الإنصاف، قال : ومن ظَلَمَك؟ قال : أنت ، ولست أصل إليك ، فأذكر حاجتى ؟ قال : ومَنْ يحجبك عنى وقد ترى مجلسى مبذولًا؟ قال : يحجبنى عنك حَيْبتى لك وطول لسانك؛ وفصاحتُك، واطراد حُجتك، قال : فنيم ظلمتك؟ قال : صَيعتى الفلانية أخذها وكيلك غَصَبًا بغير تَمن ، فإذا وجب عابها خراج أديته باسمى لثلا يثبت لك اسم (ا) بملكها ، فيبطل ملكى ، فوكيلك يأخذ غلّها، وأنا أؤدى خراجها، وأشياء، ففل له الرجل : أيؤمننى الوزير من غضبه ، حتى أجيب؟ قال : قد أمّنتك، وأشياء، ففل له الرجل : أيؤمننى الوزير من غضبه ، حتى أجيب؟ قال : قد أمّنتك،

ينمن خمسه من تفسه

<sup>(</sup>۱) كذا نى ن والديوان ونى س ، ب: « اسم نى ملكها».

قال: البينة هم الشهود، وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء، فما معنى قولك: بينة وشهود وأشياء، أيش هذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس (١) ؟ فضحك، وقال: صدقت، والبلاء موكّل بالمنطق، وإلى لأرى فيك مصطنعا، ثم وقع له برد ضيعته وبأن يطلق له كر حنطة (١) وكر شعير ومائة دينار يستعين بها على عِمَارة ضيعته، وصيّره من أصحابه، واصطنعه.

أخبرنى الصُّوليّ : قال : حدّ تَنَى أحمد بن محمد الطالقانيّ (٣) قال : حدثنى عبيد الله بن محمد بن عبد الملك قال :

لمّاوثب إبراهيم بن المهدى على الخلافة ، اقترض من مياسير التّيَّار مالا ، فأخذ من جدّى عبد الملك عشرة آلاف دره (٤) ، وقال له : أنا أردُّها إذا جاءنى مال ، ولم يتم أمرُه فاستخفّى ، ثم ظهر وَرضى عنه اللَّ رنُ ، فطالبه الناسُ بأمو الهم ، فقال : إنما أخذتها المسلمين ، وأردت وضاءها من فيتهم ، والأمرُ الآن إلى غيرى ، فعمل أبى محمدُ بن عبد الملك قصيدة يخاطبُ فيها المأمون ، ومضى بها إلى إبراهيم بن المهدى ، فأقرأه (٥) عبد الملك قصيدة إلى الله الذي اقترضته من أبي لأوصلنَّ هذه القصيدة إلى أياها وقال : والله لئن لم تُعطنى المال الذي اقترضته من أبي لأوصلنَّ هذه القصيدة إلى المأمون ، فياف أن يقرأها المأمون ، فيتدبَّر ما قاله ، فيُوقع به ، فقال له : خذ منى بعض المال ، ونجَّم على بعض ، فقعل أبى ذلك بعد أن حَلفه إبراهيم بأوكد الأيمان ألاَّ يظهر والقصيدة في حياة المأمون ، فوقى له أبى بذلك ، ووقى إبراهيم بأداء المال كله ،

والقصيدة قوله :

<sup>(</sup>١) التفطرس : التماى من الثيء .

<sup>(</sup>٢) كرحنطة : أربمون أرديا .

 <sup>(</sup>٣) الطالقانى نسبة إلى طالقان ، وهي بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروز وبلخ ، ٢٠ والأخرى بين قزوين وأبهر، وضبطها ياقوت بفتح اللام .

<sup>(</sup>٤) ف ف « دينار »

<sup>(</sup>ه) ني س ، ب و فاقرأها ۽ اياء

ثلاثين ألفا من كهول ومن مُرْد ولكنه الغدرُ الصُّراح وخِفةُ ال حُلوم وبعدُالرأي عنسَنَنِ القَصدِ فَدُلُكُ يُومَ كَانَ لَلنَاسِ عَبْرَةً سَيْبِقِ بِقَاءَ الْوَخْيِ فِي الْحَجْرِ الصَّلَدُ (٣) له شرُّ أيمان الخليقَة والعبـــد

إليك ولامَيل إليك ولاوُدِّ

أَلَمْ تَرَ أَن الشيء للشيء علَّةُ تَكُونُ له كالنار تُقَدَح بالزَّند كَنْلُكَ جَرَّبْتُ الْأَمُورَ وَإِنَّهَا لِلدُّلُّكُمَا قَدْكَانِ قَبْلُ عَلَى البَّمَّدُ وظنِّي بإبراهيمَ أنَّ مكانَه سيبُعث يوما مثلَ أيامه النُّكُد (١) رأيت حُسَيْنًا حين صار محمد بغير أمان في يديه ولا عقد (٢) فلوكان أمضى السيفَ فيه بضربة فصيَّره بالقاع مُنْعفِر الخَدِّ إذا لم تكن للجند فيه بقية فقد كان ماخُبِّرتُ من خبر الجُندِ هُمُ قَتَاوه بعد أن قَت**اوا لــ**ه وما نصروه عن ُيدِ سَلْفَتْ له ولا قتلوه يوم ذلكَ عن حِقد وما يوم إبراهيم إن طال عمرُه بأبعد في المكروه من يومه عِندى تُمذُّكُو أُميرَ المؤمنين مقامَه وأيمانه في الهزلِ منهِ وفي الجَدُّ أما والذىأمسيت عبدا خليفة إذا هزّ أعـــوادَ المنابر باستهِ للنَّي بليلَي أو بميَّةَ أو مِنْــــدْ فوالله ما من تَوبة 'نزعت' به

(١) النكه : المتئومة ، جمع أنكد .

١٥

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد بالحسين : والد طاهر بن الحسين الذي قتل الأمين

<sup>(</sup>٣) الوحى: الكتابة.

ولكن إخلاص الضمير مقرّب إلى الله زُلْني لا تَخيبُ ولا تُكدِي الله وَلَى الله وَلَى لا تَخيبُ ولا تُكدِي الله الله ولا تركن للناس موضع شبه فإنك مَخزِي بحسب الذي تُسدِي فقد غَلِطوا للناس في نصب مثلِه ومن لبس للمنصور بابن ولا المهدي (۱) فقد غَلِطوا للناس في نصب مثلِه ومن لبس للمنصور بابن ولا المهدي (۱) فكيف بمن قد بابع الناس والتقت ببيعته الركبان عَوْرا إلى نَجيد ومن سك تسليم الخيال نسته عنه ينادى به بين السماطين من بعد وأي المرئ سمّى بها قط نفسه ففارقها حتى بعيب في اللّحد وتزعم هذى النابتية أنّه إمام لها فيا تُسِرُ وما تُبدي (۱) يقولون سُنِي وأية سُنة تقوم بجون اللون صَعْل الففا جَعْد (۱) وقد جعلوا رُخْص الطعام بعهده زعاله بالين والكوكب السّعد وإقباله في العيد يوجف حولة وجيف الجياد واصطفاق القنا الحرود ورجّالة يمشون بالبيض قبله وقد تَبعوه بالقضيب وبالبرد ورجّالة يمشون بالبيض قبله وقد تَبعوه بالقضيب وبالبرد

10

<sup>(</sup>۱) أن س ، ب : « بالمنصور »

<sup>(</sup>٢) النابتية : أو النوابت – طائفة من الحشوية أحدثوا بدعا غريبة في الإسلام .

<sup>(</sup>٣) كذا فيف والديوان . وصمل القفا : كناية عن لؤم الحسب . وجمد : بخيل

<sup>(</sup>٤) يوجف حوله: يسرع ، وى ف والديوان «اصطكاك»: بدل « اصطفاق » وهما بممنى واحد ، وهو اهتزاز وتحرك .

تعاوت له من كل أوْبِ عِصابة ملى يُورِدُوا لا يُصدروه عن الوردِ (٣) فمولاك مولاه وجندُك جندُه وهل يجمع القينُ الحُسَامينِ في غيدٍ؟ فَدَانَا وَهَانَتُ نَفْسُهُ دُونَ مُلكنا عليه لذى الحال التي قُلُّ مِن يَفْدَى (3) على حين أعطى الناسَ صَفْقَ (٥) أكفِّهم على بنُ موسى بالولاية والعَهدِ

فليسَ بمذموم وإن كان لم يُجْد

مَعَبَّتُهَا واللهُ يهديكَ للرشد

على خطا إذ كان منه ولاعبد (١)

وَلَلْعَمُّ أُولَى بِالتَّعَهُّدُ وِالرِّفْدُ (٢)

فإن قلتَ قد رام الخلافةَ غيرُهُ فلم يؤتَ فما كان حاول من جَدٍّ فَلَمْ أَجِزِه إِذْ خَيَّبَ اللهُ سَعَيَه ولم أرضَ بعد العفو حتَّى رفعته فلیس سـواء خارجی کرمی به إلیك سفاه الرأی والرأی قد بُرْدی ومَن هو في بيتِ الحلافة تَلْتَقي به وبك الآباء في ذِروة المجدِ وقد رَابني من أهل بيتك أنَّني رأيتُ لهم وجدا به أيَّما وَجدِ يقولون لا تبعَد من ابن مُلمَّة صبور عليها النفسَ ذي مِرَّة جَلْدِ فَمَا كَانَ فَيِنَا مِنَ أَنِيَ الضَّيْمُ غَيْرُهُ كَرِيمُ كُنِي مَا فِي القَبُولُ وَفِي الرَّدِّ ۗ وجرَّد إبراهيمُ للموتِ نفسهَ وأبدى سلاحا فوق ذى مَيعةِ نَهدُ (٦) وأبلى ومَن يبلغ من الأمر جُهدَه فهذى أمورٌ قد يخافُ ذَوُو النهى

<sup>(</sup>۱) كذا ني ف و ني س ، ب والديوان : «على عبد »

 <sup>(</sup>۲) في هج ، هد « ولم أر » بدل « ولم أرض » وني الديوان هج : « رفدته » بدل « رفمته » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ف و الديوان ومعناه اجتمعوا وني س ، ب « تعادت » بدل « تعارت »

<sup>(\$)</sup> في الديوان : «عليه على الحين الذي قل من يفدي» . (ه) ف : « صفو »

<sup>(</sup>٦) ذوميمة : أول جرى الفرس ونشاطه . نهد : جسيم مشرف .

أخبرنى الصولى" ، قال : حدثنى عبد الله بن الحسين القُطر بُلِيّ ، عن جعفر بن محمد الله بن خَكَف قال :

يزرى بيجى بن قال لى المعلى بن أيوب : كيف كان محل مجيى بن خاقان عند محمد بن عبد الملك عاقان ومقدار م ؟ فقلت له : سمعت محمداً يذكره ، فقال : هو مهزول الألفاظ ، عليل المعانى سخيف العقل ، ضعيف العقدة (١) ، واهى العزم مأفون الرأى .

قال عبد الله:

لايلبس القباء ولما تولى محمد بن عبدالملك الوزارة ، اشترط ألا يلبس القَباء ، وأن يلبس الدُّرَّاعة (٢) ويتقلَّدَ عليها سيفا بحمائل ، فأجيب إلى ذلك .

أخبرنى الصولى" ، قال : حدّثنى أبو ذَكُوان ، قال : حدثنى طمَّاس ، قال ميمونُ ابنُ هارون : .

كان محمد بن عبد الملك يقول: الرَّحْمة خَوَرُ في الطبيعة ، وضَعفُ في المُنَّة ، ما من لا يرحم رحمتُ شيئا قط . فكانوا يطعنون عليه في دينه بهذا القول ، فلما وُضع في النَّمْقُل (٣) لا يرحم والحديد قال: ارحَموني ، فقالوا له : وهل رحمتَ شيئا قَطُّ فَتُرَحَم ! هذه شهادتُكَ على وَحَكُمُكُ عليها

أخبرنى الصولى": قال: حدثنى أبو ذكوان، قال: حدثنى طماس، قال: جاء أبو دَنْقش الحاجبُ إلى محمد بن عبد الملك برسالة من المعتصم ليحضر، فلاخل لينبس ثيابه، ورأى ابن دنْقش الحاجب غلمانا لهم رُوقة (٤) فقال: وهو يظنُ أنه لايسمع: وعلى اللواط فلا تلومَنْ كاتباً إن اللّواط سَجِيَّة الكُتّابِ

١٥

<sup>(</sup>١) العقدة : الولاية

<sup>(</sup>٢) الدراعة بر ثوب كالجبة مشقوق المقدم يعمل من الصوف خاصة

 <sup>(</sup>٣) في هج ، هد « في التنور وألحديد» بدل « في الثقل وألحديد »

<sup>(</sup>٤) غلمان لهم روقة : حسان ، جمع رائق

فقال محمد له:

وكا اللواط سجية الكُتَّابِ فكذا الحُلاق سَجِيَّة الحُجَّابِ(١) فاستحيا ابن دَنْقَش ، واعتذر إليه ، فقال له : إنما يقع العُذْر لو لم يقع الاقتصاص لا اعتداد مع القصاص فأما وقد كافأتك فلا .

أخبرني الصولي" ، قال : حدثني عند بن موسى ، قال :

أنشدنى الحسنُ بنُ وهب لحمد بن عبد اللك أبياتا ، يرثى بها سكرانَةَ أمَّ ابنه يرثى سكرانة عُمَر ، وجعل الحسنُ يتعجب من جودتها ، ويقول :

يقول لى الخِيلاَّنُ لو زرتَ أنبرها فقلتُ : وهل غيرُ الفؤاد لها قبرُ على حينَ لم أُحدُثُ فأجهلَ قدرَها ولم أبلغ السنَّ التي معها الصبرُ

أخبرنى محمد بن خَلَف وكيم قال: حد من عبد الرحمن بن سعيد الأزرق ، قال: استبطأ عبد الله بن طاهر محمد بن عبد الملك في بعض أموره ، واتهمه بعدوله عن شيء أراده اعتذاره إلى عبدالله إلى سواه ، فكتب إليه محمد بن عبد الملك يعتذر من ذلك ، وكتب في آخر كتابه يقول:

أَتْرَعُم أَننَى أَهُوكَى خَلِيلًا سُواكَ عَلَى التَّدَانَى والبِعادِ جَحَدَتُ إِذًا مُوالاتِي عَلَيًّا وقلت بأنني مولى زيادِ

قرأت في بعض الكتب:

كان عبدُ الله بنُ الحسن الأصبهاني يخلُفُ عمرَو بنَ مَسعدة على ديوان الرسائل، فكتب إلى خالد بن يزيد بن مزيد : إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخُ مثك في غير فحم ، ويخاطب امرأ غير ذي فهم ، أنقال محمد بن عبد الملك : هذا كلام ساقط سخيف ؛ جعل أميرَ المؤمنين ينفُخُ بالزّق كأنه حدّاد ، وأبطل السكتاب ثم كتب

۰۵<u>۲۰</u> واحدة بواحدة

٧٠ (١) الحلاق: داء الأبنة.

محمد بن عبد الملك إلى عبد الله بن طاهر وأنت تُجرى أمرَك على الأدبح فالأربح ، والأرجح فالأرجح ، لا تسعى (١) ينقصان ، ولا تميل برجحان ، فقال عبد الله الأصبهاني : الحمد لله ، قد أظهر من سخافة اللفظ مادل على رجوعه إلى صناعته من التجارة بذكره ربح السّلع ، ورُجحان الميزان ، ونقصان السكيل ، والخُسران من رأس المال . فضحك المعتصم ، وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهاني من محمد ، وحقدها عليه ابن الزيات ، حتى نكبه ،

أخبرني الأخفش عن المبرِّد قال:

نظر رجل كان يُعادَى يونس النحرى إليه وهو يُهادَى بين اثنين من السَكِبَر ، أَدَّاء له أَم عَلَيه فقال له ذلك شامتًا - فقال : هذا الذي كنتُ أُرجو فلا بلغته ، فأخذه محمدُ بن عبد الملك الزيَّات: فجعله في شعر فقال : . . .

وعسائب عابني بشيب لم يغد لله ألم وقته فقلت إذ عابني بشيب ي عائب الشيب لا بلغته

وذَكَر أَبُو مَروان النُخزاعي (٣) أَن أَبَا دُهمان المُنْبِيِّ سَرَق من محمد بن عبدالملك مِنديلا وَبَقِينًا (٤) فِعَلَد تُعْتَ عِمامته ، وبلغ محمداً ، فقال فيه :

ونديم سيارق خاتكنى وهو عنيدى غيرُ مذموم الخُلُقُ ضاعفَ الكُوْرَ على هامتيه وطوى منديكَنا طيَّ الِخَرَقُ يا أبا دُهمانَ لو جاملتنا لكفينياكَ مَثُوناتِ السَّرَقُ

منديل تحت عمامة

¥ .

<sup>(</sup>١) في م ، أ ، تشعر بدل « تسعى » .

<sup>(</sup>۲) نی هج « یتهادی ه بدل « یهادی »

<sup>(</sup>٣) ف : « الحرائطي » .

<sup>(؛)</sup> دبقيا : نسبة الى دبيق كأمير له قرية كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر مشهورة بالثياب الدبقية ، وهي ثياب رقيقة تكور عمائم، وقالد ترقم بأسلاك الذهب.

آخبرنا أبو مسلم محمد بن بَحر الأصبهاني ، قال :

كنتُ عند أبى الحسين بن أبى البغل لما انصرف عن بَغداد بعد إشخاصه إليها للوزارة وبُطْلانِ ما نذَرَه من ذلك ورجوعه ، فجعل يحدّثُنا بخبره ، ثم قال : لله درُّ محمد ابن عبد الملك الزيات حيث (١) يقول :

ما أعجب الشيء ترجوه فتُحْرَمُه قد كنتُ أحسبُ أنى قد ملاًتُ يدى ما أعجب الشيء ترجوه فتُحْرَمُه قد كنتُ أحسبُ أنى قد ملاًتُ يدى ما لى إذا غبتُ لم أذكر بصالحة وإن مَرضِتُ فطال السَّقمُ لم أَعَد (٢) أخبرنى الصولى ، قال : حدثنى عون بن محمد الكِنْدى ، قال : حدثنى عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ، قال :

وصفّى محمدُ بنُ عبد الملك للمعتصم ، وقال : ما له نظيرٌ فى ملاحة الشــعر والفِناء العلم بأمور الملوك ، فلقيتُه فشكرتُه ، وقلت : جُعِلتُ فِداءك ! أَتَصِف شِعرىٰ وأنت أشعرُ الناس ؟ ألستَ القائلَ :

أَلَمْ تَعْجَبُ لَكُتَبُّ ِ حَزِينِ ﴿ خَدِينَ صَبَابَةَ وَحَلَيْفِ صَبَرِ يقولُ ـ إذا سألتَ بَه ـ : بخَـ يْرِ ﴿ وَكَيْفَ يَكُونَ مَهْجُورٌ بَخَــيْرٍ ؟

قال : وأين هذا ، من قولك ؟

ا يقولُ لى كيفَ أصب حت كيف يُصبح مِثلى ما يولا كصدًا و الله والا كالسَّغدان (٤) .

أخبر نى الصولى"، قال: حدَّ ثنى عُون بنُ محمد: قال: لقى الكنجى (٥) محمد بن عبد الملك فسلَّم عليه فلم يجبه، فقال الكنجى":

يتبادلان المدح

<sup>(</sup>۱) في م ، ا: « حين » بدل « حيث . .

<sup>(</sup>Y) فی هد ، هیج « بواحدة  $\alpha$  بدل «بصالحة»

<sup>(</sup>٣) صداء: ركية ما عندهم أعذب منها .

<sup>(</sup>٤) السعدان: نبت من أفضل ما يرعى . (٥) ب ، س : « الكتنبجي »

هذا وأنت ابنُ زياتٍ تُصغِّرنا فكيف لوكنتَ يا هذا ابن عطّار ؟ فبلغ ذلك محداً ، فقال :كيف يُنتصفُ من ساقط أحمق ، وَضْعُهُ رَفْعُهُ ، وعقابُهُ موابهُ .

۲۰ لا ينتصف من ساقط أحمق

أخبرنى الصولى" ، قال : أخبرنى عبدُ الله بن محمد الأزدى" ، قال : حدثنى يعقوبُ بن التَّمار ، قال :

أضيع ميتة

قال محمد بن عبد الملك لبعض أصحابه: ما أخّرك عنا؟ قال: موتُ أخى ، قال: بأى علة ؟ قال: عضّت أصبعه فأرة ، فضربته الحمرة (١) ، فقال محمد: ما يرد القيامة شهيد أخس سبباً ، ولا أنذل (٢) قاتلا ، ولا أضيَع ميتة ، ولا أظرف قيلة من أخيك .

أخبرني عي عن أبي العَيناء ، قال :

كان محمد بن عبد الملك يُعادى أحمدَ بن أبى دوّاد ، ويهجوه ، فكان أحمدُ يجمع الشعراء ، ويُحرّضهم على هجائه ويَصلُهم ، ثم قال فيه أحمد بيتين ، كانا أجودَ ما هُجِيَ له ، وهما :

غمسون بیتا فی بیت

أحسن من خَسين بيتاً سُدَّى جعمُ الله وَضَرَ الزيت (٣)
ما أحوجَ النياسَ إلى مَطْرة تُنذهبُ عنهم وَضَرَ الزيت (٣)
وكان ابن أبى دوّاد يقول: ليس أحدُ من العرب إلا وهو يقدرُ على قول الشعر، طبعاً رُكِّب فيهم، قَلَ قولُه أو كثر.

أحسن من تسمين بيتا سدى جمعك معناهن كى بيت ما أحوج الملك إلى مطرة تفسل عنه وضر الزيت

۲.

10

11.

<sup>(</sup>١) الحمرة : ورم من جنس الطواعين ينشأ عن اتساخ جرح .

<sup>(7)</sup> کذانی ف ، م ، ۱ ، و ف س ، ب (111) بدل (1111)

<sup>(</sup>٣) رواية البندادي في الخزانة :

أُخبرنا الصولي ، قال : حد ثنا محد بن موسى عن الحُسَن بن وَهب ، قال : أنشد أبو تمام محمد بن عبد الملك قصيدَته التي يقول فيها :

\* لهان علينا أن نقول وتفعلا (١) .

فأثابه عليها ووقَّم عليه :

ريناكي إذ؛ ما ضنَّ بالشيء بانشه أبو تمام يمدحه فيُوشك أن تَبقى عليه بضائفه هو الماءُ إن أَجَمْتَه طاب وردُه ويُفسدُ منه أن تباحَ شراتمُـه "

رأيتك سهلَ البيع سمحاً وإنما فأما الذي هانت بضائع بيعيه فأجابه أبو تمام وقال:

أبا جعفر إن كنتُ أصبحتُ شاعراً أسامِحُ في بيعي له من أبايعُــهُ فصرتَ وزيراً والوزارة مَكْرَعُ يغَسّ به بعد اللذاذة كارعُه فصرتَ وزيراً والوزارة وكم من وزير قد رأينا مُسلَّطا فعاد وقد سُدَّتْ عليه مطالئهه ولله قوسُ لا تطيش سهامُهـا ولله سيفُ لا تُفَلُّ مقاطفــه

فقد كنت قبلي شناعراً تاجراً به تساهل من عادت عليك منافقهـ

حدثني الصُّولي ، قال : حدثني محدُ بن يحيي بن عباد ، قال : حدثني أبي ، قال : حج محمد بن عبد الملك في آخر أيام المأمون ، فلما قدِّم كتب إليه راشد الكاتب قولَه:

راشد الكاتب يطلب منه هدية

لا تنسَ عهدى ولا مودَّتيَّـهُ واشتَقُ إلى طَلعتى ورُوْبِتيــهُ

<sup>(</sup>١) عجزه: \* ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا \*

(ا إن غبت عنا فلم تغب كثرة ال ذكر فلا تَغْفُلَن هديتيه، التَّمر والنقل والمساويك والقس ب وخير النعال حسن شيَّه ١٠) فإن تجاوزتَ ما أقول إلى العَصْ ب فذاك المأمولُ منك لِيَه (٢)

فأجابه محمد بن عبد الملك:

إنك مِتَى بحيثُ يطَّردُ الناظـــرُ من تَحَت ماء دَمْعَتِيَــة (٢) ولا ومَن زادني توَدُّدُه على صِحابي بفضل غَيْبَتيَــهُ \* ما أحسن التركَ والخلافَ لما تويدُ منى وما تقولُ لِيَــــهُ يا بأبي أنتَ ما نسيئتك في يوم دُعاثي ولا هَدِيَّتيَـــهُ ناجیتُ بالذكر والدُّعاء لك الَّلَـــهُ لدى البیت رافعـــاً یَدِیَه حتى إذا ما ظننتُ بالملكِ القـ ادر أن قد أجاب دَعْوَ تيـَــه قت ُ إلى موضع النمال وقد أقت عشرينَ صاحباً مَعيَه ُ وقلتُ لى صــاحبُ أربد له نَعْلا ولو مِن جلود راحَتِيَــهُ فانقطع القولُ عند واحــدة عال الذي اختار يا بشارَتيــه ا فقلتُ عندى لك البشارةُ والشُّكرُ وقَلاَّ في جَنب حاجَتِيَـــهُ ثم تخيّرتُ بعد ذاك من الْعَصْ ب اليكابي بفضل خِبْرَ تِيكِ 

<sup>(</sup>١-١) التكملة من هد ، هم

<sup>(</sup>٢) العصب : ضرب من البرود

 <sup>(</sup>٣) كدا بالنسخ وفي الديوان نقلا عن طبقات الشعراء ولابن المعترض « يطرف » .

يرفعُ في سومِه وأرغِبُـــه حتى التقَى زهــــدُه ورَغْبَتيَهُ ۗ وقد أَتَاكَ الذي أَمرتَ به فاعذرْ بَكُثُرُ الإنسام قلَّتيَهُ \* أخبرني على بنُ سليمان الأخفش ، قال : حدثنا محد بنُ يزيد المبرِّد ، قال :

كان لمحمد بن عبد الملك برذون أشهب لم يُرَ مثلُه فراهةً وحسنًا ، فسعى به محدُ بن خالد حيْلُويه إلى المعتصم، ووصف له فرّاهته (١) ، فبعث المعتصم إليه فأخذه منه ، فقال محمد بن عبد الملك يَرثيه:

المعتصم يأخذ برذونه فيقول في ذلك شعز أ

دبُّ الوشاةُ فأبعمدوك ورُبُّما بَعُدَ الفتى وهو الأحبُّ الأقربُ لله يومَ نأيتَ عنِّي ظاعنـــا وسُلبتُ قربَك أيَّ علْق أسكَبُ نفس مفرَّقة أقام فريقُهـ ومضى لِطِيَّتـ فريق يُجنّبُ فالآن إذ كُملت أناتُك كلُّها ودعا العيونَ إليك لونُ معتجبُ لك خالصاً ومن الْحليّ الأغرَبُ في كل عُضو منك صَنْجُ يُضرَبُ وكأنما محت الغامة كوكب وغدا العدو وصيدره يتلهت نفسي ولا زالت يمينيَ تُنكب (٣)

كيف العَزاء وقد مضى لسبيله عنا فودَّعنا الأحمُّ الأشهبُ !(٢) واختيرَ من سرّ الحدائد خيرُها وغدَوتَ طَنَّــان اللَّجام كأنمــا وَكَانَّ سرجَكَ إِذْ علاكُ عَمَامَةٌ ` ورأى على بك الصديقُ جلالةً أنساكَ لا زالت إذًا منســيّة

<sup>(</sup>١) فراهته : حسنه والشاطه ..

 <sup>(</sup>٢) الأحم الأشهب : الأسود .

 <sup>(</sup>٣) كذا نى ف والديوان ، وفى سائر النسخ ومثيته، وفى هج « مثلك تنكب » .

أَصْمَرَتُ مَنْكَ اليَّاسَ حَيْنَ رَأْيَتُنَى وَقُوَى حَبَالَى مِنْ قُوالَتُ تَقَضَّبُ ورجعتُ حين رجعتُ منكَ بحسرة لله ما فعـــل الأصمُ الأشيبُ (١)

أخبرني محدُّ بنُ خلف بن المرزُبان - رضوانُ الله عليه - قال : حدثني محمدُ بنُ ناصح رحمةُ الله عليه ، قال :

لحتت علاَّتِ أهل البَتِّ<sup>(٢)</sup> آفة في أيام محمد بن عبد الملك من جَراد وعَطَش، • فتظلُّم (٣) إليه جماعة منهم ، فوجَّه ببعض أصحابه ناظراً في أمرهم ، وكان في بصره ضَّعْف، فكتب إليه محد بن على البَتَّى:

ناظر له قاظر

أتيتَ أمرًا يا أبا جعفــــــــر لم يأنَّه بَرُّ ولا فاجـــــــــرُ أغثت أهل البت إذ أهلِكوا بنـــاظر ليس له ناظـــو

فبلغه ، فضحِك وردّ الناظرّ ووقَّع لم يما سألوا بغير نَظر .

أخبرني الصوليّ رضي الله عنه قال : حدثني محمدُ بن يحيي بن أبي عبّاد عن أبيه رضى الله عنهما قال:

قال على بن جَبَّلة يهجو محمد بن عبد الملك الزيات، وكان قد قصدَ أبا دُلَف القاسم مساجلةبيندوبين على بن جبلة ابن عيسى فى بعض أمريه:

يا بائعَ الزيتِ عرِّج غيرَ مرموقِ لتُشــغلَنَّ عن الأرطال والسوق من رام شتمك لم ينزع إلى كذب ف مُنتماك وأبداه بتَحقيـــــق ِ أَبُوكُ عَبَدُ وَلَلْأُمِّ التِي فَلَقْت عن أُمُّ رأْسك هَنُ عَيْرٌ مُعلوق

10

<sup>(</sup>١) كذا في ف والديوان وفي سائر النسخ : الأحم الأشيب ، والمراد به ذم محمد بن خالد

<sup>(</sup>٢) البت : قرية من أعمال بغداد قريبة من راذان

 <sup>(</sup>٣) كذا في ف و في سائر النسخ ه تكلم » .

إن أنتَ عدَّدت أصلا لا تسَبُّ به ولن تطيقَ بحول أن تُزيل شَجًا الله أنشاك من نَوْك ومن كَذِّب ماذا يقول امرؤ غشَّاك مِدحتَه

يوماً فأمُّك منى ذَاتُ تَطليق أَثبتُهُ منك في مستنزَل الرِّيق لا تعطفت إلى لؤم لمخلوق إلا ابنُ زانية أو فرخُ زنديق ؟

### فأجابه محد:

اشمخ بأنفيك ياذا السِّيء الأدب وارفع بصوتك تدعو مَن بذى عَدّن إنِّي اعتذرت فما أحسنتَ تسممُ مِن صَــبراً أبا دُلَفِ في كل قافيــة فأجابه على بن جَبَلة :

ما شئت واضرب قذال الأرض بالذنب ومَن بِقالِيقَلا بالويل والخُرَبِ (١) فَضْلَ العِذار ولم يربع عَلَى أدب (١٦) فاجَمَع لمسلَّك يوما أن تعضَّ على مُجُم دِلاصِيَّة تَثنيكَ من كَثب (٣) عُذري ومن قبلُ ما أحسنتَ في الطَّلَب كالقيدْر وَ قَفًّا على الجارات بالمُقَب (3) يا رب إن كان ما أنشأتَ من عرَب شَرُوى أَبِي دُلَفِ فاسخَطْ على العرب (٠) إِنَّ التعصُّبُ أَبِدى منك داهيَّةً كَانَتْ ثُمُعَجَّبُ دُونَ الوهم بِالْخُجُبِ

واسعب بذيلك هل تَقْفُو عَلَى أثر ؟(٦) نبَّهتَ عن سِنَة عينيكَ فاصطبر

 <sup>(</sup>١) قالى قلا : مدينة بأرمينية من نواحى خلاط ، بلد أبى على القالى صاحب الأمالى .

<sup>(</sup>٢) يربع: يقف

<sup>(</sup>٣) لجم دلاصية: ملسا، براقة.

<sup>(؛)</sup> العقب : جمع عقبة : أي شيء من المرق يرده مستمير القدر

<sup>(</sup>ه) شروی : مثل ، وفی هج و من أنشأنا ، بدل « ما أنشأت . (٢) كذا في ف ، وفي س ، ب والقفو ، ، ومنى تقفو : تمحر .

إِن يَر حَضِ اللهُ عنى عارَ مُطْلَبي إليك رِفدا أَلا فانجِيد به وغُرِ (١) إنى ودعواكَ أن تأتى بمكرُمة كمنبض القوس عن سَهم بلا وتَر فاردد جُفو نَك حَسْرَى عن أبي دُلَف ولا ملامَــة أن تعْشَى عن القَمر لا يسخطنَّ امرؤ إن ذلَّ من حَسب فالله أنزلَه في محكَّم السُّـــور مُ آتِ سَوْءًا ولم أُسخَط عَلَى أُحدِ إِلَّا عَلَى طَلَّبِي في تُجْتَدَّى عَسر (٢) ه أَقْصِرْ أَبَا جَعْدِ عَنْ سَطْوَةً جِمَحَت إِنْ لَمْ تُقَصِّّر بَهَا مَالَتْ إِلَى القِصَر

فأجابه محمدُ بنُ عبد الملك:

يأيُّها المائمي ولم يركى عيبًا أما تنتهي فتزدجر ! هل لك وتر لديّ تطلبُ فأنت صَلِيهُ ما فيك معتَصَرُ فالحمـدُ والحجـدُ والثناء لنـــا وللحســـود التّرابُ والحجرُ ا

. 4.

وهى طويلة يقول فيها :

تعيشُ فينا ولا تلائمُنا كا تعيشُ الحميرُ والبقَـــــرُ تُغلى علينا الأشعار منكَ وما عنــدكَ نَفْعُ يُرجِّي ولاضَرَرُ أخبرني عمى - رحمه الله - قال: حدّ ثني عر بن نصر الكاتب ، قال: حدثني عى على بن الحسن بن عبد الأعلى ، قال ممد :

اجتاز بديع ٌ غلامُ مُعير المأمونيّ بمحمد بن عبد الملك الزيات ، وكان أحسنَ خلق الله فارسذا الفارس وجهاً ، وكانَ تَحْمَد يحبُّه ويُجنُّ به جنوناً فقال:

راح علينا راكبًا طِرفَهُ أَغْيَدُ مثلُ الرشأِ الآنس

<sup>(</sup>۱) فى س ، ب: «مطلبتى» بدل «مطلبى»

<sup>(</sup>٢) اجتذاه : سأله حاجة ، والمراد هنا سؤال صعب النوال .

قد لبِس القُرطُقَ واستمسكت كفّاه من ذى بُرَقِ يابِسِ (١) وقُلِّد السيف على غُنْجِه كأنهُ فى وقعية الدّاجِسِ أقول لمّا أن بدا مُقْبِلاً يا ليتنى فارسُ ذا الفارسِ (٢) أخرنى الأخفشُ ، قال : حدثنى محدُ بنَ يزيد قال :

دامت الأمطارُ بسُرَّ مَنْ رأى ، فتأخّر الحسن بن وهب عن محمد بن عبد الملك الزيات ، وهو يومئذ وزير ، والحسن يكتب له ، فاستبطأه (٣) محمد بن عبد الملك ، فكتب إليه الحسنُ يقول :

أوجب العذر في تراخى اللقاء ما توالَّى من هنذه الأنواء لست أدرى ماذا أقولُ وأشكو من سماء تعوقُنى عن سماء غير أنى أدعو على تلك بالثُكُ لل وأدعو لهذه بالبقاء فير أنى أدعو على تلك بالثُكُ لل وأدعو لهذه بالبقاء في الله أهديه غضًا لك منى يا سايّد الوُزَراء

أُحبرني الصُّوليُّ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ موسى ، قال :

اعتل الحسنُ بن وهب ، فتأخّر عن محمد بن عبد الملك أياماً كثيرةً ، فلم يأته رسوله ، ولا تعرّف خبره ، فكتب إليه الحسنُ قولَه :

أَيُّهذا الوزيرُ أَيَّدك الله لهُ وأَبقاك لى بَقالَة طويلا أَجيلا نراه يا أكرمَ النال من لكيا أراه أيضاً جيلا إنى قد أقت عشراً عليلا ما ترى مرسِلا إلى رسولا(٤)

مساجلةبيندوبين الحسن بْيُن وهب

سماء تعوقني عن

10

<sup>(</sup>١) القرطق : القباء

<sup>(</sup>٢) في م ، أ : « راكب » بدل « فارس » .

٧ (٣) ب ، س : " فاستبطأ "

<sup>(</sup>٤) ق مج « شهرا » بدل « عشرا »

إن يكن موجب التعمّد في الصِّحَــــــه مَنًّا عليٌّ منك طويلا(١) فلماذا تركتني عُرضة الظّن من الحاسدينَ جِيلا فجيلا ؟ أم ملالي ، فما عامتك للصاحب منلي على الزمان مَلولا ؟ قد أتى الله الله الله فا أع رف ما أنكرت إلا قليلا وأكلتُ الدُّرّاجِ وهو عَنِدَالا أَفَلَتْ عَلَى عليــــهِ أَفُولاً (٢) بعد ما كنتُ قد حملتُ من العدُّ يَ عِبْنًا على الطِّباع كَقِيل العدِّ ولمُّلِّي قَدِمتُ قبلَك آتيــ كَ غَدًا إِن وجدتُ فيه سَلِيلا

فأجابَهُ محمدٌ مِنُ عبد الملك :

ر وحاشاكَ أن تكونَ عَليـــلا أشهد الله ما عامت وماذا ك من العُدر جائزًا مقبولا ولعَمرى أن لَو عامتُ فلازمةُ ك حولاً لكان عِندِي قَليلا أَن أَكُونَ الذي إذا أَضمر الإخ لاصَ لم يلتيس عليه كَفيــــلا فإذا قال كانَ ما قال إذْ كا نَ بعيداً من طَبعه أن يقولا

دفع اللهُ عنـــكَ نائبةَ الدَّه

<sup>(</sup>۱) في م: «التعهد» بدل « التعمد » ..

<sup>(</sup>٢) الدراج: كرمان طائر من طير المراق أرقط ، وفي هج « الدجاج » بدل » الدراج »

فاجملَنْ لى إلى التعلُّق بالمُلذ ر سَبيلاً إن لم أجد لى سَليلا فقـديمًا ما جادَ بالصفح والعه و وما سامحَ الخليلُ الخليــلاَ قال: وكتب محمدٌ بن عبد الملك إلى الحسَن بن وهب وقد تأخَّر عنه:

قالوا جفاكَ فلا عهدُ ولا خَبَرُ ماذا تراه دَهاه قلت : أَيْلُولُ (١) شهر تجَذُّ حبالُ الوصل فيه فما عَقدٌ من الوصل إلا وهو محلول

قال: وَكَانَ مُحْدَ قَدَ نُدِبِهِ لأَنْ يَخْرِجَ فِي أَمْرِ مُهُمَّ فَأَجَابَهُ الْحَسَنُّ فَقَالَ:

إِنَى بحولِ امْرِيِّ أَعْلَيْتَ رُتَبَّتُهُ فَظُّهُ مَنْكَ تَعْظِيمُ وَتَبْجِيْكُ ما غالني عنك أيلولُ بلدَّتِهِ وطيبِ ولنعمَ الشهرُ أيلولُ الليلُ لا قَصَرُ فيه ولا طولُ والجوصاف وظهرالكأس مَرحولُ والعود مستنطَّقُ عن كلٌّ معجبة يُضْعى بهاكلُّ قلب وهو مَتْبولُ (٢) لكن توقُّع وشك البين عن بلد تحسُّه فوكاء العين محلول مالى إذا شمَّر تُ بى عنك مبتَكِراً دُهُمُ البِغال أَو الهوجُ المراسيلُ (٣)

وأَنت عُدَّته في نَيل هِمت وأنت في كلِّ ما يهواه مأمولُ إلا رعاياتُكُ اللَّاتِي يعودُ بها حدُّ الحوادثِ عنِّي وهو مفاولُ

قال: وكان الحسنُ بن وهب يساير محداً على مُسَنَّاة (٤) ، فعدل عن المسنَّاة لشــلا

مساجلة أخرى بيببا

<sup>(</sup>۱) أيلول : شهر رومى يقابله « سبتمبر » من شهور الفرنجة

<sup>· (</sup>۲) في هج : « في كل » بدل « عن كل » .

<sup>(</sup>٣) المراسيل : جمع مرسال ، والهوج : جمع هو جاء ، والمراد : الناقة المسرعة سهلة السير.

<sup>(</sup>٤) مسناة : سديعترض به الوادي

يضيق لمحمد الطريقُ ، فظن محمد أنه أشفقَ على نفسه من المستناة ، فعدل عنها ، ولم يساعده على طريقه ، وظن بنفسه أن يصيبها ما يصيبه ، فقال له محمد :

قدراً يناك إذ تركت المسُـــة قَ وحاذَ يُتنبِي يَســالَّ الطريقِ ولمعرى ما ذاكَ منكَ وقد جدً بك الجِيدُ من فِعال الشَّــفيقِ

فتال له الحبِّنُ :

إن بكن خوفي الحُتُوف أراني أن تراني مشبّه المتقوق فلقد جارت الظنون على المُش فق والظّن مولم بالشسفيق غرّر السيد الأجل وقد سا رعلى الحرف من يمين الطريق (۱) فأخنت الشّمال بقيا على السب د إذ هالتي سُلوك المتضيق فأخنت الشّمال بقيا على السب د إذ هالتي سُلوك المتضيق إنّ عندى مودّة لك حازت ما حوى عاشق من المعشوق طود عز خصصت منه ببر صار قدري به مع العيسوق (۱) وبنفسي وإخسوتي وأبي البسر وعتى وأمرتى وصديقي من إذا ما رُوعت أمّن رَوْعي وإذا ما شرِقْتُ سسوّع ربقي

أخبرنى على بنُّ سليمان الأخفش والصولى ، قالا : حدثنا المبرِّد ، قال :

استسقى الحسنُ بنُ وهب من محمد بن عبد الملك نبيذاً ببلد الروم ، وهو مع المنتصِم . . فسقاه وكتب إليه :

لم تلقَ مِثــلى صاحبا أندى يداً وأعمَّ جــودَا

يماح للسه

ثم ساجلة ثالثة

<sup>(</sup>۱) فى س ؛  $\psi$  « عدّر  $\psi$  بدل  $\psi$  غرر  $\psi$  و $\psi$  الحوف  $\psi$  بدل  $\psi$  الحرف  $\psi$  .

<sup>(</sup>٢) العيوق : نجم أحسر مضيء في طرف الحجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها .

يسقى النديم بقفرة لم يَسْق فيها الماءُ عُوداً صفراء صافية كأن بكأسها دُرًّا نفسيدًا وأجودُ حين أجودُ لا حَصِرًا بذاك ولا بليدًا وإذا استقل بشكرها أوجبتُ بالشّكر المزيدا خُدها إليك كأنّها كُسِيت زُجاجَتُها عُقوداً واجعل عليك بأن تقو م بشكرها أبداً عهسوداً

أخبر ني (١) الصيولي" ، قال : حدثني أحمد بن محمد الأنصاري" ، قال : حدثني هارون ابن محمد بن عبد الملك ، قال :

دعا محمد بن عبد الملك قبل وزارته الحسنَ بن وهب فى آخر أيام المأموَن ، فجامهُ ودخلا حمَّامًا له ، وأقاما على لهوهما ، ثم طُلِب الحسنُ بن وهب لعمل احتيج فيه إليه ، فضى ، وبطل يومهم (٢) ، فكتب الحسن إليه :

سسقياً لنضر الوجه بَسّامِهِ مُهذَّبِ الأخسلاق قَمقامِهِ (۲)
تكسبه شكراً على أنها مُطبقة السّن للوامِهِ (٤)
زُرْناه في يوم عسلا قدرُه من سسائر الأيام في عامِهِ
أسسعده الله وأحظى به وجاده النيث بإرهامِسهِ (٥)
فكان مسروراً بنا باذلاً لرحسله الرحب وحمّامِهِ
غدمه وهو لنا خادم بغضله من دوت خدّامهِ

يوم سرور لا يكمل

<sup>(</sup>١) من أول هذا الخبر حتى آخر الترجمة ساقط من نسختى ب س ، ومه ، والتكملة من . هج وهد

<sup>(</sup>Y) is as  $\alpha$  end years " i.e.  $\alpha$  end graph ".

٠٠ القمقام - ويضم - السيد .

<sup>(</sup>٤) فاعل تكسبه ضمير الأخلاق ، وإطباق السن : كناية من العست .

<sup>(</sup>ه) الإرهام : النيث .

ثم ســــــقانا قَهُوةً لم يَدَعْ أَطيبَ منها بقُرى شـــــامِهِ صهباء دَلَّتْ على دَنِّهِــــا وحدَّثَتْ عن ضعف إســـــلامِهِ (١) فأجابِه محمد بن عبد الملك رحمه الله تعالى :

وزائر لذّ لنسسا يومُهُ لو سساعد الدهر بإتماميه ماذا لقينا من دواوينه وخطة فيها بأقلامه ؟ أسر ما كنّا فمن مازح او شارب قد عَب في جاميه فارقنسا فالنفس مطروفة بواكف الدّمع وسجّامه وعاد بالمدح لنسا منعاً به إلى سالف إنسسامه ليت وأنّى لى بها مُنيةً لوكنت فيه بعض قُوّامه بيت وأدنو له من خلفه طورا وقدّاميه أسحه فيسه وأدنو له من خلفه طورا وقدّاميه جعلت نفسي جُنّة للصّبا وبعت إسلامي بإسسلامه فصار ما يشرب حِلاً له وصرت مأخوذاً بآئامسه

أخبر فى الحسن بن القاسم الكاتب ، قال : سمت القاسم بن تابت يحدّث عن أبيه ، قال : قال أحمد الأحول :

وضعه في حديد ثقيل على الله على محمد بن عبد الملك الزيات تلطّفت في الوصول إليه ، فرأيته في حديد ثقيل ، فقلت له : أعْزِرْ على ما أرى ، فقال :

سَــلُ ديارَ الحي ما غيَّرَهَا ومحاها ومحــــا منظرها ؟

<sup>(</sup>١). ذلك كناية من عتقها.

# صــوت

ظالی ما عامتُ مُعتد لا عدمتُ هُ مُعتد لا عدمتُ هُ مُطهِعی بالوصال م تنع حين رُمتُ سه مُوصِد بالخلاف وال مَنع من حيث سمتُه (۱) هاجر إن وصلتُهُ صابر إن صَرَمته مُ وَكَم قد كَتمتُهُ مَا رُبّ هم طويت في لك وغيظ كظمت والموى ما سئمت وحياة سئمته الما مويته ليس لی ما حُرِمته وليتُه ليس لی ما حُرِمته قال إذ صرّح البكا م ه بما قد سترتُه (۱) فو بكی طول دهر ه بدم ما رَحِمته فو بكی طول دهر ه بدم ما رَحِمته

الغناء لأبى العبيس بن حمدون خفيف ثقيل بالبنصر .

10

۲.

<sup>(1)</sup> is at  $\alpha$  eas littis  $\alpha$  yet  $\alpha$  eas littis  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٢) أرصة له شيئا : أعده له

 <sup>(</sup>٣) في هج « طويت عنك » بدل « طويت فيك »

<sup>(</sup>١) في هج ١١ كتسته ١١ بدل ﴿ نستر ته ١

# مــوت

إذا أحبب لم أسل وإن واصلت لم أفطع وإن عاتبنى النساس تصاعب فلم أسبع وقد جرّبت ما ينفع وقد جرّبت ما ينفع فا مشلل الهوى أنه لك للجسم ولا أضرع ولا كالمجر في القرب إلى الموت ولا أشرع وإن أوجعني القذل فنيران الهوى أوجع وهذا عَسَدَمُ العقل فن أسطيع أن أصنع ولا والله ما عندي لمن المدحل في مَدْفع ولا فق لمجدران لك لولا ظلم موضع ولا فق لمجدران لك لولا ظلم موضع

الغناء لعريب لحنان ; حقيف ثقيل بالبنصر ، وهزج بالوسطى .

أخبرنى على بن سليان الأخفش ، قال : حدثنا محمد بن يزيد المبرد ، قال : حدثنى الحسن بن رجاء ، قال :

10

10

علج الحسن بن رهب قدم ع الق أولها :

قدم محمد بن عبد الملك على الحسن بن سهل إلى فم الصِّلح ، وامتدجه بتصيدته أولها :

كَأْمُوا حَبِن تنسساءى خَطُورُ أُ أَحْنُس مَوْشِيُّ الشُّوى يرعى القُلُلُ (١)

<sup>(</sup>١) ألأعشس : ذكر البقر الوحشي ، موشى الشوى : منقوش الإطراف .

# وقال فها :

سيف أمير المؤمنين المنتضى وحصن ذى الرياستين المُقْتَبِلُ (١) آباؤُك الغر الألى جـــدُّهُ كِسرى أنوشروانوالناس مَمَلُ من كلِّ ذي تاج إذا قال مضى كلُّ الذي قال وإن هم فعل فَأَيْنَ لَا أَيْنَ وَأَنَّى مِثْلُكُمْ أَنَّمَ الْأَمْلَاكُ والنساس خَوَل (١٦)

إلى الأمير الحسن استنجد ملها أي مراد ومنسساخ وتحل فأمرله بعشرة آلاف درم.

قال: ومرض الوائق ، فدخل إليه الحسن بن سهل عائداً ، ومحمد بن عبد الملك يومنذ وزيره ، والحسن بن سهل متعطِّل ، فجمل الحسن بن سهل يتكلم في العلة وعلاجها وما يصلح للوائق من الدواء والعلاج والقذاء أحسن كلام ، قال : فحسده محمد بن يتنكر العسن ان عبد الملك ، وقال له : مِنْ أين لك هذا العلم يا أيا محمد ؟ قال : إني كنت أستصحب من أهل كلصنعة رؤساء أهلها ، وأتملّم منهم ، ثم لا أرضى إلا ببلوغ الغاية ، فقال له محمد - وكان حسوداً : ومتى كان ذلك ؟ قال : في زمان قلت في :

فأين لا أبن وأنَّى مثلكم أنتم الأملاك والنساس خوَل (٣)

فخبل محمد بن عبد الملك ، وأطرق ، وعَدَل عن الجواب .

أخبر في محمد بن خلف بن المرزبان ، قال : حدثني حمّاد بن إسحاق قال : حدثني ميمون بن هارون بن خلف قال:

سهل فيخجله

<sup>(</sup>۱) ب، س « المتقل » بدل و المقتبل »

<sup>(</sup>٢) في البيت خلل عروضي ، فالمصراع الثاني من الرمل ، والقصيدة كلها من الرجل ، وارجم أنها ﴿ فَأَنَّمُ الْإُمَالَاكُ ﴾ واللول : الحام وألحشم .

<sup>(</sup>٣) أرجع إلى ما كتبناه عن هذا البيت . في التعليقة السابقة

کنت أسير بالقرب من محمد بن عبد الملك الزيات ، وهو يريد يومئذ منزله ، حتى مرّ بدار إبراهيم بن رباح ، فرأى فيها قبة مشيدة ، فقال :

مى أمور بعد ذلك تكون

ابن ابی دراد یکید له

أما القباب فقد أراها شُيِّدَتْ وعسى أمورٌ بعد ذاك تكون عبدٌ عرَتْ منه خلائقُ جهلهِ إذ راح وهو من الثَّراء سمينُ (١) فما كان إلا أيَّام حتى أوقع به .

أخبرني عمى قال : حدثني الحسن بن على بن عبد الأعلى عن أبيه ، قال :

كان الوائق قد أصلح بين محمد بن عبد الملك الزيات وبين أحمد بن أبى دواد ، فكف محمد عن ذكره ، وجعل ابن أبى دواد يخلو بالوائق ، ويغريه به ، حتى قبض عليه ، وكان فيا بلغه عنه أنه قد عزم على الفتك به والتدبير عليه . فقبض الوائق عليه ، ثم أطلقه بعد مدة ، ثم وزر للموكل ، وكان محمد بن عبد الملك أشار بابن الوائق ، وأشار ابن . ابى دواد بالتوكل ، وقام وقعد فى أمره حتى وكى ، وعمّه بيده ، وألبسه البُردة ، وقبّل بين عينيه ، وكان المتوكّل قبل ذلك يدخل على محمد بن عبد الملك فى حياة الوائق يشكو اليه جفاء له فيتجهمه محمد ، ويُغلظ له الردّ ، إلى أن قال يوماً بحضرته : ألا تعجبون إلى هذا العاصى ، بعادى أمير المؤمنين ، ثم يسألنى أن أصلح له قلبه ! اذهب ، ويلك فأصلح نفسك له ، حتى يصلح لك قلبه . فكان موقع ذلك يحسن عند الوائق ، فدخل إليه يوماً ، وقد كان قال للوائق : إن جعفراً يدخل إلى وله شعر قفاً وطُرّة مثل النساء ، فقد فضحك فأمره بأن يحلقهما ، ويضرب بشعرهما وجهه ، فلما دخل إليه المتوكل فعمل ذلك به ، وتجهيمة بالقبيح ، فلما ولى الخلافة خشى إن نكبه عاجلا أن يستنر أسبابه (٢) قتفوته بغيته فيه ، فاستوزره وخلع عليه ، وجعل ابن أبى دواد يغريه به ويجد عنده لذلك موقعا فيه ، فاستوزره وخلع عليه ، وجعل ابن أبى دواد يغريه به ويجد عنده لذلك موقعا فيه ، فاستوزره وخلع عليه ، وجعل ابن أبى دواد يغريه به ويجد عنده لذلك موقعا

<sup>(</sup>۱) في هيج « نثرت » بدل ۾ صرت »

 <sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ التي بين أيدينا ، ونرجح أن ثمة تحريفا ، ولعل العبارة : « عشى إن نكبه

واستماعا ، حتى قبض عليه وقتله ، فلم يجد له من أملاكه كلها من عين وَوَرق وأثاث وضيعة إلَّا ما كانت قيمته مائة ألف دينار ، وندم على ذلك ، ولم يجد منه عوضًا ، وكان أمره مما يُعتد على أحمد بن أبي دواد، ويقول: أطمعتني في باطل ،وحملتني على أمر لم أجه منه عوضاً .

أخبرني محمد بن محيي الصولي ، قال:

زعم محمد بن عيسى الفساطيطي ، أن محمد بن عبد اللك اجتاز بدندن الكانب ، وعليه خلع الوزارة للمتوكل لما وزر له ، فقال دندن :

دندن الكاتب يتنبأ بماحدث له

راح الشقيّ بخلعـــة النُّــكُو مثل الهديِّ لليـــلة النَّحْو (١) لاتم شهر بعد خِلْعَتـــه حتى تراه طافى الجنــــرس ويُرى يُطاين من إساءته يَهُوي لَهُ بِقُواصِم الظهـ و (٣) فكان الأمركما قال .

قال على بن الحسين بن عبد الأعلى:

فلما قبض عليه المتوكل استعمل له تنور حديد ، وجعل فيه مسامير لا يقدر معها أن يتحرُّك إلا دخلت في جسده ، ثم أحماه له وجعله فيه ، فكان يُصيح : ارحمو بي ! فيقال له : اسكت ، أنت كنت تقول : ما رحمت أحداً قط ، والرحمة ضعف في الطبيعة ، وخَور ش المُنَّة ، فاصبر على حكمك ! وخرج عليه عبادة ، فقال : أردت أن تَشُو يَعَى ، فَشَوَّ وْك .

أخبرني طاهر بن عبد الله بن طاهر الهاشمي : قال : قال العباس بن طومار :

أمر المتوكل عبادة أن يدخل إلى محمد بن عبد الملك الزيات — وقد أحمى تنور حديد ، وجعله فيه - فيكايده ، فدخل إليه فوقف بإزائه ، ثم قال : اسمع يا محمد ، كان

موت ومكايدة

في التنور

<sup>(</sup>۱) فی هج « جاز » بدل ۵ راح » ، الهدی : الضحیة وتحرها

<sup>(</sup>٢) ربما كانت « طافي الجسر » محرفه عن : صار في ألجس

<sup>(</sup>٣) لم نقف فيما في أيدينا من المعاجم على هذه العسيفة ( يطايئ) .

فى جيراننا حنّار يحفر القبور ، فمرضت مختّنة من جيرانى ، وكانت صاحبة لى ، فبادو - ففر لها قبراً من الطبع فى الدراهم ، فبرأت هى ومرص هو بعد أيام ، فدخلت إليه صاحبتى وهو بالنزع ، فقالت : وى يا فلان ؟ حفرت لى قبراً وأما فى عافية ، أو ما علمت أنه من حفر بئر سوء وقع فيها ، وحياتك يا محمد ، لقد دفناه فى ذلك القبر ، والعقبي لك ، قال : فوالله ما برح من إزاء محمد بن عبد الملك يؤذيه ، ويكايده إلى أن مات ،

# قال الصولى":

الحسن بن رهب وقال الحسن بن وهب يرثى محمد بن عبد الملك ، وكان فى حياته ينتنى (١) منها ، يرثيه ويجحدها ، ثم شاعت بعد ذلك ، ووجدت بخطه :

بكاد القلب من جزع يطيرُ إذا ما قيل قبد 'قتبل الوزير' أميرَ المؤمنين هدَمْتَ ركناً عليه ويخرب حين تَضطرب الأمور'(۱) فهلا يا بنى العبه س مهلاً فقد كُويَتْ بفعله الصدورُ المسلورُ فقد كُويَتْ بفعله الصدورُ الماس ظلماً لهم مَن كل ملحمة عقه سيرُ الله مَن ناصراً لهم المنسايا وليس كذليهم يُجزي النّصيرُ فكنتم سائقا أرسا إليه وذلك من فعالهم شهه ير'(۱) وكأن صهداحه لو شئتموه قريبًا لا يحاوله البصه يرُ مووا كأن الله صهراً لهم ملوكاً للهمالاً تعدلوا ولأن تجودوا

<sup>(</sup>١) ينتني منها : يتنصل منها ، ولا ينسبها إلى نفسه خوقا .

<sup>(</sup>۲) سيبلى : من البلى أو البلوى : كلاهما صحيح ، و في هيج ,« يحزن » بدل « يخرب»

 <sup>(</sup>٣) في المصراع الأول النواء ، وهوكذاك في النسخ ، ولعله محرف عن « وكم من سابق أوما ، ٧
 [ليكم » وأوما : تخفيف أوما بمني أشار

# أخبار أبى حشيشة(\*)

أبو حشيشة لقبُ غَلَبَ عليه ، وهو محمدُ بن أمية بن أبي أمية ، يكنى أبا جَعفر ، اسه ونسه وكان أهله جميعاً متّصلين بإبراهيم بن المهدى ، وكان هو من بينهم مَعنِيًّا بالطّبور ، يُغنّى أحسن غِناء (۱) وخَدَم جماعة من الخلفاء أولهم المأمونُ ، ومَن بعدَه إلى المعتبِد .

وله يقول أبو صالح بن يزداد وكتب بها في استتاره (٢):

جُعِلْتُ فِداكَ يَابِنَ أَنَى أُمَيِّهُ أَرَى الأَيَامَ قَدَ حَمَّتُ عَلَيْهِ وملّنِيّ الصديقُ وخانَ عهدى فَما أَثْرا لَكُمْ كَتُبا إِلَيْنَهُ فإن كان الضميرُ كما بدالى فهذا والإلهِ هو البَلِيّسةُ وكان أكثرُ انقطاعه إلى أبى أحمد بن الرشيد أيامَ حياته ، وكان أبوه وجده وأخواله كُتَّاباً .

وقرأت على أحمد بن جعفر جَعظةَ ما ذكره عن أبى حشيشةَ فى كتابه الذى ألَّه فى أخبار مراتب الطُّنبوريين والطُّنبوريات وكان من ذلك أنه قال:

شاهدتُ أبا حشيشةَ مدّة ، وكان يتغنّى فى أشعار خالد الكاتب وبنى أمية ، وكانت معه مِقَرَّ من الأحاديث يضعُها مواضعَها ، وكانت له صنعة تقدّم فيها كلَّ طُنبورى ، لا أحاشى من قولى ذلك ، فينها :

كَانَّ هُومَ الناسَ فِي الأَرْضَ كُلِّمًا على وقلبي بينهم قلبُ واحدِ وفي شاهدًا عدلٍ سُهادُ وعَبرةُ وكم مُدَّع للحُبّ من غيرِ شاهدِ وهو خقيف رَمَل مطلق . قال جَحظة : ورأيته في القَدْمةِ التي قدِمها مع ابني المدبّر بين يدى المعتمد ، وقد غناه من شعر على "بن محمد بن نصر .

ابومالح یکتب له نی استتاره

<sup>( 🚓 )</sup> لم نر د هذه التر جمة في طبعة بولاق .

<sup>(</sup>١) أي هج وأحسن الناس غناء يه

<sup>(</sup>۲) نی س ، ب ؛ « استفساره

# مسوت

حُرمتُ بذلَ نوالك واسوأتا من فيالك! لما مَلَنْتَ وصالى آيسْتِني من وصالك

فوهب ً له مائتی دینار .

المعتمد يهب له مائتي دينار

واللحن رَمّل مطلق .

أخبرني جَحظة فيما قرأته عليه ، قال : حدثني ابن نُو بخت : يعني علي ً بنَ العباس قال :

عریب تفضله علمعلویه و مخارق

رأيتُه وقد حضرت عَريبُ عند ابن المدبر، وهو يُغنّى ، فقالت له عَريب: أحسنتَ يا أبا جعفر، ولوعاش الشَّيْخان ما قلتُ لها هذا — تَعنى عَلَوَيه وُنخارقًا.

حدثنى أبو حشيشة ، قال : هجم على خادم أسود ، فقال لى : البس ثيابك ، فعلمت أن هذا لا يكون إلا عن أمر خليفة أو أمير ، فلم أراجعه ، حتى لبست ثيابى، فمضيت معه فعبر بى الجسر ، وأدخلى إلى دار لا أعرفها ، ثم اجتاز بى فى رواق فيه حُجَرُ تفوح ماتنا سوط لان تكلم منهن رائحة الطعام والشراب ، فأدخلت منهن إلى حجرة مفروشة ، وجاء بى مائدة كأنها جَزعة يمانية قد نشرت فى عراصها الحبرة (١١) ، فأكلت وسقانى رطلين وجاء بى بصندوق فنتحه فإذا فيه طنابير ، فقال لى : اختر ، اختر واحدا ، وأخذ بيدى ، ، فأدخلنى إلى دار فيها سمّاعة (٢) وفيها رجلان على أحدها قباء غليظ ، وعلى الآخر ثياب فأدخلنى إلى دار فيها سمّاعة (٢) وفيها رجلان على أحدها قباء غليظ ، وعلى الآخر ثياب مُلحَم (٣) و حَز ، فقال لى صاحب الخز : اجلس ، فجلست ، فقال : أكلت وشربت ؟ فقلت : نَعم ، قال : عنه ، قال : ثقم ، قال : قل ، فقال :

7.

<sup>(</sup>١) الحبرة كناية عن أكوان الطعام الشهية البراقة .

<sup>(</sup>٢) لعل المراد بها السامسون كالنظارة بمعنى الناظرين .

<sup>(</sup>٣) ملحم ، كمكرم : جنس من الثياب ولعله المبطن .

يا كثيرَ الإنبالِ والانصرافِ (١) ومَاولاً ولو أشـاً قلت خَافِ

وهو رَّمَل مطلق ، فعنيته أياه ، وجعل يطلب منى صوتاً بعد صوت من صَنعتى ، فأغنيه ، ويستعيده ، ويشرب هو والرجُل ، وأسقى بالأنصاف المختوته (٢) إلى أن صاوا العشاء الآخرة ، وهم لا يشربون إلا على الصوت الأول لا يريدون غيره ، ثم أوما إلى العشاء الآخرة ، وهم لا يشربون إلا على الصوت الأول لا يريدون غيره ، ثم أوما إلى الخادم : قم ، فقمت ، فقال لى صاحب القباء منهما : أتعرفنى ؟ قلت : لا والله ، قال : أنا إسحاق بن ابراهيم الطاهرى ، وهذا محمد بن راشد الخناق ، والله لأن بلغنى أنك تقول : إنك رأيتنى لأضربنك مائتى سوط ، انصرف ، فحرجت ودفع إلى الخادم ثلاثمائة دينار، فافكل .

حدّ تني جعظةُ قال: حدثني أبو حشيشةَ: قال:

وجّه إلى إسحاق بن إبراهيم الطاهرى ، فصرتُ إليه وهو فى داره التى على طرّف الخندق ، فدعا بجُونة (٢) ، فأكل وأكلتُ من ناحية ، ودعا بسِستارة وقال : تغنَّ بصنعتك :

عاد الموى بالكأس بردا فأطيع إمارة من تبدي

وهو خفيف رَمَل مطلق .

فَعْنَّيْتُهُ مُراراً ، ثم ضرب السَّتارة ، وقال : قولوه ، فقالَتُه جارية وأحسنت غاية الإحسان ، فضحك ثم قال : كيف تراه ؟ فقلت: قد والله بغصُوه إلى ، فازداد في الضحك ، وآنا أرمت جُبّة خز خضراء كانت عليه ، فقال : كم ترمُق (٤) هذه الجبّة ؟ يا غلام ، كانت عشرة أثواب خز فقطعت منها هذه الجبّة ، فهات التسعة فجيء بها ، فدفعها إلى فكنت أبيع ردُذَا لها (٥) بستين دينارا .

<sup>(</sup>١) يجب قطع همزة الانصراف لإقامة الوزن .

 <sup>(</sup>۲) المختوته : الناقصة .
 (۲) جونة : سلة صديرة .

<sup>(</sup>٤) ترمن ، تلحظها غظا عليها . (٥) الرذال ؛ الدرن الحسيس من كل شيء .

حدثني جعظة عال :

حدثنى أبو حشيشة أن بنى الجنيد الإسكافيين كانوا أوّل من اصطنعه ، وأنهم كانوا يسمونه الظّريف ، وأن أول منزل ابْتَاعه من أموالهم إلى أن شاع خبرُه ، وتفاقم أمرُه ، قال : وكانوا آكل الناس ، رأيتُ رجلا منهم ، وقد أكل هو وابن عم له اثنين وعشرين رأساكبارا ، وشَرِبا ، فسكرا وناما ، ثم انتبها فى وقت الظّهر ، فدعوا ، بالطعام ، فعادا إلى الأكل، ما أنكر مِنْهما شيئا .

ونسختُ من كتاب ألَّه أبو حشيشة ، وجمع فيه أخباره مع من عاشره ، وخدمَ من الخلفاء ، وهو كتاب مشهور ، قال :

المأمون اول خليفة سمعه

أول من سممنى من الخلفاء المأمون ، وهو بدمشق ، وصفنى له تخارق ، فأمر بأشخاصى إليه ، وأمر لى بخمسين (١) ألف درهم أتجهز بها ، فلما وصلت إليه أدنانى ، ١٠ وأعجب بى ، وقال للمعتصم : هذا ابن من خدمك وخدم آبائك وأجدادك يا أباإسحاق ، جَدُّ هذا أمية كاتب جدِّك المهدى على كتابة السرِّ وبيتِ المال والخاتم ، وحجَّ المهدى أربع حِجَج كان جدّ هذا زميله فيها ، واشتهى المأمونُ من غنائى :

## صــوت

يضرب لننائه بشمر نيه ذكر الشيب

كان يُنهَى قَنهَى حين انهى وانجلت عنه غياباتُ السّبا خلع اللهو وأضعى مُسْبِلا للنّهى فَصَلِ قيص وردا كيف يرجو البيضُ مَن أوّلُه في عيون البيض شَيْبُ وجلا(٢) كان كلا لماقيها فقد صار بالشيب لعينها قذّى للشعر لدعبل، والفناء لحمد بن حسين بن مُحرز رمَل بالوسطى .

قال أبو حَشَيشة : وكان تُخارق قد نهانى أن أُغنِّى ما فيه ذكرُ الشيبِ من هذا ٢٠ أَلْشُمر ، وأن أُقتصر على البيتين الأولين ؛ لأن المأمون كان يشتدُّ عليه ذكرُ الشيب ،

(۱) فيه «شرسة آلاف» (۲) شيب وجلا : انحسار مقدم الشعر ، أو هو دون الصلع .

ويكرهه جدًّا من المغنَّين ، وأمر ألاَّ يغنِّيَه أحدُّ بشمر قيل فى الشيب أو فيه ذكر له ، فسكرتُ يوما ، فمررت فى الشعر كلِّه ، فقال : يا نُخارق ، ألا تحسنُ أدبَ هذا الفتى ! فَنَقَفَى (١) نُخارق نَقْفة صلبة ، فما عُدتُ بعدها لذكر شىء فيه الشيب .

لكل خليفة صوت يحبه وذكر أبو حشيشة فى كتابه هذا مما كان يشتهيهه عليه المأمونُ وغيره من الخلفاء . أصواتا كثيرة ، ولا فائدة فى ذكرها ها هنا لأنها طويلة ، فذكرت مما كان يختاره عليه كلُّ خليفة صوتا . قال أبو حشيشة : كان المعتصم يَشتهي على :

## صــوت

أسرفَت في سوء الصنيع وفتكت بي فتك الخليع ووليعت بي مُتمـــرِّداً والعــذر في طرف الوَلُوعِ(٢) صيِّرتُ حبَّـك شــافعا فأنييتُ من قِبَل الشَّفيع

الشعر ُ لأصرَم بن ُحميد ، والغناء لأبي حَشيشَة · قال: وكان الواثق يختارُ من غنائي :

يا تاركى متلدّ العُوّاد جَذلانَ العُداةِ (٣) انظُر إلى بعين را ض نظرة قبل المات خلّيتنى بين الوعيد دوبين ألسينة الوُشاة المُشاة عاذا يُرَحّى بالحيدا ق مُنَفّص روحَ الحياة ؟

الشعر لحمد بن سعيد الأسدى ، والغناء لأبى حَشيشَة خفيف رَمَل · قال: وكانالمتوكِّل يحبُّني ، ويستخفُّني ، وكانت أغانيه التي يشتهيها على كثيرةً منها :

<sup>(</sup>١) اللقف: أشد الفرب بعصا و تعوها.

<sup>.</sup> ۲ (۲) في هې « طرق » بدل « طرف » .

<sup>(</sup>٣) متلدد العواد : متحير الزائرين .

# صــوت

أطمتُ الهوى وخلعتَ العِذارا وباكرتَ بعد القراح العُقـــارا<sup>(۱)</sup>
ونازعـكَ الكأسَ من هاشم كريمُ يحبُّ عليهـــــــا الوَقارا
فتى فرَق الحمــــــــدُ أموالَه يَجُرَّ القميصَ ويُوحِى الإِزارا
رأى اللهُ جعفرَ خــيرَ الأنام فلَّــكه ووقاهُ الحِــــــــــذارا
الشعرُ والغناءُ لأبى حَشيشَة .

قال: وكان الفتح بن خاقان يشتهي على ":

#### صــوت

قالوا عشقتَ فقلتُ أحسنَ من مَشى والعشقُ ليس على الكريم بعارِ يا من شكوتُ إليه طول صبابتى فَأَجابنى بتجَهُم الإنكارِ قال: وكان المستعين يشتهى على :

## مـــوت

قال: وأخبرنى محمد بن على بن عصمة — وكان إليه الزهدُ في الدنياكلَّها — قال: حضرتُ المعتزَّ وقد ورد عليه جوابُ كتابه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر، وكان كتب إليه يطلبنى منه، فكتب إليه محمد: إنى عليل ، لا فضل في للخدمة، قال أبو عصمة: فقال لى المعتزُّ: يا أبا محمد، صديقك أبو حشيشة يؤثر علينا آل طاهر، فقلتُ له: يا سيّدى، أنا أعلم الناس بخبره، هو والله عليل: ما فيه موضع لخدمة أمير المؤمنين، باسيّدى، أنا أعلم الناس بخبره، هو والله عليل: ما فيه موضع لخدمة أمير المؤمنين، با

<sup>(</sup>١) العقار: الحمر.

قال: ثم ذكرنى المعتمد . وحرّضَه (۱) على ابنُ حَمدون ، فكتب إلى أيوب (۲) سليان ابن عبد الله بن طاهر — وهو يومئذ أمير بَنداد — فى إشخاصى ، فشخّصنى إليه من ساعتى ، فأكرمنى ، وأدنى فى مجلسى ، وأمر لى بجائزة ، واشتهى على :

قلبی یُحبُّسِكِ یا مُنی قلبی ویُبغضُ من یحِبُّكُ لَا كُونَ فرداً فی هسوا لئے فلیت شِعری كیف قَائبك؟

الشعر لأحمد بن يوسف الكانب، والصنعةُ لأبي حشيشة رمل.

قال أبو حشيشة : سمع إبراهيم بن المهدى أصواناً من غناء محمد بن الحارث بن بسخة روعرو بن بانة ، فاستحسنها وأحذها جواريه، وقال: الطّنبور كُلّه باطل، فإن كان فيه شيء حق فهذا . وأشهى (٦) أن يُسمعنى . فهبته هيبة شديدة ، وقلت : إن رضينى لم يزد ذلك فى قدرى ، وإن لم يرضني بقيت وصمة آخر الدهر ، وكان يطلبنى من محمد بن الحارث بن بسخة رخاصة ، ومن إسحاق بن عمر و بن بزيع ، فكنت أفر منهما ، حتى صرت بشر من رأى ، وأنا فى تلك الأيام منقطع إلى أبى أحمد بن الرشيد ، ونحن فى مضارب (٤) لم نكن المنازل بعد ، فوافى إلى أبى أحمد بن الرشيد ، وأناهيم بن المهدى فأبلغه السلام ، وقال : يقول لك عملك : قد أعيثنى الحيل فى هذا الخبيث ، وأنا فى أحب أن تبعث به إلى ، ويكون زيرب (٥) معه تُوانسه وقال لى : أبو أحمد : لا بدّ أن تمضى إلى عى ، فجهدت كل الجهد أن يُعفينى ، فأبى ، فلما رأيت أنه لابد لى منه لبست ثيابى ، ومضيت إلىه ، وهو نازل فى دشكرة ، فرحب بى فلما رأيت أنه لابد لى منه لبست ثيابى ، ومضيت إليه ، وهو نازل فى دشكرة ، فرحب بى فلما رأيت أنه لابد لى منه لبست ثيابى ، ومضيت إليه ، وهو نازل فى دشكرة ، فرحب بى

مع إبر أهيم أبن المهدى

۲. .

<sup>(</sup>۱) ب، س: « وتعرضه » .

 <sup>(</sup>٢) ني هج : « فكتب إلى أبي أيوب » .

<sup>(</sup>٣) ب، س: « لو اشتهيت »

<sup>(</sup>٤) مضارب : جمع مضرب ، وهو الفسطاط .

<sup>(</sup>ه) ب، س: «ربرب».

وقرَّب، وبسطَى كلَّ البسط ومعى زُيربُ ، ودعا بالنبيذ ، وأمر خَدَماً له كبارا ، فلسوا معى وشربوا وسقَونى . وعرض لى بكلِّ حيلة أن أغنى ، فهبتُه هيبة شديدة ، وحَمِرتُ ، وشربَ ، ودعا بثلاث جوار ، فخرجن وجلسن ، وقال لهنَ : قُانَ :

#### صيوت

الشمر لخالد الكاتب، والغناء لأبى حشيشة رمل. وكان يسميه الرُّ هباني ، عمله على لحن من أُلحان النصاري سممه من رُهبان في الليل يردِّدُونه ، فغناً ه عليه .

فقالتُه إحداهن ، فذهب عقلى ، وسَمعت شيئًا لم أُسمع مثلَه قطُّ ، فقال : يا خليلى ، أهذا لك ؟ فقلت : نعم — أصلح الله الأمير — وأخذتنى رِعْدة ، ثم قال لهن : إِيهِ ، قُلن : ١٠

## مسوت

رَبِّ مالى وللهـــوى ما لهــذا الهــوَى دَوَا حــوى حازطَرْ فِي الذي هوى ال حُسنُ قَلْبِي وَما حــوى

الشعرُ لخالدٍ ، والغناء لأبي حشيشةَ رَمَل .

فَغَنَّتُهُ فَسَمَتُ مَا هُو أَعَجِبُ مِن الأُولَ ، فقال : يا خَلَيْلَ ، هذا لك ؟ قلت : ١٥ نَعَمْ يا سَيْدَى ، قال : هَكذا أَخذناهما مِن محمد بن الحارث ، ثم شرب رِطلا آخر ، فقلت : يا نفس ، (١) دعاك الرجُل يَسْمَعك ، أويُسمَعك ، وقو يت عزى ، وتفنيته بشعر خالد الكاتب ، وهو هذا :

## مـــوت

لئن لجَّ قلبُـك فى ذكره ولجَّ حبيبُــكَ فى هَجرِهُ لَقَدُ الْفَوْادُ عَلَى صَــبرِهُ لِتَّا الْفُؤَادُ عَلَى صَــبرِهُ لِيَّ الْفُؤَادُ عَلَى صَــبرِهُ لِيَّ

<sup>(</sup>۱) هج « فقلت لنفسي » .

فإن أَذَهُ القلبَ وجدُ بِهِ فِسُكَ لا شَــكُ فَي إِثْرِهِ وَأَيُّ مُعُبُّ بِهِ القلبَ وجدُ بِهِ فِسُكَ لا شــكُر لم مُبْرِهِ وَأَيُّ مُعُبُّ بِهِافِي التفــكُر لم مُبْرِهِ

فِعل يُردد البيت الأول والبيت الأخير ، وقال لى : لا تخرجن يا خليل من هذا إلى غيره ، فلم أزل أردده عليه ، حتى شرب ثلاثا ، واسترحت ساعة ، وشربت وطابت نفسى ، ثم استعادنى ففنيته ، فأعجب به خلاف الأول ، فنظر إلى وضحك ، ولم يقُل شيئًا، وشرب رطلاً رابعًا وجاءت المفرب ، فقال لى : ياخليلى ، مأأشك فى ألك قدأوحشت ابنى (١) منك ، فامض فى حفظ الله تعالى . فخرجت أطير فرحاً بانصرافي سالما ، فلما وافيت أبا أحمد ، و بصر بى من بعيد قال : حنطة ، أو شعير ؟ فقلت ، بل سِمْسِم وشَهَدْ انجُ البَّ على رغم أنف مَن رغم ، فقال : ويمك ، أثر أنى لا أعرف فضلك ! ولكن أحببت أن أستمين برأيه على رأيى فيك ، وقصصت عليه القصة ، فسر ه ذلك ، ولم يرض حتى دس إليه عمد بن راشد الخناق ، فسأله عنى ، فقال : ما ظننت أن يكون فى صناعته مثله .

إسماق يزكيه

قال أبو حشيشة : وسمع إسحاق بن إبراهيم الموصليّ غنائي فاستحسنه ، فسئل عني ، فقال : غناء الطُّنبوركله ضَعيف ، وما سمعتُ فيه قطُّ أقوى ولا أصحّ من هذا .

موت أبي حشيشة

حدثنى جعظة ، قال : كان سبب موت أبى حشيشة بسر من رأى ، أن قلمًا غلام الفضل بن كلووس صار إليه فى يوم بارد ، فدعاه إلى الصبوح ، فقال له : أنا لا آكل إلا طعاما حارًا ، وليس عندك إلا فُضَيلة من مجليّة ، قال : تساعدنى ، وتأكل معى ، فأكل منها ، فبتدت دم قلبه ، فبات ، فبلة إبراهيم بن المدرّ إلى بناتيه وما كسبه بسر من رأى معه ، فاقتستنه بينهن .

<sup>(</sup>١) لعله يقسد بابنه الخليفة ، فإنه مِثابة ابنه

# مسوت

سَقياً لقاطولَ لا أرى بلَداً أوْطَنَهُ الموطِون يُشْبههـــا أمنا وخفضا ولا كَبهْجَيما أرغدُ أرضٍ عيشاً وأرفهها البيت الأول من البيتين لمِنان جارية الناطني ، والثانى يقال : إنه لعمرو الوراق (') ، ويقال انّه لأبى نواس ، ويقال بل هو لها .

والغناء لَعَريب خفيف رَمَل • وكان الشمر : « سَقْياً لبغداد » فميّرته عريب وجملت مكانه « سقيا لقاطول » .

<sup>(</sup>١) أي هج : ﴿ لَمُمْرُو الوَّادِي ﴾ .

# اخبار عنان(۱)

كانت عِنَان مولَّدةً من مولِّدات اليمامة ، وبها نشأتْ وتأدبتْ ، واشتراها الناطنيّ ، وربّاها ، وكانت صفراء جميلة الوجه ، شكِكلة (٢) مليحة الأدب والشعر سريمة البديهة . وكان فحول الشعراء يساجلونها ، ويقارضونها ، فتنتصف منهم .

أخبرنى محمد بن جعفر الصيدلانى صهر المبرِّد النحوى وعلى بنُ صالح بن الهيثم قال: حَدَّثنا أبوهفَّان عن الجاَّز قال: دخل أبو نواس يوما على عِنان جاريةِ الناطنيّ ، فتحدَّنا ساعة ، ثم قال لها: قد قلت شعراً ، فقالتْ: هاتِ فقال:

مساجلة فاحشة بينها وبين أبي نواس إن لى أيرًا خبينا لونه يمكى الكمينا لو رأى فى الجوِّ صَدْعاً لنزا حتى بمدوتا أو رآه فوق سقف (٣) لتحدول عنكبوتا أو رآه جوف بمدر خِلته فى البحدر حُوتا

قال: فما لبنَّت أن قالت:

زوّجوا هذا بألْف وأظُنَّ الألف قُوتا إننى أخشى عليم إن تمادى أن يمُوتا بادروا ما حلَّ بالمس كين خوفاً أن يَفُوتا قبل أن يَنْتَكُس الدِّ الدِ فلا يَأْتِي ويُوتِي

10

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة مما ورد في بعض المخطوطات المعتمده ، ولم ترد في طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٢) من شكلت المرآه ، فهي شكلة :صارت ذا غنج و دلال

<sup>(</sup>٣) في هيج ۽ " فرق سطح » ،

قال: ودخل إليها يوما ، فقال:

ماذا ترينَ لِصَبِّ يريدُ (١) منكَ قُطَيَرَهُ

فأجابته :

إياى تعني بهدنا عليك فاجْلدْ مُمَيرَهُ

فقال لها:

أُريدُ هذا وأُخْشَى على يدى منك غَيْرَهُ

قال: فخجِلتْ وقالت: تَمْسِتَ ، وتَعْسِ مَنْ يَهْارُ عَلَيْكَ .

أخبرنا أحمدُ بن عبد العزير الجوهري : قال : حدثنا عمر بن شبّة : قال : حدثني أبو أحمد بن معاوية : قال :

سمعت أبا حَنَش يقول: قال لى الناطفيّ : لو جئت َ إلى عِنان فطارحتَها (٢٠) ، فعزمتُ عنادح أبا حنف على الغدوّ ، فبتُ ليلتين أحوكُ بيتين ، ثم غدوتُ عليها فتلتُ :

أَحَبُ المِلاحَ البيضَ قلبي ورُبّها أَحَبُ المِلاحَ الصُّفْرِ من وَلَد الحَبَشُ الْمَيتُ على صفراء منهن مرّة بكاء أصاب العينَ مِنِّيَ بالعَمَشُ (٣١)

فقالت :

بَكَيْتُ عليها أَنَّ قلبي يحبُّها وأَن فُوادى كَالجَناحِينِ ذُو رَعَشْ تَعَنَّيْتَنا بِالشَّمْرِ لِمَا أَتَيْتَنا فدونَك خذْه محكما يا أبا حنَشْ

10

7.

أخبرنى أحمدُ: قالَ : حدثنى عمر بن شَبّة : قال : حدثنى أحمد بنُ مُعاوية : قالَ : سمعتُ مروان بن أبى حفصة يقول: لَقِيَنِي الناطِنِيّ ؛ فدعانى إلى عِمان ، فانطلقتُ معه ، فدخل إليها قبلى ، فقال لها : قد جثتُكِ بأشعر الناس، مروان بن أبى حَفْصة ، فوجدها عليلةً ،

هىأشعر الجنو الإنس

(۱) ت : « يكفيه »

<sup>(</sup>γ) ف هج : « قال لى الناطق هلم إلى عنان فطارحها »

<sup>(</sup>٣) في هيج : « في الدهر مرة » بدل و منهن مرة »

فقالت له : إنى عن مروان لني شُغل ، فأهوى إليها بسوط (۱) فضربها به ، وقال لى : ادخُل، فدخلت وهى تبكى ، فرأيت الدموع تَنْحدِر من عينيها فقلت : بكت عنان فرى دمْعُهــا كالدُّرِّ إذ يسبق من خَيطهِ (۲) فقالت وهى تبكى :

فليت من يَضربُها ظالماً تَيْبُس يُمناهُ على ستوطِه (٣) فقلت: أعتق مروانُ ما يملك إن كان فى الجنّ والإنس أشعر منها. أخبرنى الجوهريّ ، قال: حدثنا أبو زيد عن أحمد بن معاوية: قال:

قال لى رجل: تصفَّحتُ كُتُبًا ، فوجدت فيها بيتاً جهَدت جهدي أن أُجد من يُجيزه ،

فلم أُجد ، فقال لى صدبق : عليك بعينان جارية الناطني ، فجئتُها فأنشدتُها :

مسوت

وما زالَ يشكُو الحبّ حتى رأيتُهُ تنفّسَ في أحشائه وتكلّما فما لئت أن قالت :

وَيَبِكِي فَأْبِكِي رَحْمَةً لَبُكَائُه إِذَا مَا بَكِي دَمْمًا بَكِيتُ لَهُ دَمَا — في هذين البيتين لحن من الرَّمَل، أَظُنَّهُ لِجَحْظَةَ أُو لِبَعْض طبقته —

قرأتُ في بمض الكتب:

دخل بعضُ الشَّعراء على عِنان جارية الناطني ، فقال لها مولاها عاييه (٤) ، فقالت : تعابى شاعرا سَقيًّا لبغداد لا أرى بلداً يسكنه الساكنون يُشبهها

فقال:

١.

۲.

كَأَنْهَا فِضَّ عَلَى مُعَوِّهَ مُنْ أَغْلَصَ تَعْوِيهُمَا مُمَوِّهُمُا

تجيؤ مالا يجاز

<sup>(</sup>۱) مُنج : « بسوطه » بدل « بسوط »

<sup>(</sup>۲) من وهد « يستن » بدل « يسبق »

<sup>(</sup>٣) هج : « تَجِف مِناه ۾ بدل ۽ تيبس مِناه »

<sup>(</sup>١) الماياة ، أن يأتى بكلام لها لايبتدى لمثله

فقالت:

أمن وخفض (١) ولا كَبَهجتمِها أرغد أرض عيشاً وأرفَهُها فانقطم (١)

أخبرنى أحمدُ بنُ عبيد الله بن عمار ، قال : حدثنى ابن أبى سَـعيد قال : حدّ : مسعودُ بن عيسى ، قال : أخبرنى موسى بن عبد الله التميّين ، قال :

دَخَل أبونُواس على الناطني ، وعنانُ جالسة تَبكى ، وخَدَّها على رَزَّة من مِصر الباب ، وقد كان الناطني ضربها ، فأومأ إلى أبى نواس أن يحرَّكها بشىء ، فة أبونُواس:

عنان لو جُدْت ِ لَى فَإِنَى مَن عَمْرَى فَى آمَنَ الرسول بما فردّت عليه عِنانُ :

فإن تمادى ولا تماديْتَ فى قطعك حَبلى أكُنْ كَمَن خَمَّا<sup>(٣)</sup> فردَّ عليها أبو نُواس فقال:

عاتت من لو أتى على أنهُ سِ الماضِينَ والغابرينَ ما نَدِما فردَّت عليه:

لو نظرت عينهُ إلى حَجَرِ ولَّد في له فَتُورها سَــقَا أَخْبَرِ فَلْ فيسِـه فَتُورها سَــقَا أَخْبَرْ في ابنُ عمار (٤) ، قال : حدثني محمدُ بنُ القاسم بن مهرويه : قال : حدثني ابن أبي مروان الحاتب : قال :

لا ترید سوی شاتمها

 <sup>(</sup>۱) ئى ف : « وخصب » بدل « وخفض »

<sup>(</sup>٢) أي ف : ﴿ فَانْقَطُمُ الرَّجِلُ ﴾

 <sup>(</sup>٣) يشير أبو نواس إلى آخر سورة البقرة « آمن الرسول بما أنزل » كأنه يقول: إنى من - ما زلت ني أول سورة ، فأجابته : إن قطعت حبل كنت أنا كمن ختم القرآن .

 <sup>(</sup>۱) ف ابن صران ی تحریف .

أخذ أبو نُواس من عِنان جارية الناطني خاتمًا فَصُّه أحمر ، فأخذه أحمد بن خالد حيلويه (١) من أبي نُواس فطلبته منه عِنان ، فبعث إليها مكانه خاتماً فَصُّه أخضر ، فاتَّهمته في ذلك ، فكتب أبو نواس إلى أحمد بن خالد ، فقال :

فدنك نفسي يا أبا جعفـــر جارية كالقمـــر الأزهــــر تعلقتني وتعلُّقُتُهُ الكُّبرِ عَلَقْتُهُ اللَّهُ الكُّبرِ كنتُ وكانت تهادَى الموى بخاتمينـــا غير مستنكر حنَّت إلى الخاتم منى وقد سملَّبَتْني إياه مذ أشهُـــر فأرسلت فيه فغالطتُهـــا بخاتَم في قَدَّه أخضــر قالت: لقد كان لنا خاتم أحر أهداه إلينا سرى لكنه عُلِّق غَيرى فقيد أهدى له الخاتَم لا أَمَترى كفرتُ بالله وآياتيـــه إن أنا لم أهجرُه فليصـــير أُو فَأْتِ بِالْخَرِيجِ مِن يُهُمِّتِي إِياهِ في خاتَمِنا الأحمــر(٢) فَارِدُده تَرْدد وصلَها إنَّها قُرَّةُ عَيني يا أَبا جَنْفَ مِي فإنني متَّهُمْ عندها وأنت قد تعلَم أني برى

قال : فردٌّ إليه الخاتم ، وبعث إليه معه بألغي درهم .

أَخْرَنِي ابن عمار وعليّ بن سليمان الأخفش ، قال : حدثنا محمد بن يزيد المبرد ، عن الرشيد المسر منها المازنيّ عن الأصمعيّ - وقال ابن عمار في خبره عن بعض أصحابه - أُظنُّه المازنيّ -عن الأصمعير ، قال:

<sup>(</sup>۱) ف : « جيلوه »

<sup>(</sup>٢) في هد « خاتمه » بدل « خاتمنا »

ما رأيتُ أثرالنبيذ في وجه الرشيد قط إلا مرَّةً واحدة، فإنى دخلتُ إليه أناو أبو حفص الشَّطَرَ بجي ، فرأيت التخثر (١) في وجهه ، فقال لنا : استبقا إلى بيت بل إلى أبيات ، فمن أصاب ما في نفسى فله عشرة آلاف درهَم، قال : فأشففتُ (٢) ، ومنعتنى هيبته ، قال : فقال أبو حفص :

كلَّما دارتِ الزجاجةُ زادة ، اشتياقاً وحُرقةً فبكاكِ فقال: أحسنتَ فلك عشرة آلاف دِرهم

قال: فزالت الهيبة عنى، فقلت :

لم ينلُكِ الرجاء أن تحضُرينى وتجافت أمنيَّتى عن ســـواليُّر (٣) فقال: لله درُكَ الله عشرون ألفَ درهم، قال: فأطرق مليًّا ، ثم رفع رأسه إلى ، فقال: أنا والله أشعرُ منكما ، ثم قال:

فتمنَّيتُ أَن يَعَشَّيَني اللَّهِ لَهُ نُعَاسًا لَقَلَّ عَيْنِي تَرَاكِ

١.

4 .

أخبرنى ابن عمار والأخفش قالا : حذ ثنا محمد بن يزيد عن المازنى : قال : قال الأصمعيّ : بعثت إلى أمَّ جَعفران أمير المؤمنين قد لَهِج بذكر هذه الجارية عنان، فإن صرفته عنها فلك حكمك . قال : فكنت أريع (٤) لأن أجد للقول فيها موضعا، فلا أجده ، ولا أقدم عليه هيبة له ، إذ دخلت يوما فرأيت في وجه أثر الغضب ، فانخز لْت ، فقال : ٥٠ مالك بأصمعي ٤٠ قلت : رأيت في وجه أمير المؤمنين أثر غضب ، فلعن الله مَن أغضبه! مقال : هذا الناطني والله علولا أنى لم أجر في صكم قط متعبه المجعلة على كل جبل منه قطعة ، ومالى في جاريته أرب غير الشعر ، فذكرت رسالة أمّ جعفر ، فقلت له ن : أجل والله ما فيها غير ومالى في جاريته أرب غير الشعر ، فذكرت رسالة أمّ جعفر ، فقلت له ن : أجل والله ما فيها غير

الامسى يصرف الرثيد عنها

<sup>(</sup>١) التخبُّر : غثيات النفس

<sup>(</sup>۲) هج « فانثنينا » بدل « فأشفقت »

<sup>(</sup>٢) في هد « لم ينلني » بدل « لم ينلك » . (٤) أديغ : أطلب

الشمر، أَ فيسر أَ مير المؤمنين أَن يجامع الفرزدَقَ ؟ فضحِكَ حتى استلقى ، واتَّصل قولى بأُم جعفر فأجزلَتْ لى الجائزة .

أَخبرنى عَمَى والحسنُ بن على ، قالا : حدثنا مُعرُ بن مجمد بنِ عبد الملك الزيات ، قال : حدثنى مجمد بن هارون ، عن يعقوبَ بن إبراهيم :

أن الرشيد طلب من الناطني جاريته ، فأبي أن يبيتها بأقل من مائة ألف دينار ، فقال: أعطيك مائة ألف دينار على أن تأخذ بالدينار سبعة دراهم ، فامتنع عليه ، وأمر أن تُحمَل إليه ، فذكروا أنها دخلت مجلسه ، فجلست في هيئتها تنتظره فدخل عليها ، فقال لها : ويلك ! إن هذا قد اعتاص على في امرك ، قالت : وما يمعك ان توفيه وترضيه ؟ فقال : ليس يقنع بما أعطيه ، وأمرها بالانصراف . فبلغي أن الناطني تصدّق بثلاثين ألف درهم حين رجعت إليه ، فلم تزل في قلب الرشيد حتى مات مولاها ، فلما مات بعث مسرورا الخادم ، فأخرجها إلى باب المكرخ ، فأقامها على سرير وعليها رداء رشيدي (۱) قد جلّها ، فنودي عليها : من يزيد ؟ بعد أن شاور الفقهاء فيها ، وقال : هذه كبد رطبة ، وعلى الرجل دبن ، فأشاروا ببيعها ، قال : فبلغي أنها كانت تقول – وهي في المصطبة – : أهان الله من أهانني ، وأذل من أذلتي ، فلكزها مسرور "بيده ، في المصطبة – : أهان الله من أهانني ، وأذل من أذلتي ، فلكزها مسرور "بيده ، وبلغ بها مسرور "مانتي ألف درهم ، فجاء رجل ، فقال : على زيادة خسة وعشرين ألف درهم ، فاحره المؤمنين !

ثم بلغ بها ماثنين وخُسينَ أَنْهَا ، وأَخذها له قال : ولم يكن فيها شيء يعاب ، وطلبوا لها عيبًا لثلا تصيبها المين ، فأوقموا بخنصر رجلها (٢) شيئًا ، وأَولدها ابنين — قال : أظُنهما ماتا صغيرين (٣) مـ ثم خرج بها إلى خُراسان ، فمات هناك وماتت عِنان بعده .

الرشيد يلح في طلما

<sup>.</sup> ۲۰ (۱) نی هیچ : « رداء سندی » بدل « رداء رشیدی ،

<sup>(</sup>٢) ني هج : « بخنصر ني ظفر رجلها له

 <sup>(</sup>Ψ) في هج : « ابنتين قال ؛ أطنهما ماتا صفار ا»

قال: وأَ نشدنا لأبى نُواس في قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد ويذكر عِنان في تشبيبها: عنان يا من تُشبه المينا أنت على الحب تلومينا

أبو نواس لشيب بها

عِنَانَ يَا مِنْ نَشَبِهُ الْعِينَا اللَّهِ عَلَى الْحَبِ الْوَمِينَا وَمُنِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَخبرنى عمّى: قال : حدثنا الحسنُ بن عُليل العَنْزَى ": قال : حدثنى أحمد بن القاسم العِجلي ": قال : حدثنى أبو القاسم النخعي قال :

كان العباس بن الأحنف يهوى عنان جارية الناطق ، فجاءنى يوما ، فقال : امض بِناً إلى عِنان جارية الناطني ، فصرنا إليها ، فرأيتها كالمهاجرة له ، فجلسنا قليلا ، ثم ابتدأ

بيئهما وبين العباسين|الأحنف،

المباس فقال:
قال عباسُ وقد أُجْ عِد من وجدٍ شديدِ
ليس لى صبرُ على الهَجُ رولا لَذْعِ الصَّدُودِ

لا ولا يَصْـبر للهج ر فؤادٌ من حَـديد\_

۸ ٠

10

فقالت عنان:

من تراهُ كان أُغنَى منكَ عن هذا الصدود

بعد وصلٍ لكَ متّى فيـه إرغامُ اتخسودِ

فاتتَخذ للهَجر إن شد تَ فؤاداً من حديد

ما رأينــاكَ على ما كنت تَجنى بجكيــدر

فقال المباس:

لو تجودین لصّب ً راح ذَا وجدٍ شدیدِ

وأخى جهل بما قد كان يَجْنَى بالصدودِ

ليس مَن أحدث هَجْراً لصديقي بسَـــديدِ ليسَ منه الموتُ إن لمْ تَصليه بِبِعَيـــدِ قال: فقلتُ للعباس: ويحكَ الله ما هذا الأمرُ ؟ قال: أنا جنيت على نفيهي بتَنَا يُهى عليها، فلم أبرَحْ حتى ترضّيتُها له.

أخبرنى الحسنُ بن على : قال : حدثنا الحارثُ بن يحيى بن حَمَد بن أبى ميّة : قال : أبونواس يبنف أبونواس يبنف حدثنى يحيى بن محمد :

أن الرشيد كان يساوم بعِنان جارية النَّطَّاف ، فبلغ ذلك أمَّ جعفر ، فشقَّ عليها ، فدسَّت إلى أبى نواس أن يحتالَ في أمر ها فقال يَهجوها :

إِن عِنانَ للنَّطَّافِ جاريةٌ أصبح حِرْها للنَّيْك مَيدالاً المَّا ما يشتريها إلا ابز ُ زانية أو قَلْطَبَانُ يكون مَن كانا(٢) فبلغ ذلك الرشيدَ ، فكان يقولُ : لعن اللهُ أَبا نواس ، وقبَّحه ، فلقد أفسدَ على لدَّتى في عِنان بما قال فيها ، ومنعني من شِرائها .

<sup>(</sup>١) البيت من المنسرح ، و في وزنه خلل ، ولإقامه الوزن يجب خذف لام « للنطاف ۽ فتكون ؛ « إن منان النطاف جارية ۽ كما يجب تسكين الراء من حرها في الشطر الثاني

<sup>(</sup>٢) القرطبان والقلطبان ؛ الدبوث أو القواد الذي لا غيرة له

## صسوت

مالى وللخمرِ وقد أرعشَتُ مِنِّى كِينِى هاتِ باليُسرى(١)
حتى تَر انى ماثلا مُسلَدا لا أستطيعُ الكأسَ بالأخرى(٢)
الشعر للحسن بن وَهْب ، والغناء لعبدِ الله بن العباس الرَّبيعيّ ، خفيف ثقيل بالوُسطى(٣) ، وفيه أيضاً له خفيف رَمَل بالبنصر .

<sup>(</sup>۱) هيچ ۽ وهد ۽ لا پاڳئيري ۽

<sup>(</sup>Y) هيج وهد و « پاليسرى »

<sup>(</sup>۲) هم : و الربيعي ، رمل بالوسطى ه

# أخبار الحسن بن وهب()

هو الحسنُ من وهب بن سعید ، کاتب شاعر (۲) مترسِّل فصیح أدیب ، وأخوه اسه و نشاه سکیان بن وهب فَیَعْل (۲) من الکتاب و بکنی أبا علی ، وهو عریق فی الکتابة ، ولأولاده نَجَابة مشهورة تستغنی عن وصف ذلك ، وکانوا یقولون إنهم من بنی الحارث ابن کعب ، وأصلهم نصاری ، وفی بنی الحارث نصاری کثیر .

وفى الحسن بن وهب يقول البُحْترى" :

يا أَخَا الحَارِثِ بنِ كَعب بن عمرو أَنْهُوراً تَصُومُ أَم أَيَّاما ؟ (٤) وكان البُحتُريّ مَدَّاحا لهم ، وله في الحسن ، وقد اجتاز يمنزله بعد وفاته :

أَناةً أَيُّهَا الفَلكُ اللَّدَارُ أَنْهَبُ مَا تَطَرَّقَ أَم جُبَارُ الْمَاتُ مَا تَطَرَّقَ أَم جُبَارُ الْمَن تزلنا منزلَ الحسنِ بن وهب وقد دَرَستْ مغانيه القِفار<sup>(ه)</sup> يقول فها يصف صَبوحًا كانوا قد اصطبحوه:

أَهْنَا ، أَكُلُنَا أَكُلُ استلابِ هُناكَ وشرْ بِنَا شُرِبٌ يُدَارُ تَنَازَعْنَا اللهَامَّخَ وهي صِرْفُ وأعجلْنَا الطبائخَ وهي نارُ ولم يكُ ذاك سُخْفُهمُ الوَقارُ وأيت الشَّرْب سُخْفُهمُ الوَقارُ

أخبرنى الصولي ، وذكر ذلك عن جماعة من الكتاب:

أن الحسنَ بن وهب كان أشد تمسكا بالنسب إلى بني الحارث بن كعب من أخيه

قول البحثرىفيه .

<sup>(</sup>١) هذه التُرجمة والصوت الذي قبلها خلت منها مطبوعات الأغاني وهي في المخطوطات الممتدة .

<sup>(</sup>٢) هيج : « شاهر كاتب » .

<sup>(</sup>٣) هيج : يمحل » .

<sup>(</sup>ع) هبج : « أم أعواما » بدل « أم أياما » .

<sup>(</sup>ه) هج : « معالمه » بدل « مغانيه » .

سُليان ، وكان سليان يُنهَكِر ذلك ﴾ ويعانبُ عليه أخاه الحُسن وابنَه أحمد بنَ سليان . وأصلهم من قرية من سواد واسط في جسر(١) سابور يقال لها « سَارَقيقا » ·

أخبرنى عمى : قال : حدثنى عمر بن نصر السكاتب ، وكان من مشايخ الكتّاب بِسُرُ من رأى ، قال :

كنا نتهادًى ونحن فى الديوان أشعارَ الحسن بن وهب ، ونتباهى بحفيظها ، قال : ه وأنشدنى له ، وكتب بها إلى أخيه سليان بن وهب من مدينة السلام وهو محبوس فى أيام الوائق :

خطبُ أبا أبوبَ جلَّ محسـ له فاذا جزعتَ من الخطوب فمن لهَا؟ إن الذي عَقَد الله النق العقدتُ به عُقدُ المكاره فيكَ يُحْسِن حلَّها فاصبرُ لُعلَّ العبرَ يفتِق ما ترى وعسى بها أن يَنْجَلِى ولعلَّها

قال: وكتب إليه أيضاً وهو في الحبس بسُرٌ من رأى:

خليلً من عبد المدان تروّحا ونُصّا صدورَالعيس حَسْرِي وطلّحا(ا) فإنَّ سليان بن وهب ببلدة أصاب صبيم القلب منى فأقرّحا أسائلُ عنه الحارسين كبشه إذاماأ تونى: كيف أمسَى وأصبحا! فلا يُهنى الأعداء أسرُ ابن حُرّة برّاه العِدا أندى يميناً وأسمحا وأنهض للأمر الجليلِ بعَرْمَة وأقرع للباب الأصم وأفتحا

10

أخبرني مجمد بن يحيي الصوليّ : قال : حدثني محمد بن موسى بن حاد : قال :

يتباهون بحفظ أشمار ه

<sup>(</sup>۱) هج : وغس ٧ .

<sup>(</sup>٢) النص : استخراج جهد الناقة في السير ، وحسر وطلح البعير : أعيا وتعب .

وجّه الحسن بن وهب إلى أبى تمام وهو بالموصل خِلَمَّا فيها خَزَ وَوَشَى ، فامتدحه مقصيدة أولهُ :

أبو عَلَى وَسَمِيُ منتجِعَهُ فَاخُلُلْ بَأَعَلَى وَادِيهِ أَو جَرَعِهُ ثم وصف الخِلْمة فقال :

وقد أنانى الرسولُ باللبس الفَخْسِم لَصَيف امرى ومُرتبعه ومُرتبعه لو أنها جُلِّت أُويْسًا لقد أسرعت الكِبرياء في ورَعِه رائقُ خَرِّ أُجِيدً سابِرُه سَكْبُ تدين الصِّبا لمدَّ رعِه وسرُ وشي كَانَّ شعرى أَحْيا نَا نسيبُ العيونِ من بِدَعِه تركتنى ساهر الجفونِ على أَرْلِم دهم بحُسنها جَدَعِه تَ

- يمنى الدهر ، والدهر يقاله : الأزْلم الجذَع ، والأزْلم : الطويل، والجذّع : الجديد: يقول : هو قديم سالف ، ويومُه جديد، قال لقيطُ الإيادي :

يا قوم بيضتُكم لا تفضحن بها إنى أخاف عليها الأزكم الجذَعا(٢)\_

أخبرني الصولي : قال : حدثنا محمد بن يزيد المبرد : قال : نيما أدسله إلى

لما حَبس محمد بن عبد الملك الزيات سليانَ بن وهب ، وطالبه بالأموال وقت نكبته أخيه في سجنه قال الحسن بن وهب:

خليلي من عبد المدان تروّحا ونُصّا صدور العيس حَسْرى وطُلّحا فإنَّ سليان بن وهب بمنزل أصاب صميم القلب متى فأقرحا أسائل عنه الحارسين لحبسه إذا ما أتونى كيف أمسى وأصبحا

<sup>(</sup>١) الأبيات في الديوان ٢ / ٣٤٣ – ٣٤٨

 <sup>(</sup>۲) بيضة البلد : ما يحافظ عليها و يحمى حقيقتها . وفي ف : « لاتفجن »

فلا يُهنىء الأعداء حبسُ ابن حرّة يراه العِدا أندى يمينًا وأسمحا وقُولا لهم صبرًا قليلا وأصبحوا فما أقرب الليلَ البهيم من الضّحا قال : وقيل له وسُليانُ محبوسُ : كيف أصبحت ؟ قال . أصبحتُ والله قليل (١) النّشاط ، كال القريحة ، صدّى الذهن ، ميّت الخاطر من سوء فعل الزّمان ، وتوارُد الأحزان ، وتَمَا الإخوان ، قال : وآلى ألا يذوق طعامًا طيّبًا ، ولا يشرب ماء باردًا ، مادام أخوه محبوسًا ، فوفّى بذلك .

أخبرنى الصوليّ : قال : أخبرني أبو الأسود : قال :

كان للحسن بن وهب جارٌ هاشمى ، يلقّب بالطيْر ، فحج سنة من السنين ، ورجع من نوله في الخسن ، فقال فيه الحسن :

أينقصُ أم يزيدُ من الرقاعه أخو حُمْقِ له الدُّنيا مُشاعه يُحج على الجِمالِ ولو تجلَّى لمكة جاءها في بعْضِ ساعه

أخبرنى الصولى : قال : حدثنا الطالقانى: قال : حدثنا أحمد بنسليمان بن وهب : قال : ` السم حذن علول . ` السم حذن علول السم على السم السم على السم على

ابكِ فِمَا أَنْفَعَ مَا فِي البكا لأنَّه للوجْــــــــ تَسَمِيلُ وهو إذا أَنتَ تأمَّلتَهَ حزن على الخَلَّةِينِ تَحْلُولُ (٢)

لا تنه عن على الصولى: قال: حدثنا على بن الصبّاح (٣): قال: بلغ الحسنَ بن رجاء أنّ الحسن بن وهب أشدً حبًا لهم منه، فقال: مَثَلَى ومثلُهُ كَا قال حسان بن ثابت:

وإنى لأغنى الناسَ عن فضل (٤) صاحب يرى الناس ضُلاّلًا وليس بمُهْتَدّ

 <sup>(</sup>۱) هج : « عليل » .
 (۲) هج : « حزن جرى نى الحد محلول » .

<sup>(</sup>٣) مد : « على بن صالح a . (٤) ف « وصل صاحب » .

أخبرنا محمد : قال : حدثنا الحزُنْبل : قال :

المسئول أحوج من السائل

كتب رجل إلى الحسن بن وهب يستميحه ، فوقع فى رُقعته : الحودُ طَبعى ولكن ليس لِى مالُ فكيف يحتالُ مَنْ بالرَّهْن يحتالُ الحودُ طَبعى ولكن ليس لِى مالُ فكيف يحتالُ مَنْ بالرَّهْن يحتالُ

أخبرني الحسنُ بن عليٌّ : قال : حدثني محمدُ بن موسى بن حمَّاد : قال :

كنت أكتب في حداثتى بين يدى الحسن بن وهب – وكان شديد الشَّغَف ببنات جارية محمد بن حاد كاتب راشد، فكنّا يوماً عنده، وهي تُغَنَّى، وبين أيدينا تكر، الناد كانُونُ في ، فتأذّت به ، فأمرت أن يباعَد ، فقال الحسن :

بأبي كرهت النارَ حتى أبعدت فعلمت ما معناك في إبعادها هي ضرة لك بالتماع ضيائيسا وبحسن صُورتها لدى إيقادها وأرى صنيعك في القلوب صنيعها في شوكها وسَيالها وقتادها الله شركتك في كل الجهات بحسنها وضيائها وصلاحها وفسادها أخبرني الصُّولي : قال : حدثني الحسين بن يحيى : قال :

كنا عند الحسن بن وهب ، فقال : لو ساعدنا الدهر لجاءتنا بناتُ فما تَكلُّم بشيء تفاجئه بنات حتى دخلت ، فقال : إنِّي وإياك لِكُما قال على بنُ أمية :

وفاجأتيي والقلب محوّك شاخص وذكرُك مابين اللسان إلى القلب فيا فرحة جاءت على إثر ترّحة وياغفلتا عنها وقد نزلت قُربي (٢)

قرأتُ في بعض الكتب: دخلتْ يوماً بناتُ على الحسن بن وهب، وهو مخمور، فسلّت عليه، وقبّلتْ يدّه، فأراد تقبيلَ يدها، فمنعته فرُعشَ، فقال:

تخرنه شجاعته أمام بنات

<sup>(</sup>١) السيال: ما طال من السمر، والقتاد: شجر له شوك كالأبر

 <sup>(</sup>٢) يا غفلتا قلبت ياء المتكلم ألفا و في هج : « يا غفلتي »

أقولُ وقد حاولت تقبيلَ كُفّها وبي رعدة أهتر منها وأسكن فديتُك إلى أشجع الناس كلّهم لدى الحرب إلا أنّى عنك أجبن أخبر في الصّولى: قال: حدّ تمنى محد بن موسى: قال: جاءت بنات تسأل الحسن بن وهب من علة نالته ، فحين رآها دعا برطل ، فشربه على وَجْهها ، وقال: قد عوفيت ، فأقييى اليوم عندى ، فأبت وقالت : عند مولاى دَعوة ، فأمر بإحضار مائتى دينار ، فأحضرت فقال: هذه مائة لمولاك ، فابعثى بها إليه ومائة لك ، فقالت : أمّا هو فأبعث بمائة فأحضرت فقال : هذه مائة لمولاك ، فابعثى بها إليه ومائة لك ، فقالت : أمّا هو فأبعث بمائة إليه وأما أنا فوالله لا أخذت للائة الأخرى، ولا تصدقن بمثلها لعافيتيك (٢) ولكن أكتب إليه رقعة تقوم بعذرى ، فأحذ الدواة ؛ وكتب إلى مولاها :

بنات داره ردرازه

ضراة الشمس والقعر متعينى من النظر (۱۳) متعينى بجلسة منك يا أحسن البشر متعينى وبالبصر أشتريها إن بعتنيها بسفيى وبالبصر أذهب السقم سُقم طر فك ذى العنج والحور (۱۱) فأديمى السرور لا تمزجى الصفو بالكذر فأديمى السرور لا تمزجى الصفو بالكذر ليس يُبقى على حُبُسبك هذا ولا يذر وأنا منه فأنعمى بمُقام على خطر وأنا منه فأنعمى بمُقام على خطر وتعَنَى فداك كل مُغن لكى أسر وتعنى بدى بقر عوضة الربح والكور (۱۰)

1.

, X.

<sup>(</sup>١) هج هد: u فابعث إليه عائته »

<sup>(</sup>٢) هيج : « بمثلها من مالى لعافيتك »

<sup>(</sup>٣) أي عد ه صورة الشبس القمر » .

<sup>(</sup>٤) الفنج : الدل والغزل وأي ف « بالغنج » .

<sup>(</sup>۵) دریقر: رادیسه

حدثنى أبو إسحاق بن الضحاك عن أحمد بن سليان – والحكايتان متفتتان صه من نسد متقار تنان – أخبر فى الصولى : قال : حدثنى الحسين بن يحيى : قال : حدثنى أحمد بن معزاله سلمان بن وهب قال : قال لى أبى :

قد عزمت على معاتبة عُلَّك في حبه لبنات ، نقد شهَّر بها وافتضَح ، فكُن معى ، وأعنَّى عليه ، وكان هواى مع عتى ، فضيْتُ معه فقال له أبى ، وقد أطال عتابه : يُ أخى ، جُمِلْتُ فداك ! الموى ألذَّ وأمتع ، والرأى أصوبُ وأنفَع ، فقال عمى مسئلا :

إذا أمرتك العاذلاتُ بهتجرِها أبت كبد عا يقلنَ صديعُ وكيف أطيع العاذلاتِ وحبُها يُؤرّقُني والعاذلاتُ مُجوعُ فالتفت إلى أبي يَنظُرُ ما عندى ، فتمثلت :

۱۰ و إنى ليلحانى على فرط حُبِّها رجالُ أطاعتُهم قلوب صَحَامُحُ<sup>(۱)</sup> فنهض أبى مُفضبا وضعَّى عمّى إليه ، وقبَّلَنى ، وانصرفتُ إلى بناتٍ ، فحلت ْتُهُا بعا جرى وعمّى يسمع ، فأخذتِ المُودَ ، فغنت ْ:

يلومُك في مودّتها أناسُ. لو أنَّهُمُ برأيكَ لم يلوموا(٢)

فيه ثقيل أوّل.

قال أحمدُ بن سليمان ، وعَذَلتْه عجوزٌ لنا ، يقال لها : مُنَى ، فقال لها : قومى ، من نلومه فانظرى إليها ، واسمَعى غناءها ، ثم لُومِينى ، فقامت معه ، فرأ ثها ، وسمعت غناءها فقالت له :

لستُ أعاودُ لومَك فيها بعد هذا ، فأنشأ يقول :

ويوم سهاعنه الزمانُ فأصبحت ﴿ نُواظرُهُ قَدْ حَارَ عَنْهَا بَصَيْرُهَا

<sup>(</sup>١) يلحاني : يلومني

۲ (۲) ی ز : ریلومك و محبتها رجال »

خلوتُ بَمِن أَهْوَى بِهِ فَتَكَامِلُتُ ﴿ سُعُودُ أَدَارَ النَّحْسَ عَنَّا مُديرُهَا ﴿ أما تعذريبي يامني في صَبَابتي بمن وجْهُها كالشمس يلمَع نُورُها؟

تعبت الوسيلة بنات

قال أحمد بن سليان : كان لعمى كاتب يعرف بإبراهيم : نَصْر انَى الله الله ، فسأل بناتَ مَسَأَلَتُهَا (١) عَمَى أَن يجل رزقَه أَلفَ دِرهم في الشَّهر ، فلمَّا شرب أقداحًا ، وطربَ وثبَتْ قائمةً وقالت: ياسيدي لي حاجة ، فوثب تمتى ، فقام لقيامِها ، فقالت: تجعلُ ، رزقَ إبراهيم ألفَ درهم في الشهر ، فقال : سممًا وطاعة ، فجلست فأنشأ يقول :

> قامت فقمت ولم أكن لو لم تقم الأجل خلقًا غيرَها فأقوما(٢) شفت لإبراهيم في أرزاقه فودِدتُ أنى كنتُ إبراهيا فأجبتُهُا إنِّى مطيعُ أمْرَها وأراه فرضاً واجباً محتُوما ما كان أطيبَ يومَنا وأسَرَّه لو لم يكن بِفراقها كختوما

قال : ثم إن عي صار إلى أبي فأخبره الخبر ، فأمر أن يجمل لإبراهيم من ماله ألف دِرهم أُخرى لشفاعتها .

أُخبرني الصولي : قال : حدَّمَني إسماعيل من الخصيب : قال : اعتلَّ الحسن بن وهب، بنات لا تزوره فلم تعلم بناتُ بذلك ، وتأخَّرتُ عن عيادته ، فكتب إلها :

في علته

عليلُ أنتِ أَعْلَنْهُ فِيلُو أَنْكُ عَلَيْهُ بوغد أن تزوريه إذا ماممكن نلته قريبًا لنفيت الدًّا ۽ عنه حينَ واعدتِهِ • وما ضرَّكُ لو جاء ﴿ رَسُولُ مَنْكُ أُرْسُلَتُهُ ۗ

10

<sup>(</sup>۱) هيج : « مساءلة » .

<sup>(</sup>٢) في ذ : « الأخف وقتا حندها فأقوما » .

فيحكى لَكِ ما قال كا يحكى الذى قُلْتِهُ أما والله لو أن ال ذى يُحمَل حُمَّلتِهَ لما احتاج إلى التعلم يم فيما قد مجاهَلتِهُ

أخبرنى الصّولى : قال أحمد بن اسماعيل : قال : حدثنى أحمد بن عبيد الله بن جيل : قال :

أهدى الحسن بن وهب إلى بنات فى علة اعتائها هدايا حسنة وأهدى معها قعص فى الشفانين شفانين (١) ، وكتب إليها ؛ الشفاء

شفاء أنين بالشفانين املت لكرنفسُ من أهدى الشفانين عامدا كُلُوها بَكِلُ الداء عنكم فإنني أزوركم للشوق لازرتُ عائداً

أُخبرني عمي : قال : حدثني ميمون بن هارون : قال :

كتب الحسن بن وهب إلى بنات يوم جمعة يستدعيها ، فكتبت إليه أن عند مولاها أصدقاء له ، وقد منعها من السير إليه ، فكتب إليها ثانيًا يقول :

يومنا يوم جُمعة بأبي أن ت وعند الوضيع لا كان قوم مُ سَفَل مثله يسومونة الخس في ويَرضاه وهو للوعد سوم مُ فامنعيهم منك البشاشة حتى يتفسَّام من البَرْد نوم وليكن منك طول يومك للسب صلاة إلى المساء وصوم وارفعي عنهم الغناء وإن نا لك عذل من الوضيع ولَوم واذكرى مُغرمًا بحبِّك أمسى همه أن يُديلَة منك يوم (٢)

لا كان سيدها الوضيع

<sup>(</sup>١) الشفانين : ضرب من الحمام جميل الصوت بهي المنظر .

<sup>(</sup>٢) أدالنا الله من طهرنا ؛ غلبنا عليه .

أخبرني عَمّى قال حدثني ميمونُ بن هارون ، قال :

كان الحسن ُ بن وهب يشربُ عند محمد بن عبد الله بن طاهر ، فعرضَّت سحابة ، فبرَ قت و وعدَت ، وقطرَت ، فقال الحسنُ :

يناجى البرق

هطلتنا السماء هَطْلا دِراكاً عارض المرزمانِ فيها السَّماكا(۱) قلت للبرق إذ تألَّق فيها يا زِنادَ السماء من أوراكا ؟ أحبيبًا نأيْتَهَ فَبَكاكا فهو العارضُ الّذي اسْتبكاكا أم تشبهت بالأمير أبي العَبِّ اسِ في جُوده فلسْتَ كذاكا؟(۲)

أخبرني عمي ، قال : حدثنا أبو العَيناء ، قال :

طلبَ محمدُ بن عبد الملك الزياتِ الحسنَ بنَ وهب ، وكان قد اصطبح مع بنات فكتب إليه: يا سيدى ، أنا فى مجلسَ بَهِيئٌ ، وطعام هَنِيٌّ ، وشرابِ شَهِيٌّ ، وغناء ١٠ رضِيٌّ ، أفأ تحوّلُ عنه إلى كدِّ الشقى ، ووثبت بناتُ لتقوم ، فردّها وكتَبَ :

بينه وبين ابن الزيات

ما بانَ عنكَ الذي بِذ تَ عنه لاعاشَ بَعْدَكُ اللهُ لَا لَمْ يَكُنُ عنده الصبِّرُ والشَّاوُ فعندَكُ . وما وجدتَه إلا عبدَ الرجاء وعبدكُ .

فاستلبها الرسولُ ، ومضَى بها إلى محمد، فوقّع فيها

10

. 4.

<sup>(</sup>١) المرزمان : نجمان في السماء مع الشعريين

<sup>(</sup>٢) ني هج : « فكنت كذاكا »

فلستُ أزدادُ إلا رعايةً لك وُدِّك وانعَمْ بمن قُلتَ فِيها عبدَ الرجاء وعبدَك أزيلَ نحسُك، فيها وأطلَعَ الله سَمدك

ورد الرقعة إلى الحسن، فاسا قرأها خَجِل، وحلف ألا يشرب النبيذ شهراً، ولا يفارق مجلسَ الوزير.

أخبرني عيى عن إبراهيم بن المدبر ، قال:

١.

ولدَت بناتُ من مولاها ولَداً وسمته بإبراهيم ، فأبغضها الحسنُ بن وهب ، وكتبَ إليها :

آخر عهد ببنات

نُتيج المُهرة الهجانُ هجينًا ثم سَمَى الهجينَ إبراهيما(١) بخليلِ الرحن سَمَّيتَ عَبدا أم قريعَ الفِتيانَ ذاك الكريما(٢) وبعث بالبيدين إليها ، وكان آخر عهده بها .

أُخبرني الصولى قال : حدثنا محمد بن موسى قال :

بینه بین آب تمام

كان الحسن بن وهب يعشق غلامًا روميًا لأبى تمام، وكان أبو تمام يعشق ُغلامًا خَزريًا للحسن ، فرأى أبو تمام يومًا الحسن يعبث بغلامه ، فقال له : والله لئن أعنقت إلى الروم للحسن إلى الحزر ، فقال له الحسن : لو شئت لحكتنا واحتكمت ، فقال له أبو تمام : ما أشبّهك الا بداود ، ولا أشبّه نفسى إلا بخصديه ، فقال له : لو كان هذا منظومًا حفظناه ، فأما المنثور فهو عارض لاحقيقة له ، فقال أبو تمتام :

أباعليٌّ لصرُّف الدهم والغِيَرِ وللحوادث والأمام والعِسَرِ

<sup>(</sup>١) الحبين : من أبوء خير من أمه

أعندك الشمس لم يحظ المغيب بها وأنت مضطرب الأحشاء للقمر إن أنت لم تترك السير الحثيث إلى جاذر الرّوم أُعنقنا إلى الخزر(١) ورُبَّ أَمنَع منه جانبًا وحِمَّى أمسى ولكنَّه منى على خَطَر (٢) وأيرُه أبداً منه على سَفَر

أَذْ كُرْنَنَى أَمْرُ دَاوِدُ وَكُنْتُ فَتَى مُصُرَّفَ القلبِ فِي الأَهُوا وَالذِّكُورُ إِن الغرال له منّى محلُّ هو"ى يحلّ منى محلَّ السمع والبصر جرَّدتُ منه جنودَ العزم فانكشفت منه غيابتُها عن تِكَّة هَدَر سبحانً من سبّحته كلُّ جارحة مافيك من طَمحانِ الأير والنظر أنت المقيم فما ت**مدو** رو**ا**حلُه

قال الصولى": فحدثني أحمد بن إسحاق ، قال: حدثني محمد بن إسحاق ، قال: قلتُ لأبي تمام : غلامُكَ أطوعُ للحسن بن وهب من غلام الحسن لك ، قال : أحلُّ والله ؛ ١٠ لأنَّ غلامي بجد عندَه مالا يجدُه غلامه عندي ، وأنا أعطى غُلَامه قِيلًا وقالًا ، وهو يعطى غُلامى ثباباً ومالًا .

غلامه وغلام أبي تمام

أخبرني الصُّوليّ: قال : حدّ ثبي أبو الحسن الأنصاريّ ، قال : حدثني أبي . وحدثني يتبسُّ عليه الفَضْلُ الكاتبُ المعروف بفنجاخ:

ابن الزيات

أنَّ الحسنَ بن وهب كان يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات ، وهو وزيرُ ١٥ الوائق ، وكان ابن الزيات قد وقف على مابين الحسنِ بن وهب وبين أبي تمام في غلامهما ، فتقدّم إلى بعض ولده - وكانوا يجلسون عند الحسن بن وهب - بأن يُعلموه بخبرهما ، وما يكون بينهما ، قال : وعزم غلامُ أبي تمام على الحجامة ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) فى ز : أعندك الشمس قد راقت مطالعها .٠. وأنت مشتغل الألحاظ بالقمر

<sup>(</sup>۲) جآذر : جمع جؤذر : و له الغلبي

 <sup>(</sup>٣) هج : " و تكنه » . منى على خطر

الحسن يُعلمه بذلك ، ويسأله التوجيه إليه بنبيذ مطبوخ ، فوجَّه إليه بمائة دنَّ ومائة دينار ، وبخلعة حسنة وبخور كثير ، وكتب إليه :

ليت شعرى يا أملح الناس عندى هل تداويت بالحجامة بَعدى دفع الله عنك لى كُلَّ سَوء الله وأنح وإن خنت عهدى قد كتمتُ الموى بمبلغ جُهدى فبدا منه غيرُ ما كنتُ أبدى وخلعتَ العِذَارَ فليعلم الــــنا س بأنى إياك أصفى بوُدِّي وليفولوا بما أحبُّوا إذا كنـــتَ وَصولاً ولم ترُعني بصدٍّ مَن عذیری من مُقلتیكَ ومن إشـــــراق وجر من دون ُحمرة خَدِّ

قال: ووضع الرَّقمةَ تحتَ مُصلَّاه ، وبلغ ممد بن عبد الملك خبرُ الرَّفمة ، فوجَّه إلى ١٠ الحسن ، فشغله بشيء من أمره ، وأمر من أخذَ الرقعة من تحت مُصلاّه ، وجاءه بها ، فترأها، وكتب في ظُهرها:

أنا العاشقُ المتيّم وحْدى و إن لم يكن به مثلُ وجدّى لنديسي مثل شِقُوة وَجِدْتي

ليت شِعرى عن ليت شِعرك مذا أبهزل تقوله أم بجـدً فلئن كنتَ في المقال مُحِقًّا يابنَ وهبِ لقد تَغَيَّرتَ بعدى وتشبُّهتَ بی وکنتُ اُری اُنی أَثْرُكُ القصدَ في الأمور ولولا غراتُ المَوَى لأبصرترُ شدى وآحب الأخ المشارك في الحب کندیمی أبی علی وحاشا

### مـــوت

إنّ مولای عبد غیری ولولا شُوْم جَدی لکانمولای عَبْدی سیّدی سیدی رمولای من أو رَمْنی ذِلّة وأضرَع خَدّی

في هذين البيتين الأخيرين لحن من الرمل ، أظنه ليجحظة أو غيره من طَبقته .

قال: ثم وضع الرقعة فى مكانها ، فلما قرأها الحسنُ قال : إنا لله ! افتضعنا ، عند الوزير ، وحدَّثَ أبا تمام بماكان ، ووجَّه إليه بالرقعة ، فلقيا محمدَ بن عبد الملك ، وقالا له : إنما جعلنا هذين سبباً للمكاتبة بالأشعار لا للريبة ، فتضاحَكَ وقال : ومَنْ يظنَّ بكما غير هذا ! فكان قولُه أشدَّ عليهما من الخبره.

قرأتُ فى بعض السكتب: كان الحسنُ بن وهب يعاشرُ أبا تمام عِشرةً متَّصلة ، ما عالم عشرة أبى تمام ، هل عاته أيلول فنُلب الحسنُ بن وهب للنظر فى أمر بعض النواحى ، فتشاغلَ عن عِشرة أبى تمام ، فكتب إليه أبو تمام :

قالوا جفاكَ فلا عهدُ ولا حَبرُ ماذا تراه دهاه ؟ قلتُ : أَيلُولُ شهرُ كَأْنَ حِبالَ الْهَجر منهُ فلا عَقْدُ من الوصل إلَّا وهُو تَعلولُ شهرُ كَأْنَ حِبالَ الْهَجر منهُ فلا

فأجابه الحسن :

ما عاقمى عنك أيلول باذَّته وطِيبِهِ ولنعمَ الشهرُ أيلولُ لكن توقّع وَشْك البينِ عن بلدٍ تحتلُه ووكاء المين تحسلولُ

اثنان في قدن وقرأت فيه : كان بين الحسن بن وهب وبين الهيثم الفَّنَوَى وأحمد بن أبي داود تباعد ، فقال يهجوهما :

سألت أبى وكان أبى خبيراً بسُكّان الجزيرة والسّواد فقلت لم : أهيتم من غَيي ؟ فقال كأحمدَ بن أبى دُواد فإن يك هيتم من جَذْم قَيس فأحمدُ غير شَكّ من إياد أخبرنى عى : قال : حدَّ ننى عُمر بن نصر الكاتب، قال :

اعتذار وقبول

كتب الحسنُ بن وهب إلى محمد بن معروف الواسطى يسأله أن يصيرَ إليه فكتب

إليه عمد:

وقیتُکَ کل مکروه بنفسی وبالادنینَ من أهلی وجِنسی اتادن فی التأخرِ علك یومی علی أن لیس غیرُك لی بأنسِ فاجابه الحسن بن وهب ، فقال :

أقيم لازلت نُصبحُ في سرور وفي نِعَم مواصلة وتُسبى في الله الله وأداهُ يكونُ كمبوسًا بِحَبسى في الله أداهُ يكونُ كمبوسًا بِحَبسى

وكان الحسنُ يومئذ معتقلًا في مُطالبة يُطالب بها ·

وجدتُ في بمض الكتب بفير إسناد .

كان الحسنُ بنُ وهب يعشق بناتَ ، جاريةَ محمد بن حماد الكانب، وكان له معها الخبارُ كثيرة ، وكان لا يصبرُ عنها ، فقدم الحسنُ ابن إبراهيم بن رَباح من البصرة ، ماهب واتصل به حبرُها ، ووصفها له الحسنُ بن وهب ، وصار به إليها ، فأتم ليلته معها ، ومرّت بينهما أعاجيب ، ثم خالفه الحسنُ بنُ إبراهيم بن رَباح ، وخاناً في أمرها ، فكتب إليه الحسنُ بنُ وهب :

لاجميل ولا حَمَّن إخُنتَ عهدى ولم أخُن المَّن (١) كلت إذ فعلتَ مسذا أعاجيب الرَّمن (١)

٧.

فإلى الله أشركوى من الصديب قي إلى غير ذى شَجَنُ رَبِّ شَكوى من الصديب قي إلى غير ذى شَجَنُ بأبى أنت يا حسن يأخا الطول والمين أن أراك خَنْ لَى في الشادن الأغَن أي رأي أراك خَنْ لَى في حالك الدُّجُن فترى منه سُنَّة تتعالى عن السَّنَن فترى منه سُنَّة تتعالى عن السَّنَن مَع كَشَفي لك الحديث الذي عنك لم يُصَن واعتمادي زعت من من الجنن وعلى خير ماسكن وعلى خير ماسكن وعلى خير ماسكن خجلي من إساءة في فضحت حُسن كلِّ ظَن أَحْسَ الجُن مَم مِسَن جرت إلى من وفيمَن وعند مَن ؟ خَجلي من تبلك هفوة فهى كالشيء لم يكن أو تكن بيمت خُلقي بيمت وافي من النمن أو تكن بيمت خُلقي بيمت في من ونيم بن ذي يَوْن أو تكن قط مثلها في معد ولا عَدن ذُرُ سيف بن ذي يَوْن أَلْم يَكُن قط مثلها في معد ولا عَدن فريم مِدن قط مثلها في معد ولا عَدن فريم مِدن قط مثلها في معد ولا عَدن في يَوْن في مَدن في مَدن في يَوْن في عَدن في في عَدن في في عَ

فتغافل عن جوابه ، وأقام على مُواصلتها وسماعها وحَظر عليها ، فلم يكن الحسنُ بنُ وهب يلقاها ، فلم يكن الحسنُ بنُ وهب يلقاها ، فنَالَشْ ذلك عليه ، وكتب إليها بهذه الأبيات :

أَنكرتِ معرفتى جُعلتُ لك الفدا إنكارَ سيّدةٍ تُلاعِبُ سَيْدا أَناذو (١) سنشت جنونه أَن ترقُدا وتركتِه ليلَ التمام مُسهّدا

<sup>(</sup>۱) ذوهنا اسم موصول ، أي أنا الذي منعت

أنا ذا فإن لم تعرفيني بعد ذا فأنا ابن وهب ذو السياحة والدَّدي أَشَكُو إِلَى الله الفؤاد الْمُتْصَدَا وجوَّى تَوى تحتَ الحشا مُتلدِّدا وغريرة ماكنتُ من إشفاقها يوماً وإن بَعدُ البلاق مُشيدًا هل تجزين الوُد منَّى منسلَه أو تَصدُقين من المواعِد موعدًا؟ إنى وإنْ جَعلَ القريضُ بجولُ بى حتَّى ينُورَ بما أقولُ ويُنجدا لَسَلَى يَقِينِ أَنَّ قَلْبَكِ مُوجَعٌ عندى المثالُ أَنَا الحَلَى ولَكَ الفِدا وكما علمت إذا لبست المُجْسَدا وتَنَيْتَ خَلَفِ الأَذْنِ حاشيةَ الرُّدا(١) وحَبَوتِ جِيدكُ مِن خُلَيِّكِ عَسْجِدًا ونظمتِ ياقوتًا به وزَبر جَدا وشكوتٍ وجدك في النيناء شيكاية يُنسِي حُنيْنا والغَريضَ ومَعْبَدَا سِيمًا إذا غَنَّيتني بتعشُّمه بأبي وأمَّى ذاك منكِ تَعمُّدا أَثُوى فأقصرَ ليلةً للزودا ومضى وأخلفَ من قُتيلةً موعداً

وبريتِ لحمَ عِظلمه فتجرُّدا وأزَرْتِ مضجَمه النساء المُوِّدا

صاحبه يرثى

فوقعت الأبياتُ (٢) في يد ابن رباح فقرأها ، وعلم أنَّه قد بلغ منه . فكتب إليه : ١٠ فِدَّى لَكَ آبَانَى وحقَّ بأن تُفدَّى فِدَّى لَكَ قَصِداً مِن ملامك لِي قَصْدا ولا تَلْحَنى في عَثرة إن عَثرتُها فلا والذي أمسيتُ أدعى له عَبدًا وعهدُك يا نفسي بَقيك من الرّدي فأعظم به عندي وأكرِم به عَهٰدا

<sup>(</sup>١) المجسد : المصبوغ بالجساد : أي الزعفران

<sup>(</sup>۲) أي هيج ۾ فوقع الشعر »

يمين امرى بَرِّ صَدوقِ مُبرٍّ إِ من الإِثْمِ ما حاولتُ هَزُّلًا ولا جدًّا ا سوى ما به أزدادُ عندكَ زُلفةً ويُكسبني منك المودَّة والخُندا أرى الغيّ إن أومأت للغيّ طاعةً لأمركَ فضلا عن سيوى الغيّ لي رُشدا وأسمَى لما تسمى وأتبعُ ما ترى وفى كلِّ ما يُرضيك أستغرقُ الجهدا إذا أنا لم أمنتحك صفو مودتى فن ذا الذي أصني له غير ك الوُدّا؟ ومن ذا الذي أرعَى وأشكُرُ والذي مُيؤمِّل خيراً بعدُ متَّى أو رفْدا وأنت يُمالى والمعوّل والذى أشدّ به أزرى فيعصِمُني شَدًّا وآثرُ خلقِ الله عندى ومن له أياد ووُدٌّ لستُ أحصهما عدًا فلا تحسبنًى مائلا عن خَليقتى لك الدهر حتى أسكنَ القبرَ واللَّحدا معاذ إلهي ان أرى لك خاذلا ولكنَّ عذرى واضح أنَّ بي وَجُدا(١) ١٠ بأحسنِ من أبصرتُ شخصاً وصُورةً وأملح ِ خلقِ الله كلِّهمُ قَدّاً بمالكة أمرى وإن كنتُ مالكا للمَا فقوادى ليس من حُبُّها يَهُدا وإذا سألتن أن أقيم عَشيَّةً لأونيها لا أستطيع لها ردًّا تُراشِفُني صفوَ المودّة تارةً وأجنى إذا ماشئتُ من خدّها وَردا قنعتُ بها لمَّا وثِقِتُ بحبَّها فلا زينبا أبْغي سواها ولا هندا

ولو بُذَلَتْ لي جنة ُ الْخلد منز لا وقلتَ : اجتبيُّها لاحتنبتُ لها الْخلْدا

فلما قرأها الحسن بن وهب علم أنه قد ندمَ فكتب إليه:

المساجلة بينهما

حسن بشكو إلى حسن فقُد طَع النوم والوَسَن

<sup>(</sup>۱) فى ز : «أنى ميت وجدا »

وهَوًى أمست مطالِبُهُ قُرُنَتُ بالياس في قُرَنِ وحبيب في محلَّت معه في الدار لم يَــين ِ فإذا ما رَام زَورتُهُ فهو كالنادين في الظُّمُنِ عجبًا للشمس لم تَرَها مُقلَتى حَولًا ولم ترني أثراها بعد نا صَرَمَت حبّنا هذا من المين فقديمًا كان مطلقها بيدى سَيف بن ذى يزن

فكتب إليه ابن رَباح:

حسن عفدی بمهجته حسناً من حادث الزّمن ويَقيه ما تضَّمَنه من دَخيل المِّ والحزَن هاك عيني فابك واقية عينك المُسْبرَى على الشَّجَنِ وفؤادى فامْلَهُ حَزَنًا من مُروف الهم والعتن إِن تَكُن شَمْسُ الضُّعامُ عِبِت عن سليل الجد من يَمن ِ فهی حَیری عن مَطالعها فیسوی قوم ابن ذِی یَزَنِ

ثم اعتذر إليه ، ورجع إلى معاشرته ، وكان لا يحضّر دار محمد بن حماد ، ولا يسمع دوآية آخرى غناء بناتَ جاريته إلا مع الحسنِ بن وهب لايستأثرُ بها عليه ..

> وقال محمد بن داود الجراح: حدثني بعض أصحابنا: أنَّ الحسنَ بنَ وهب، أنَّى أبا إسحاق إبراهيم بن العباس مستعدياً على أبي محمد الحسن بن مخلد في أمر بنات جارية محمد بن حَمَادٍ ، وكَانِ الحَسنُ بن وهب يتعشقُها ، فأفسدها عليه الحَسنُ بن مخلد ، ولم يذكر محمد بن داود من خبرها غير هذا ، وإنها ذكرت هذه القصة على قلة الفائدة فيها ليتَّضح ٢٠ خبرهُ مع بنات إذ كان ما مضى ذكره من خبرها لم يقع إلى" بروايته .

عن منافسه في بنات

يستسقيه أبو تمام فيسقيه

بشل ا

أخبرنى محمدُ بنُ يحيى الصولى ، قال : حدثنى عبد الرحمن بن أحمد ، قال : وجدت بخط محمد بن يزيد : كتب أبو تمام إلى الحسن بن وهب يستسقيه نبيذاً :

جعلتُ فِداك عبد الله عندى بعقب الهَجر منه والبعاد له لُمَة (۱) من الكتّاب ببض قَضُو احق الريارة والوداد وأحسِبُ يومهم إن لم تجدهم مُصادفُ دَعوة منهم جَاد (۲) فيم يوم من الصهباء سار وآخر منك بالمعروف غاد فهذا يستهلُ على غليلي وهذا يَسنهلُ على الادى فهذا يستهلُ على الدى فيستى ذا مَذانب كُلِّ عِرْق ويَنزع ذا قرارة كُلِّ واد دعوتهم عليك وكنت مِمَّن نعينه على العُقد الجياد وال : فوجه إليه بعائة دينار ومائة دن البيداً .

هو وابو تمام قال محمد بن داودبن الجراح: يزوران أبا المرام ما المرام المرام المراح :

زار الحسنُ بن وهب وأبو تمام أبا نهشل بن سُميد ، فبدأ أبو تمام ، فقال : • أغصَّك اللهُ أبا نَهشل \*

ثم قال للحسن أُجِزْ : فقال :

\* بخدِّ ريم شادِنِ أَكَلِ \*

مم قال: أجزيا أبا نهشل ، فقال:

نَطْمَعُ فِي الوصلِ فإن رمتَهُ صار معَ الميَّوق في مَنز ِل (٣)

<sup>(</sup>١) لعلها مخنف لمة أي أصحاب.

<sup>(</sup>٢) جماد كلمة تقال البخيل ذما له .

<sup>(</sup>٣) العيوق : نجم أحمر في طرف المجرة الأيمن

أخبرني جعفر بن محمد بن قُدامة بن زياد الكاتب: قال:

كتب الحسنُ بنُ وهب إلى أبى تمام ، وقد قدم من سفَر : جُمِلت فِدَاءك ووفاءك وأسعد فى الله بما أوفى على من مقدمك ، وبلَغَ الوَطرُ كُلُّ الوطرَ بانضام اليد عليك، وأسعد فى الله بما أوفى على من كتبه إلى أب وإحاطة الملك بك ، وأهلا وسهلا ، فقرَّب الله داراً قرّبتك ، وأحيا ركابًا أدَّتك ، من كتبه إلى أب وستى بلاداً يلتقى ليلُها ونهارُها عَليك ، وجعلكَ اللهُ فى أحصن معاقله ، وأيقظ محارسه وأبعدها على الحوادث مراماً برحته .

أخبرني الحسنُ بن على: قال: حدثنا محمد بن موسى: قال:

14

قال رجل للحسن بن وهب: إن أبا تمام سَرَق من رجل يقال له مُكنَف من ولد يدافع عن أبي تمام زهير بن أبي سُلمي، وهو رجل من أهلِ الجزيرة قصيدَته التي يقول فيها:

كَأْنَّ بنى القعقاع يومَ وفاته نُجُومُ سماء خرَّ من بينها البدْرُ تُوفِيّت الآمالُ بعدَ محمدٍ وأصبحَ فى شُغْلِ عن السَّفَر السَّفْرُ السَّفْرُ

فقال الحسن: هذا دعبل حكاه ، وأشاعَه في الناس ، وقد كذب ، وشمرُ مكنف عندى ، تم أخرجه ، وأخرج هذه القصيدة بعينها ، فقرأها الرجل فلم يَجد فيها شيئاً ما قاله أبو تهام في قصيدته : ثم دخل دعبل (١) على الحسن بن وهب ، فقال له : يا أبا على ، بلغني أنك قلت في أبي تهام كيت وكيت ، فهبه سَرق هذه القصيدة كُلّها ، وقبلنا قولك فيه ، أسرق شعرَ ه كلّه ؟ أتحسن أنتول كاقال :

شهدتُ لقد أقوت منانيكمُ بَعدى وَتَحَتْ كَا مُحَّتْ وَشَائعُ مِن بُودِ (٢) وَأَنْجَدَتُمُ مِن بَعد إِنْهام دَارِكم فيادِمعُ أنجِدنَى على سا كِنِي نَجْدِ ؟ وَأَنْجَدَتُمُ مِن بَعد إِنْهام دَارِكم فيادِمعُ أنجِدنَى على سا كِنِي نَجْدِ ؟ فَانْجَزَلَ دِعبل واستحيا ، فقال له الحسنُ : الندم ثوبة ، وهذا الرجل قد توفّى ،

<sup>(</sup>١) في هج : " م دخل على تفيئة ذلك دعبل » وتفيئه الشيء : زمانه

<sup>(</sup>٢) مع الثوب : بلى والفعل يمح ، والوشيمة : المكولة ،

ولعلك كنت تُعاديه فى الدنيا حسداً على حظةً منها، وقد مات الآن ، فحسبُك من ذكره ، فقال له : أصدقك يا أبا على م ماكان بينى وبينه شىء قط إلا أنى سألتُه أن ينزل لى عن شىء استحسنته من شعره ، فبخِل على به ، وأما الآن فأمسك عن ذكره ، فجمل الحسن يضحك من قوله واعترافه بما اعترف به .

الیزیدی یمیر محمد بن حاد

أخبرنى الحرّميّ بن أبي العلاء: قال: حدثنا إسحاق بن محمد النّخَمى: قال:

كتب إبراهيم بن محمد بن أبي محمد اليزيدى إلى محمد بن حماد المكانب بهجوه، ويعيره بعشق الحسن بن إبراهيم بن رباح والحسن بن وهب جاريته وتفايرهما عليها:

لى خليطان مُحكان يُجيدا ن ليا يعتلانه حاذقان واحمد يعملُ القيميّ فيأتيب ك بها في استقامة الميزان وفتى بعملُ القيميّ فيأتيب ك بها في استقامة الميزان وفتى بعمل السكاكين في القر ن مقر به بحدقه المثقلان وهما يطلبان قرناً على رأسكة فانظر في بعض ما يسألان قلت: هل يُؤلم الغتى قطعُ مافيسه تريدان أيها الفتيان ؟

قاحابا بمُطف قول وفقهم قم فإنّا إذاً لنو كي مَدان (١)

فاقطع الآن ما برأسك مِنها إن فيما ترى لحضُ بيان فاقطع الآن ما برأسك مِنها إن فيما ترى لحضُ بيان فالطخير من أن يُستى اسمَ سوم فيقالُ انظرُ وا إلى القرر نان (١)

<sup>(</sup>١) نوكى : جمع انوك ، وبنو المدان : هجاهم حسان بالحمق ثم مدحهم بالفصاحة والطول ،

<sup>(</sup>٢) القرنان : الديوث المشارك في قرينته .

## صــوت

قد كان عتبُك مرَّةً مكتوما فاليوم أصبح ظاهماً معلوما نال الأعادى سُؤْلِهَم لاهُنتُوا لمَّا رأونا ظاعناً ومُقيا والله لو أبصر نَنى لأَدَبْتَ لى والدمع يَجرى كا ُلجانِ سُجُوما (١) هبني أسأتُ فعادةٌ لك أن تُرى مُتجاوِزاً مُتطاوِلا مَظُلُوما (١) الشعر لأحمد بن يوسف الكانب، والغناء لعبيد بن الحسن الناطني اللَّطني، ثانى تقيل بالوسَط، وفيه خفيف رمل يقال: إنه لرَذَاذ، وفيه ثقيل أول مجهول.

<sup>(</sup>۱) لأديت لى ؛ أي أشفقت ورفقت لى . وفيب ؛ ﴿ لُوجِلاتُنَى "

<sup>(</sup>Y) في هج « متماولا شجار رّ أ » .

# أخبار أحمد بن يوسف

اسمه ونسبه هو أحمدٌ بن يوسف بن صبيح الكاتب ، وأصله من الكوفة ، وكان مذهبه الرسائل والإنشاء ، وله رسائل معروفة ، وكانَ يتولى ديوان الرسائل للمأمون ، ويُكنى أبا جعفر ، وكان موسى بن عبدُ الملك غلامَه وخِرِّ يجَه ، فذكر محمدُ بن داود بن الجراح أن أحمد بن سَعيد حدّثه عن موسى بن عبد الملك : قال : وهب لى أحمد بن يوسف ، ألى ألف درهم تفاريق عن ظهر يكرٍ .

أخوه القاسم وأخوه القاسم بن يوسف أبو مجمد شاعر مليح الشعر ، وكان ينتمى إلى بنى عِجْل، دائى البهائم دائى البهائم ولم يكن أخوه أحمد يدَّعي ذلك.

وكان القاسم قد جعل وَكُده (٢) في مدح البهائم ومراثيها فاستغرق أكثر شعرِه في ذلك ، منها قوله يرثى شاة :

عينُ بكِمِّى لعنزنا السودَاء كالعروس الأدماء يوم الجِلاء<sup>(٣)</sup> وقوله في الشَّاهُمُوكُ<sup>(٤)</sup> :

أقفرت منك أبا سَعْسَدِ عِراصُ وديارُ

وقوله في السِّنُّور:

أَلَا قُل لَمُجَّةً أَو ماردة تَبكِّي عَلَى الْجِرَّة الصَائدة (٥)

<sup>(</sup>١) في ف : ألف درهم .

<sup>(</sup>٢) الوكد : بالفتح معناه المراد والهم والقصد .

 <sup>(</sup>٣) الأدماء : البيضاء ، ويوم الجلاء : يوم الزفاف وعرض العروس .

<sup>(</sup>٤) الشاهمرك : الفتى من الدجاج قبل أن يبيض بأيام رحو معرب الشاء مرخك : ملك الكتكوت

<sup>(</sup>ه) ای ف : « سخة » .

وقوله في القُمْرِيِّ (١) :

هل لامر في من أمان من طارق الحد ثان ؟

أخبر مى محمدُ بن خَلف وكيع : قال : حدثنا عبد الله بنُ أَبى سعد : قال : حدثنى يتبنى جادية للمأمون رجل من ولد عبد الملك بن صالح أن الهشامى قال :

كان أحمدُ بن يوسف قد تبنّى جارية للمأمون اسمُها مُؤْنِسة ، فأراد المأموزُ أن يسافر ويحمِلَها ، فكتب إليه أحمد بن يوسف بهذا الشعر على لسانها ، وأمر بعض المَغنيّن ، فغناه به ، فلما سمعَه وقرأ الكتاب أمر بإخراجها إليه ، وهو:

قد كان عَتْبُك مرة مكتوما \*

وقال محمد بن داود: حدثني أحمد بن أبي خيثمه الأطرُوش(٢) قال:

عتب أحمدُ بن ُ يوسف على جارية له ، فقال :

وعامل بالفُجور يأمرُ بالــــبِرِ كهادٍ يخُوض في الظُّلَمِ واعظ غير متعظ أو كطبيب قد شفَّه سَقَمُ وهُو يُداوِي من ذلكَ السَّقَمِ يا واعظَ الناسِ غير متَّعظ نفسك طهرٍّ أولا فلا تلكم ِ

و وجدتُ في بعض السكتب بلا إسناد : عَتَب المأمون على مؤنسة ، فخرج إلى يقول شعراء الشَّمَاسِيّة (٣) مَتَنزَّها ، وخلَّها عند أحمد بن يوسف السكاتب فرجَتْ أَن يذكرها إذا على لسان مؤقسة صار في مُتنزَّهه (١) ، فيرسل في حملها ، فلم يفعل ، وتمادى في عتبه ، فسألت أحمد بن يوسف أن يقول على لسانها شعراً ترفعُه (٥) فقال :

<sup>(</sup>١) القمرى: ضرب من الحمام

<sup>(</sup>٢) هد : «أحمد بن خيثمة قال : أخبر نا أبوجعفر الأطروش »

۲۰ (۳) الشاسية ؛ نسبة إلى بعض شماسي النصاري وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى بغداد .

ر برین (۶) کدا فی ن ، ا و فی س ، ب «منتز هه» .

<sup>(</sup>٥) في هج « ترققه به »

ياسيدا فقدُه أغرى بى الحَزَنا لاذقتُ بعدكَ لا نوماً ولا وَسَنا لا زلتُ بعدكَ مطويًّا على حُرَق . أشنا المُقامَ وأشنا الأهلَ والوطَنا (١) ولا التذذتُ بكأس في مُنادمة مذقبل لى: إن عبد الله قد ظَمَنا ولا أرى حَسنًا تبدو محاسنه إلا تذكرتُ شوقًا وجهك الحَسَنا

وبعثت به إلى إسحاق الموصليّ ، فغناه به ، وقيل: بل بعثت به إلى سُندُس ، ه فغنّته به ، فاستحسن ذلك ، وقال: لمن هذا الشعر؟ . فقال أحمد بن يوسف: لمؤنسة ياسيدى تترضّاك ، وتشكو البعد منك ، فركب من ساعته ، حتى ترضّاها ، ورضى عنها .

ووجدت في هذا الكتاب قال:

كنا مع أحد بن يوسف الكاتب في مجلس ؛ وعندنا قينة ، فتحلَّما (٢) أحدُ بن برسف ، فكتب إلى صاحب المنزل:

أنا رهن للمنايا بين إبرام ونَقَضِ من هوى ظبى غربر مونَق المنظر غَضًّ ليتها جادت بتقبيب لي خلاَيها وعَضًّ إن عجزتُم عن شِراها لى بفَرْضٍ أو بقرَ ضِ فتمنَّوا لى جيعًا أنها قبر للمغضي

أخبرني عمى : قال : حدثنا الحسنُ بن عُليل : قال :

ذكر مسعود بن أبي بِشر أنَّ أحمدَ بنَ يوسف دخلَ يوماً على الفضل بن سَهل

4 4.

بطل ذ کر

له يطل والفضل

<sup>(</sup>١) أشنا : أبغض وأصلها بالهمز وسهلت

<sup>(</sup>٢) كذا فى ف ، و فى س ، ب : « فتحللها » . وتحلاها ، بمعنى استحلاها .

أو أخيه في يوم دَجْن ، فأطال ُمخاطبته ، وكان أحمه بن يوسف آنسًا به ، ففتح دواته وكتب إليه :

### مسوت

أرى غَيْمًا تؤلِّفُهُ جَنُوبٌ وأحسِبُهُ سيأتينا بَهطْل فوجْهُ الرأَى أَن تدعوبرَ طل فتشربه وتدعُو لى برَ طلِ ودفعها إليه فقرأها ، وضحِك ، وقال : إن كان هذا عينَ الرأى قبِلناه ، ولم نرده ، ثم دعا بالطعام والشراب ، فأتموا يومَهم .

الغياء في هذين البيتين للقاسم بن زُرزُور ثاني ثقيل بالوسطى . ومما يغني فيه من شعره :

### صـــوت

صدًّ عنى محمدُ بنُ سعيدِ أحسنَ العالمين ثمانِيَ جِيدِ يعشق محمد بن ليس من جفوة يصدُ ولكن يتجنّى مُحسنه في الصُّدودِ الغناء فيه لزُرزور خفيف رَمَل ، ذكر ذلك إبراهيم بن القاسم بن زُرزُور عن أبيه ، ومحمد بن سعيد هذا كان من أولاد الكتاب بسُر من رأى ، وكان أحمدُ يتعشقه ، ومن شعره الذي يُغنَى فيه :

## مسوت

كم ليلة فيك لاصباح لها أحببتُها قابضًا على كَبِدى
قد غَصَّت المينُ بالدموع وقد وضعتُ خدِّى على بَنانِ يَدى
كأنَّ قلبى إذا ذكر تُكُم فريسة بين ساعدَى أسد
الغناء لشارية من رواية طبَّاع، وفيه خفيف رَمَل، ذكر حَبَسَ أنه لأحمد النصيبي،
وهو خطأ يشبه أن يكون لأحمد بن صدَقة أو بعض طَبقته.

### صــوت

الرائح والندَّمانُ أحسنُ منظراً فى كل ملتفِّ الحداثق رائقِ فإذا جمعت صفاءه وصفاءها فارْجُمْ بكل مُلمة من حَالِقِ الشعر للعَطَوى ، والفناء لبَنَان ثقبل أول بالوُسطى ، وفيه لذكاء وجه الرزة (١) خفيف ثقيل.

<sup>(</sup>١) ذكاء ؛ غلام أحمد بن يوسف كان منيه .

# أخبار العطوى

هو محمدٌ بن عبد الرحمن بن أبي عطية مولى بني ليث بن بكر بن عبد مَناة بن كِنانة ، اسمه ونسبه ويكني أبا عبد الرحمن بَصريُّ المولد والمنشَأ .

وكان شاعراً كاتباً من شعراء الدولة العباسية ، واتصل بأحمد بن أبى دُاود ، وتقرّب إليه بمذهبه وتقدّم فيه بقوة جِداله عليه ، فلما تُوفّي أحمد نقصت حاله . وله فيه مدائم يسيرة ، ومراث كثيرة .

منها ما أنشدنيه الأخفش عن كوثرة أخى العَطَويّ :

**راتصاله بأبی** داود

حَنَّطْتَهُ يَا نَصِرُ بَالْكَافُورِ وَرَفْتَهُ لِلْمُسَازِلِ الْهِجُورِ الْهِجُورِ الْهِجُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وليس صريرُ النعش ماتسمعونَه ولكنه أصلابُ قومِ تقَطَّفُ وليس ضريرُ النعش ماتسمعونَه ولكنة ذاكَ الثناء المُخَلَّفُ

وذكر محمد بن داود في كتاب الشعراء، فقال : كانله فن من الشعر لم يُسبَق إليه، يعتبره الشعراء

<sup>(</sup>۱) نی ف ، هد : «لو بشریف »

ذهب فیه إلى مذهب أصحاب الكلام ، ففاق جمیع نظرائه ، وخف شعر م على كل لسان ، وروى ، واستعمله الكتاب ، واحتذَّوا معانيّه ، وجعاوه إماماً .

قال ابن داود: وحدثنى المبرَّد: قال: كان العَطَوَى بس وهو هندنا بالبصرة سلا بنطق بالشعر، ثم ورد علينا شعرُه لمّا صار إلى شُرَّ مَنْ رأى ، وكنا نتهاداه ، وكان مقترا عليه رزقه ، دَفر ا(١) وسيخاً ، منهوماً بالنبيذ، وله فيه في وصف الصّبوح وذركرالندامى ، والجالس أحسَنُ قول ، وليس له قول يَسقط ، فن ذلك قوله :

فِينَى إِلَى أَهدى السَّبلُ قولًا وعلمًا وعَلَ قاتلها الله للسد سامتكمًا إحدى العُضَل (٢) تقول هلا رحسالة تنقلُنا خسر تُنقل أخشى على جائلة الآمال جوال الأجال

أخبرنيُّ على بن سليمان الأحفش : قال : حدثني محمد بن يزيد : قال :

سمع المَطوىُّ رجلا يحدَّث أَن رجلا قال العمر بن الخطاب: إن فلانًا قد جمع مالا ، فقال عمر بن الخطاب: فهل جمع له أيامًا ؟ فأخذ العطوى هذا المعنى فقال:

أرفية بعيش فتى يغدو على ثِقَة إِنَّ الذَى قسم الأرزاق برزُقهُ فالمِرْضُ منه مَصونُ لايدُنِّسه والوجه منه جَديد ليس يخلُقه جمعت مالاً ففكر هل جمت له ياجامع المال أيامًا وُنَرِّقه ؟(١) المال عندك مخزونُ لوارثه ما المال مالك إلا حين تُنفِقه

ومن قوله في النُّدمان والنَّبية عما يغنَّى فيه ما أنشدنيه الأخفش وغير ُه من شيوخنا :

7.

أيضمن الآجال جامع الأموال ؟

<sup>(</sup>١) دفراً ؛ نتنا ..

<sup>(</sup>٢) العضل : جمع عضلة وهي الداهية .

<sup>(</sup>r) أن مج "فقل أن بدل " نفكر »

### مسسوت

فَكُمْ قَالُوا تَمَنَّ فَقَلَتُ كَاسُ يَطُوفُ بِهَا قَضَيبُ فَي كَثَيبِ ( ) وَنُدُمَانُ تُسَاقِطُنَى حَدَيثًا كَلَحْظُ الحِبِّ أَوْ غَضَّ الرقيبِ الفناء في هذين البيتين لذكاء وجه الززّة خفيف رّمَل .

أخبرنى عمى: قال: حدثني كوثرة أخو العَطَوى قال:

یستقی علویا نبیداً

كان أخى أبو عبد الرحن يشرب مع أصدقاء له من الكتّاب ، ومعهم قينّة يقال لها: مِصبّاح ، من أحسن الناس وجها ، وأطيبهم غناء ، فما زالوا فى قصّف وعَزف إلى أن انقطع نبيذهم ؛ فبقوا حَيارى ، وكانوا قريبًا من منزل أبى العباس أحمد بن الحسين بن موسى بن جمفر بن محمد العلوى ، وكان صديقاً لأبى عبد الرحن فكتب إليه :

یا بن مَن طاب فی الموالید مذآ دم جَرًا إلی اکسین أبیه (۱) أنا بالقرب منك عند كریم قد ألحّت علیه شُهبُ سِنیه (۱) عند و قینه و ازا ماتفنت عاد مِنّا (۱) الفقیه غیر فقیه تود هینی و آین مثلی فی الفه م تُغنّیه مم لا تزدهیه ؟ عجلس كالریاض حُسنًا ولكن لیس قطبُ السرور واللهو فیه (۱) و فاقه بما به یمتری دن عجدوز خدارة ممستریه (۱) ].

<sup>(</sup>۱) فی ف : کاًسا، والخطب سهل بحسب التقدیرفإن قدرت فعلا تصبت، وان قدرت اسما «کسنای کاُس» رفعت ، وکذلك الحال نی ندمان الآنیة .

<sup>(</sup>۲) في هج «طرا» بدل «جرا»

<sup>(</sup>٣) سنة شهباء : جابة

<sup>(</sup>٤) في ف « منها» .

<sup>(</sup>ه) نی هج «رطب» بدل «قطب»

<sup>(</sup>٦) نکملة من هد ، مج

وبأشياخِك الكرام إلى السُّؤْ دَد موسى بن جعفر وأبيه إن تَحَشَّتْنِي وإن كان إلّا مثلَ ما يأنس الفَتى بأخيه(۱) قال : قلما وصلت الرقعة إلى أبى العباس أرسل إليهم براوية شراب ، فلم يزالوا يشربون مجتمعين ، حتى نَفِدت في أخفَض عيش .

حدثني أبو يعقوب إسحاق مِن الضَّمَّاكُ بن الخصيب الكاتب: قال:

یأکل الحاضر ویسمع عقد

جاء نى يوماً أبو عبد الرحمن العَطَوى بعد وفاة عمى أحمد بن الخصيب بسنتين ، وكان سديقة وصنيعته ، فجلس عندى يحادثنى حديثة ، ويبكى ساعة طويلة ، ثم تغيمت السماء وهطلت ، فسألته أن يقيم عندى ، فحلف ألا يفتل إلا بعد أن أَحْضِرَه من وقتى ماراج من الطعام ، ولا أتكلّف له شيئاً ، ففعلت وجثته بما حضر ، فقال لى : ما فعلت عُقَدُ ؟ قلتُ : باقية ، وهى فى يومنا هذا مقيمة عندى ، والساعة تسمع غناءها ، فقال لى : عجل . . إذن فإنّ النهار قصير ، ثم أنشأ يقول :

أدرِ الكأسَ قد تعالى النّهارُ ما يُميتُ الهمومَ إلا العُقارُ صاح هذا الشتاء فأغدُ عليها إنّ أياسه إنداذٌ قصدار أيّ شيء ألذ من يوم دّجْنِ فيه كأس على المدامى تُدَارُ وقيدانُ كأنهن على الدّامى الأوتارُ وقيدانُ كأنهن عليه فإذا قُلْنَ قالت الأوتارُ وقيدانُ كأنهن عليه

حدثني عمى : قال : حدثني كوثرة : قال :

كان لأبى عبد الرحمن صديقٌ من الأدباء ، وكان يتمشّق جارية من جوارى القيان يقال لها : عَثْمَتْ ، وكان لا يقدر عليها إلا على لقاء عسير ، واجتماع يسير ، فأرسل إليها

<sup>(</sup>۱) فى ف « وإن كثت» بدل « وإن كان » و فى بعض النسخ : « تجشمتنى » بدل « تحشمتني » . »

يومًا ، فأحضرها (١) وأصلح جميع ما يحتاج إليه ، واتفق أن كان ذلك في (١) يوم رذاذ به من الطِّيب والحسن ما الله به عليم، فكتب إلى صديقه يعرفه الخبر، ويسأله المصيرَ إليه ووصف له القصة بشعر ٤ فقال :

أحسن يوم وأطيبه

يوم مطيرٌ وعيش نضيرُ وكأسُ تدورُ وقِدرٌ تفورُ وعَثْعَثُ تَأْتَى إِذَا جِئْتَنَا فَتَسْمَعُ مَنْهَا غَنَاءً يَصُورُ (٢) وعندى وعندك ما تشتكييسه شعر يمر وعلم يدور وإذكانهذا كما قدوصفت فإن التفرّق خطب كبيرُ فتم نصطبِحْ قبل فوت الزَّ مانِ فإنّ زمانَ التلصِّي قصيرُ

قال : فسار إليه صاحبُه فمرّ لهما أحسنُ يوم وأطيبُه .

وهذا الشعر أخذه العَطوي من كلام إسحاق، أخبرني به وَسُوَاسَة بن الموصلي عن حاد عن أبيه: قال: كان يألفُني بمضُ الأعراب وكان طيبًا ، فجاءني يومًا ، فقلت له: لم أركَ أمس ، فقال : دعابي صديق لي ، فقلتُ : صف لي ماكنتُم فيه ، فقال لي : كنا في نثرا استحال مجلسِ نِظَامُه سرور بين قُدُور تَفُور ، وَكَأْسِ تدور ، وغِنَاء يصور ، وحديثِ لا يجور (٣) ونَدامَى كأنهم البُدُور .

> قال إسحاق: وقلت لأعرابي: كان يألفني: أين كنت بالأمس؟ قال: كنت عند 10 بعض ملوك سُرّ من رأى ، فأدخلني إلى قُبة كإبوان كسرى ، وأطعمني في قِصاع تَنْرى ، وغنتني جارية سكري ، تلعب بالمضراب كأنه مِدْري ، فياليَّتَني لقيتها مرة أُخرى .

<sup>(</sup>۱-۱) تكملة من هج ، وهله

<sup>(</sup>٢) يصور: يميل .

<sup>(</sup>٣) لا يجور : لايظلم وفي م ، ا «لا يخور »: أي لا يضعف . Y . \*

قال إسحاق: وقلت لبمض الأعراب: طلبتك أمس فلم أجدُك فأين كنت؟ قال : كنتُ عند صديق لى ، فأطمنى بناتِ التّمانير، وأطمنى أشهاتِ الأبازير(١) وحلواء الطّناجِير(١) ، وسقانى زُعاف القوارير، وأسمنى غناء الشادِنِ (١) الغرير، على العيدانِ والطّنابير، قد مُلِكت بأوقار الدراهِ والدَّنانير.

دعوة سبقتها تلبيتها

قَرَأَت فى بعض الكتب بغير إسناد : أنّ العطوى كان بوسًا جالسًا فى منزله ، وطرقه ه صديقٌ له ممن كان يغنّى (٤) بسكر من رأى ، فقال له : قد أهديتُ إليك جوارى اليوم ونبيذًا يكفيك ، وحسبُك بالكفاية . وأقام عنده ، فدخل عليه غلام أمردُ أحسنُ من القمر ، فاحتبَسوه وكتب العطوى إلى صديق له من أهل الأدب :

يومنا طيب به حسنُ القَصْدِ فيه وحثُ الأرطال والكاساتِ ماترى البرق كيف بلع فيه ورشاشًا يبلُ في الماعات ولدينا ظبي غرير ظريف قد غَنينا به عَن القينات (٥) إن تخلفت بعد مَا تصلُ الرّقد في عَنيا فأنت في الأمواتِ

فأجابه الرجلُ فقال :

أنا في إثر رُقعتى فاعلمَنْ ذَا لَا على أنَّنى من البُيّات فافهم الشَّرطَ بينَنا لا تقل لى قد تثاقَلْت فانصرف بجياتى لا لسوء لكن لأمتع نفسى بحدبث الظي الغرير المُواتي (٦)

<sup>(</sup>١) الأبازير : جمع أبزار وهو التابل

<sup>(</sup>٢) الطناجير : جمعً طنجير بالكسر فارسى معرب إناء الطبخ و هربيه : القدور

<sup>(</sup>٣) الشادن : الغلام من شدن الظبي إذا ترعرع ، رأى هبج : «غناء الزرازير»

<sup>(</sup>٤) هج ، هد "يقين» أي : يبيع القيان

<sup>(</sup>ه) في ف : «عن الفتيات »

<sup>(</sup>٢) كذا أي ف وأي س ، ب : لا لسر بدل « لا لسوء »

#### مـــوت

أيا بيت ليلى إن ليلى مريضة برادان لاخال لديها ولا ابن عم (١) ويابيت ليلى لو شَهدنك أعولَت عليك رجال من فصيح ومن عجم ويابيت ليلى لو شَهدنك أعولَت عليك رجال من فصيح ومن عجم ويابيت ليلى لايبست ولا تزل بلادك سُقياها من الوا كِف الدِّيم. الشعر لمرة بن عبد الله النَّهدى ، والفناء لأحمد النُّصيكي ثقيل أول بالوسطى ، يقال إنه كمنين .

<sup>(</sup>۱) أي ن ، وفي س وب: «عمم».

<sup>(</sup>۲) نی ف : «نسیت<sup>»</sup> .

# أخيار مرة ونسبه

هو مُرة بن عبدالله بن هُليل بن يسار : أحد بني هِلال بن عَصَم بن نصر بن مازن ابن خُزيمة بن نَهد، وليلي هذه من رهطه، يقال لها: ليلي بنت زهير بن يَزيد بن خالد (١) ابن عمرو بن سَلَمة .

نسخت خبر ها من كتاب ابن أبي السّري قال: حدثني ابن الكلبي عن أبيه: قال: • بهجومن بخطبها كانت امرأة من بني نَهِد ، يقال لها : ليكي بنت زهير بن يَزيد ، وكان لها ابن عم يقال له مرّة بن عبدالله بن هليل يهواها ، واشتد شَفَهُ بها نَخْطَها ، وأبوا أن نزوجوه ، وكان لايخطبها غيرُه إلَّا هجاه ، فخطبها رجل من بني نَهْشُل ، يقال له : إران ، فقال مر"ة بهجوه:

> وماكنتُ أخشَىأن تصيرَ بَمَرَّةٍ من الدَّهم ليلي زوجةً لإران لمن ليس ذا لُبِّ ولا ذا حفيظةِ ليرس ولا ذا منطقِ وَبيانِ لقد بُليت ليلي بشر بَليَّة وقد أُنزلت ليلي بدار هَوان

قال: فتروجَهَا المنجابُ (٢) بن عبد الله بن مسروق بن سَلَمَة بن سعد ، من بني زُوَى ابن مالك بن نَهد ، فخرج إلى البعث براذان ، وهي إذ ذاك مَسْلَعةٌ لأهل الكوفة ، فخرج بها معه ، فمانت براذَان ودُفنت هناك . فقدم رجُلان من بَجيلة من مكتبهما براذَان من م بني نهد ، وكانت بجيلة جيرانَ بني نهد بالكوفة ، فر"ًا على مجلسهم ، فسألوهما عن براذَان من بني نهدٍ ، فأخبراهم بسلامتهم ، ونعيا إليهم ليلي ومُرَّة في القوم ، فأنشأ يقول : أَيَا نَاعَتَى لَيْلَى أَمَا كَانَ وَاحَدُ مِنَ النَّاسِ بِنَعَاهَا إِلَى سُوا كِمَا

(۱) في هج : بن «خلف » بدل « خالد »

تنعى إليه فيرثها

<sup>(</sup>٢) في ميج : والمنجال،

عليكم لها حقٌّ فأَلا نَهَا كَمَا الْ ويا ناعبي ليلي لجلَّت مُصِيبةٌ بنا فقدُ ليلي لا أُمِرُت قوا كا(٢) ولا مِتُّ حتى يُـشترى كَفناً كما بمونيكما إنى أحِب رداكا

ويأناعبي ليلي ألم نك جيرَة ويا ناعيي ليلي لقد هجتُما لنا تجاوبَ نَوْرِحٍ في الديار كلا كُمّا ولا عشمًا الاحلينَىٰ بَليَّةٍ فَأَنْهَتَ وَالأَيَامِ فَيَهَا بُواثِقُ

# وقال فيها أيضًا:

كَأَنْكُ لَمْ تُفْجَع بشَيْء تعدُّه ولم تر بؤساً بعد طول غضارةٍ سقى جانى راذَان والساحةَ التي ولازال خِصْبُ حيث حلَّت عظامها وإن لم تكلمنا عظام وهامَةُ ﴿

ولم تصطبر النائبات من الدهر (٣) ولم ترمِكَ الأيامُ من حيثُ لا تدرى بها دَفَنوا ليلي مُلِثٌ من الفَطر (\*) براذانَ يُسقَىالفيثمنَ هَطِل َغَرْ هناك وأصداء كمين مع الصخر <sup>(ه)</sup>

## وقال فيها :

أيا قبر ليلي لا يَبسْتَ ولا تَزَلَ ويا قبر ليَلي غُيِّبَتْ عنك أمها ویاقبر لیلی کم جمال تُکِنَّهُ

بلادُك تَسقيها من الواكف الدِّيمُ وخاكرتها والناصحون ذووالذمم وكمُضُمّ فيك من عَفاف ومن كرم (٦)

<sup>(</sup>١) كذا في ف وفي س عب : ندامي ذوي حتى فألانهماكما »

 <sup>(</sup>۲) نی هیج «تجلت »بدل « لجلت » ، وأمرت : اشتدت .

<sup>(</sup>٣) ئى ف : « تغره » بدل " تعده »

<sup>(</sup>٤) ملث : دائم شديد الهطل .

<sup>(</sup>ه) في هيج : « من الصخر »

<sup>(</sup>١) ني مد ، هج ، ركم حزت نيها " .

وسياق باقى الأبياتِ التي فيها الغناء •

وحكى الهيثم بن عِدى عن شيخ من بني نهد :

هل **کان** تزوجها

أن مرة كان تزوجها ، وكان مكتبه براذان ، وأخرجها معه ، ثم ضُرِب عليه البعث إلى خراسان ، فخلّه ها عند شيخ من أهل منزله هناك ، وأفرد لها الشيخ داراً كانت فيها ، ومضى لبَعثه ، ثم قدم بعد حول ، فلقيى فتى من أهل راذان فبل وصوله إلى دارها ، فسأله عنها ، فقال : أترى القبر الذى بفيناء الدار ؟ قال : نعم ، قال : هو والله قبرها ، فباء ، فأكب عليه يَبكى ، ويندُ بُها ، وترك مكتبة ، ولزم قبرَها يفدو ويروح إليه ، حتى لحق بها .

## صــوت

بأبى أنت َ يابن مَن لا أسمِّى لبعضِ ما ياشبيه َ الملالِ مشلك فى الأفق أنجُما راقبِ الله فى أسد يرك إن كنت مُسلما .

# أخبار على بن أمية

اسه وبسبه على بن أمية بن أبى أمية ، وكان أبوه يكتب للمهدى على ديوان بيت المال وديوانى الرسائل والخاتم ، وكان منقطعاً إلى إبراهيم بن المهدى ، وإلى الغضل بن الربيع ، وقد تقدم خَبرُ أخيه محمد فى مواضع من هذا الكتاب .

الله على يفير ضبة فحد تنى أحد بن عبيد الله بن عمّار : قال : حدثنى عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات : م قال : حدثنى محمد بن على بن أمية : قال : لما قدم على بن أمية ، وقال :

### مسسوت

یا ریخ ما تصنعین بالدِّمَنِ؟ کم لك من محو منظر حَمَنِ موتِ آثارنا وأحدثت آ ثارا بریغ الحبیب لم تکن ان تك یاربع قد بکیت من الرِّیح فإنی بال من الحسزن قد کان یا ربع فیك لی سکن فصرت إذ بان بعده سکی شبهت ما أبلت الریاخ مِن آ ثار حبیبی الشّای بلا بدَن (۱) یا ربع کا تعلی الربع کا تعلی المشق عونا لحادث الزّمن حاساك یا ربح أن تکون علی العاشق عونا لحادث الزّمن

<sup>(</sup>۱) کی ف : «اَلنٹوی» رئی ھے: « عل بدنی »

 <sup>(</sup>۲) في ف : «الرسوم» بدل « الرسوس به وهذا البيت رماقيلة ساقطان من ف .

كَنَّر الناسُ فيه ، وغناه عمرو الغزال ، فقال أبوموسى الأعمى :

يا ربّ خُذنى وخذ عَلِيًّا وخُذ يا ربح ما تصلىعين بالدَّمَن عَجِّل إلى النار بالثلاثة والرا بع عرو النَّارِ الفلاثة وأل

ثم ندم ، وقال : هؤلاء أهل بيت ، وهم إخوتى ، ولا أحب أن أنشب بينى وبينهم عداوة وشرا ، فأتى أميّة فقال : إنى قد أذنبت فيا بينى وبينكم ذنبا ، وقد جئتك مستجيرابك من فتيانك ، فدعا بعلي بن أمية ، فقال : يا هذا ، عنك أبوموسى قد أتاك معتذرًا من الشعر الذى قاله ، قال : وما هو ؟ فأنشده ، فقال : قد ضَجِرنا نحن واقد منه كما ضَجِرت أنت وأكثر ، وأنت آمِن من أن يكون منا جواب ، وأتى محد بن أمية ، فقال له مثل ذلك ، ومضى أبو موسى ، فأخذ على بن أمية رقعة فكتب فيها :

كم شاعر عند نفسه فَطِن ليس لدينا بالشاعر الفَطنِ قد أُخْرَجَتْ نفسَه بغُصَّها يا ريحُ ما تصنَعين بالدِّمنِ

ودفع الرقعة إلى غلام له ، وقال: ادفعها إلى غلام أبى موسى ، وقل له : يقول لك مولاك : اذكرنى بهذا إذا انصرف إلى المنزل ، فلما انصرف إلى المنزل أتاه غلامه بالرقعة ، فقال : ما هذه ؟ فقال : التى بعثت بها إلى ، فقال : والله ما بعثت إليك رقعة ، وأظن الفاسق قد فعلها ، ثم دعا ابنه ، فقرأها عليه ، فلما سمع ما فيها قال : يا غلام ، لا تنزع عن البغلة ، فرجع إلى على بن أمية ، فقال : نشدتك الله أن تزيد على ما كان ، فقال له : أنت آمن .

لمن عرو الغزال في أبيات على" بن أُمية رمل بالوسطى ·

١.

وقال يوسف بن إبراهيم : حدّثني إبراهيم بن المهديّ : قال : حدّثني محمد بن أيوب المكي :

يعس المتنى صدر ق الغزال

أَنه كان في خدمة عُبيد الله بن جعفر بن المنصور ، وكان مستخفًّا لعمرو الغزال ، عجبًا له ، وكان عمرو يستحق ذلك بكل شيء ، إلا ما يدَّعيه ويتحقُّ به من صناعة الغناء ؟ وكان ظريفًا أَدِيبًا نظيفَ الوجه واللباس ، معه كلُّ ما يحتاج إليه من آلة الفتُوّة ، وكان صالح الفناء ، ما وقف بحيث يستحقّ ، ولم يدع ما يستحقه ، وأنه كان عنده نفسه نظير ابن جامع وابراهيم وطبقتهما ، لا يرى لهم عليه فضلا ولا يشكُّ في أنَّ صنعتهم مثلُ صنعتِه ، وكان عبد الله قليل الفهم بالصناعة ، فكان يظن أنه قد ظفِر منه بكنز من الكنوز ، فكان أحظى الناس عنده من استحسن غناء عمرو الغَزَال وصنعته ، ولم يكن في ندما هه (١) مَن يفهم هذا ، ثم استزار عبيدُ الله من جعفر أخاه عيسي ، وكان أفهمَ منه ، فقلت له : استمن برأى أخيك في عمرو الغزال ؛ إنه أفهمُ منك ، وكانت أمُّ جعفر كثيراً ما تَسأل الرشيد تحويل أخيها عبيد الله وتقديمه والتنويه به ، فكان عيسي أخوه يُمرّ ف الرشيد أنه ١٠ ضِعيف عاجز لا يستحق ذلك ، فلما زاره عيسى أسمعه غناء عمرو ، فسمع منه سُخْنَةَ عين (٢) ، فأظهر من السرور والطَّرب أمراً عظيما ، ليزيد بذلك عُبيدَ الله بصيرةً فيه ، ويجعلَه عيسى سبباً قوياً يشهد عند الرشيد بضعف عقله ، وعامتُ ما أراد ، وعرفت أن عمرًا الغزال أول داخل على الرشيد ، فلما كان وقت العصر من اليوم الثاني ، لم نشعر إلا برسول الرشيد قد جاء يطلب عمراً الغزال ، فوجّه إليه وأقبل يلومني ويقول: ١٥ ما أظنك إلا فد فرقت بيني وبين عرو ، وكنت غنيا عن الجمع بينه وبين عيسي ، واتفق أن غنى عرو الرشيد في هذا الشعر صنعته :

يا ربح ما تصنعين بالدِّمنِ ؟ كم لك من محوِ منظرِ حسنِ وكان صوتاً خفيفاً مليحاً فأطربه ، ووصله بألف (٣) دينار ، وصار في عداد مُعَنَّى

<sup>(</sup>١) فى ف « من ندمائه و لا من أصحابه به

<sup>(</sup>۲) سخنة عين : ضد مرتها وارتياحها

<sup>(</sup>٣) ق ت : «بألغى»

الرشيد ، إلا أنه كان يلازم عبيدَ الله إذا لم يكن له نوبة ، فأقبلتُ أتعجُّب من ذلك ، وانتَّصلت خدمته إياه ثلاث سنين ، ثم انصرها يوما من الشمَّاسية مع عبيد الله بن جعفر ، فلقيَّه الخضر بنُ جبريل ، وكان في (١) الناس في العسكر ، فعاتبه عبيدُ الله على تركه وانقطاعه عنه ، فقال : والله ما أفعل ذلك جَهلا بحقك ، ولا إخلالاً بواجبك ، ولكنا الله في طريقين مُتباينين لا يمكن معهما الاجتماع ، قال : وما ها وبحَـكَ ؟ قال : أنت على نهاية السُّرف في تَحبَّة (٢ عمروالغزال ، وأنا على نهاية السَّرف في بفضه٢) وأنت تتوهم أنه لا يطيب لك عيش إلا به ، وأنا أتوهم أنى إن عاشرته ُ ساعة مت ، وتقطعت نفسي غيظًا و كَدًّا ، وما يستقيم مع هذا بيننا عشرة أبدا ، فقال له عبيدُ الله : إذا كان هذا (٢) هكذا فأنا أعفيك منه إذا زرتَني ، فصِر إلىَّ آمنا ، ففعل ، ولم يجلس عبيدُ الله حتى قال لحاجبه لا تُدخِل اليومَ أحدا ، ولا تستأذن علىَّ لجلوسه ودخلنا ، فلما وُضِعَت المائدة لم يأكل ثلاث لُقَم ، حتى دخل الحاجبُ فوقف بين يديه ، وأقبل عمرو الفزال خلفَه ، فرآه من أقصى الصحن ، فقال له عبيدُ الله : تكلُّقك أمُّك ! ألم أقل لك لا تُدخل على أحدًا من خلق الله ؟ فقال له الحاجب : امرأته طالقٌ ثلاثًا إن كان عنده أن عمراً عندك في هذا المجرى ، ولو جاء جبريل وميكائيل وكلُّ مَن خلق الله لم يَدخلوا عليك إلا بإذن سوى عرو ' فإنك أمرتني أن آذن له خاصة وأن يدخُلَ متى شاء ، وعلى كلِّ حال . قال : ولم يفرغ الحاجبُ من كلامه حتى دخل عمرو ، فجلس على المائدة وتغيّر وجهُ الخضر ؛ وبانت الكراهةُ فيه ، فما أكل أكلاً فيه خيرٌ ، وتبيّن عبيد الله ذلك ، ورُفعت المائدة وقُدِّم النبيذ، فجمل الخِضر يشرب شربًا كثيرًا لم أكن أعهده يشرب مثله،

<sup>(</sup>۱) في هيج : « فتى الناس »

۲۰ (۲-۲) التكملة من : هج

<sup>(</sup>٣) في س ، ب ، « إذا كان مكذا » .

فظفنت (۱) أنه يريد بذلك أن يستتر (۲) من عرو الغزال ، وعرو يتغنى ، فلا يقتصر (۳) وكما تغنى قال له عبيد الله : لن هذا الصوتُ يا حببي ؟ فيقول : لى وعندنا بومئذ جوار مطريات محسنات ، وهو يقطع غناءهن بغنائه ، وتبينت في وجه الخضر العربدة إلى أن قال عرو بعقب صوت : هذا لى ، فوثب الخضر وكشف استه وخرى في وسط المجلس على بساط خز م أر لأحد مثله ، ثم قال : إن كان هذا الغناء لك ، فهذا الخراء لى ، ففضب عبيد الله ، وقال له : يا خضر أكنت تستطيع أن تفعل أكثر من هذا ؟ قال إى والله أيها الأمير ، ثم وضع رجليه على سلحه ، ثم أخرجَهما (١) فشّى على البساط مُقبلاً ومُدبراً ، حتى خرج وقد لوَّته ، وهو يقول : هذا كله لى ، وتفرّقنا عن المجلس على أقبح حال وأسوئها ، وشاع الخبر ، حتى بلغ الرشيد ، فضحك حتى غُلِب عليه ، ودعا الخضر ، وجعله في ندمائه منذ يومئذ ، وقال : هذا أطيب خلق الله ، وانكشف عنده عُوارُ عمرو والغزال واسترحنا منه ، وأمر أن يُحتجب عنه ، فسقط يومئذ ، وقد كان الجوارى والغيان أخذوه ولِمُجوا به ، وكان الرشيد يكايد به إبراهيم الموصلي وابن جامع قبل ذلك فسقط غِناؤه أيضاً منذ يومئذ ، فما ذكر منه حرف بعد ذلك اليوم إلا صنعته في :

# \* يا ريخ ما تصنعين بالدَّمَنِ \*

10

۲.

ولولا إعجابُ الرشيد به لسقط أيضاً .

حدثني الحسن بن على عن محد بن القاسم عن أبي هِنَّان : قال :

كنا فى مجلس، وعندنا قينة تفنينا، وصاحبُ البيت يهواها، فجملت تكايده، وتومىء إلى غيره بالمزح والتجميش<sup>(١)</sup>، وتغيظُه بجَهدها، وهو يكاد يموت قلقًا وهمًّا وتنعَسَّص عليه يومُه، ولجَّت في أمرها، ثم سقط المضرابُ عن يدها، فأكبَّت على

أية ربح يسي

<sup>(</sup>۱) س ، ب : « فظننته »

<sup>(</sup>۲) ن : هج هیستریح»

<sup>(</sup>٣) أق هيج : « فلا يمتر » .

 <sup>(</sup>١) التجميش: المغازلة والملاعية .

الأرض لتأخذه ، فضرَطت ضَرطة سممها جميع من حضر ، وخَجِلت ، فلم تَدَّرِ ما تقول فأقبلت على عشيقها فقالت : أيش تشتهى أن أغنى لك ؛ فقال : غَنِّي (١) :

نفجلت وضعك القوم وصاحبُ الدار ، حتى أفرطوا ، فبكتْ وقامتْ من المجلس، وقالت : أنتم والله قوم سِفَل ، ولعنة الله على مَنْ بُماشركم ، وغضِبَتْ وخرَجَتْ ، وكان — عَلِم الله — سببَ القطيعة بينهما وسلة ذلك الرجل عنها .

أخبرنى ابن عمّار وعمى والحسن بن على ، قالوا : حدثنا عبد الله بن أبى سعد ، قال : من الرسول ؟ حدثنا الحسين بن الضحاك : قال :

كنت فى مجلس قد دعينا إليه ، ومعنا على بن أمية ، فعلقت فضُه بقَيْنة دعيت لنا يومنذ ، فأقبل عليها فقال لها : أَنُمنّين قوله :

خبرينى مَن الرسولُ إليكِ ؟ واجعليه مَن لا ينمُ عليكِ وأشبرى إلىَّ من هو باللحسط ليَخْنَى على الذين لَديك

فقالت: نم ، وغنته لوقتها وزادت فيه هذا البيت، نقالت:

وأُقلَّى الْمُزاحَ فِي الْجِلسِ اليو مَ فإن الْمُزاحِ بين يديكِ (٢)

ا فقطن لِما أرادت وسُر بدلك ، هم أقبلت على خادم واقف فقالت له : يا مسرور ، استنى ، فسقاها ، وفطن بنُ أُمية أنها أرادت أن تعلمه أن مسروراً هو الرسول ، فخاطبه ، فوجده كما يريد ، وما زال ذلك الخادم يتردّد في الرسائل بينهما .

<sup>(</sup>١) ب ي غن ، وهوخطأ

<sup>(</sup>Y) ي هج : ووأقل المزاح أن ذلك المجلس »

# أخبار عمر الميداني

متقدم فى الصنمة والإداء

هو رجل من أهل بغداد كان ينزل الميدان (١) فعرف به ، وكان لا يفارق محمداً وعليًّا ابى أمية وأبا حشيشة ، ينادمهم ويغنِّى فى أشعارهم ، وكان منزله قريبًا منهم ، وهو أحد المحسنين المتقدمين فى الصنعة والأداء .

حدثني جحظة : قال:

سمعت ابن رقاق (٢) في منزل أبى المُبَيس بن حمدون يقول : سمعت أبا حشيشة والمسدود ، ومَن قبلَهما من الطُّنبوريين ، فما سمعت منهم أصحَّ غناء ولا أكثر تصرفًا من مُحمر الميداني .

ماندة إسحاق وجائزته

حدثني جحظة : قال : حدثني على بن أمية : قال :

دخلتُ بومًا على عمر الميدانى ، وكان له بقّال على باب داره ينادمه ولا يفارقه ، اويقارضه (۲) إذا أعسر ، ويتصرّفُ في حوائجه ، فإذا حصلت له دراهم دفعها إليه يقبض منها مارأى ، لا يسأله عن شى ، ، فوجدت عنده يومئذ هذا البقال ، فقال لنا عر : معى أربعة دراهم تعطونى منها لعلف حمارى درهمًا ، والثلاثة لهم ، فكلوا بها ما أحببتم . وعندى نبيذ ، وأنا أغنيكم ، والبقال يُحضِرنا من الأبقال اليابسة مافي حانوته . فوجهنا والبقال . وبدرهم خبزاً . وبدرهم أنا كهة وريحانا . وجاءنا ، والبقال . فاشترى لنا بدرهم (الحمل وبدرهم خبزاً . وبدرهم أنا كهة وريحانا . وجاءنا ، ونوته بحوائج السّكباج (٥) ونقُل فيهينا نحن نتوقع الفراغ من القدر إذا بفرانق (١) من حانوته بحوائج السّكباج (٥) ونقُل فيهينا نحن نتوقع الفراغ من القدر إذا بفرانق (١)

4 .

<sup>(</sup>١) الميدان : محلة ببغداد من ناحية باب الأزج

<sup>(</sup>۲) و س ، ب : « الدقاق » .

<sup>(</sup>٣) ئىف وھىج : «يقرضه»

<sup>(</sup>١-٤) زيادة عن بي

<sup>(</sup>٥) السكباج : لحم يطبخ بخل ، معرب

<sup>(</sup>٢) الفرائق : الرسول

يدق الباب . فأدخله عمر : فقال له : أجب الأمير إسحاق بن إبراهيم . فلف علينا عرر بالطلاق ألّا نبرح ، ومضى هو ؛ وأكلنا السّكباج وشربنا وانصرف (١) عشاء . وبَسكر إلى رسوله في السّحر أن صر إلى ، فصرت إليه ، فقلت : أعطني خبرك من النّقل إلى النّقل إلى النّقل إلى النّقل إلى النّقل ألى عراصها (٤) الحبر فأكلت وسُقيت رطلين ، ودُفع إلى طُنبور . فدخلت فرُست في عراصها (٤) الحبر فأكلت وسُقيت رطلين ، ودُفع إلى طُنبور . فدخلت إلى إسحاق ، فوجدته في الصدر جالسًا ، وخلفه ستارة . وعن يمينه نخارق وعن يساره علويه . فقال لى : أنت محر الميداني ؟ فقلت : نعم . فقال : أأكلت ؟ فقلت : نعم قال : أحسنت ، ففرت بصوتك الذي منعته في :

# يا شبيه الهلال كُلُّل في الأفْق أنجُما

وهو رَمَل مطلق ، فغنيته فضرب الستارة . وقال : قولوه أنتم ، فقالوه ، فقال : لخارق وعلوية : كيف تسمعان ؟ فقالا : هذا والله ذا . وذا ذاك ، فرددته مرارًا . وشرب عليه . وقال لي : أنا اليوم على خلوة ولك على دعوات ، فانصرف اليوم بسلام . فحرجت ودفع إلى الغلام خمسة آلاف درهم . فهى هذه ، والله لااستأثرت عليكم منها بدرهم . فلم نزل عنده نقصف حتى نفذت .

<sup>(</sup>۱) ای هج : «وانمبرفنا »

<sup>(</sup>٢) من لبس النعل إلى علمه : كناية عن المبدأ إلى النهاية

<sup>(</sup>٣) جزعة يمانية : كناية عن حليتها ووشيها ، والجزع اليمانى من الأحجار القيمة الثمينة إلى الآن .

<sup>(</sup>٤) هيج : « في عراضها الحبر » .

#### مسيوت

أمين الخالق الباري وراعي كلِّ مخلوق أورْ راحَك في المعشو ق من راحة معشوق (١) العشو ق من راحة معشوق (١) الشعر لأب أيوب سُليان بن وهب والغناء للقاسم بن زُرزور ثقيل أول بالبنصر من جامع غنائه المأخوذ عن أبيه أبي القاسم عبيد الله بن القاسم .

<sup>(</sup>۱) ق م ۱۱ : «بالمشرق».

# أخبار سليهان بن وهب وجمل من أحاديثه

124

تصلح لهذا الكتاب

قد تقدم نسبه في أخبار الحسن بن وهب أخيه وانتاؤه في بني الحارث بن كعب. ينكر الانتساب وأن أصلهم من قرية يقال لها: سار قرمقا من طَسُّوج (١) خُسْروسابور من سواد واسط، وكان سليان بن وهب ينكر الانتساب إلى الحارث بن كعب على أخيه الحسن وعلى ابنه أبى الفضل أحمد بن سليان بن وهب لشدة تعلقهما به ، أخبرنى بذلك عمد بن يحيى وغيره من شيوخنا ومن مشيخة الكتاب.

أخبر في الصولى": قال: حدثني الحسن بن يحيى وعَوْن بن محمد الكِلدى ، أن جعفر
ابن محمد كان وزير المهتدى في أول أمره ، فبلغه عنه تشيَّع فكرهه ، وقال: هذا رافضي لا حاجة لى فيه ، واستوزر جعفر بن محمد بن عمّار ، فلم يزل على وزارته حتى مضت سنة من خلافة المهتدى ، ثم قدم موسى بن بَعا من الجبل، وكاتبه سليان بن وهب وابنه عبيد الله ، فاستوزر المهتدى سليان بن وهب ولفب الوزير حقا ؛ لأن من كان قبله كان غير مستحق للوزارة ، ولا مستقل ملى الم

أخيرتى محمد بن يحيى الصولى ، قال : حدثنى الحسنُ بن يحيى بن الجمّاز : قال : ينصفه ويعطيه لل الستُوزرَ سليمانُ بن وهب جلس للناس ، فدخل عليه شاعر بقالله : هارون بن محمد البالسي ، فذكر مظلمةً له يبلده ، ثم أنشده :

زِيدَ في قدرك العلى علون يابن وهب من كاتب ووزير (٢) أسفَر الشرق منك والغرب عن ضوء عمن العدل فاق ضوء البدور

<sup>(</sup>۱) طسوج : كتنور . الناحية وفى س ، ب «سطوح و فى ف هج ، هد « طسوج . » « و فى ف : سافريقا » و أنظر معجم البلدان « خفعر و سابور »

 <sup>(</sup>۲) فى ف بعد البيت الأول :
 أنت عن الأمام و القرم موسى بك تفتر عابسات الأمور

یز یدالمهایی بمدحه فیزید جائزتة

أنشر الناسَ غيشُكم بعدماكا نوارُفاتًا من قبلِ يومِ النَّشورِ شرَّد الجورَ عدلُكم فسرحنا بينكم بين رَوْضة وسرور (۱) [<sup>17</sup> أنت عَيْن الإمام والقِرْم مو سي بك تفتر عابسات الأُمور ۲) فوقع في ظلماته [ بما أُراد (۲) ] ووصله بمائتي دينار .

أُخبرنى محمدُ بن يحيى: قال: حدثنا أُحمد بن الخصيب: قال: لعهدى بيزيد بن محمد المهلى عند سليان بن وهب بعد ما استوزرَه المهتدى ، وقد أُجلسه إلى جانبه ، وهو ينشده قولَه:

وهبتم لنا يا آلَ وهب مودَّة فأبقت لنا جاهًا ومجداً يؤثّلُ (۱) فَن كَان للآثام والذلّ أَرضُه فأرضُكُم للأُجْر والعِزِّ منزيلُ رأى الناسُ فوق المجدمقدارَ مجديكم فقد سألوكم فوق ما كان يُسْأَلُ يُسْأَلُ يقصِّر عن مسعا كم كل أخر وما فاتسكم متن تقدَّم أولُ (۱) بلعتُ الذي قد كنتُ أمّلتُه لكم وإن كنتُ لم أبلغ بكم ماأؤمِّلُ (۱)

فقطع عليه سليمانُ الإنشاد ، وقال له : يا أبا خالد ، فأنت والله عندى كما قال محمارة ابنُ عَقْيل لابنه :

أُقِهَةُ مسروراً إذا أبت سالاً وأبكي من الإشفاق حين تغيبُ

10

<sup>(</sup>۱) فى ف : منكم بدل « بينكم »

<sup>(</sup>۲-۲) تكملة من هد ، هير

<sup>(</sup>٣) زيادة في ف ويتتضيها المقام

<sup>(</sup>٤) فى ف : « ومالا » . بدل « ومجداً »

<sup>(</sup>٥) في م ، ١ ، هج ، هد "مسعاتكم » . بدل " مسعاكم »

<sup>(</sup>۲) في ف « آمله » . بدل « أملته »

فقال له يزيد : فيسمعُ مني الوزيرُ آخرَ الشَّعر لا أُولَه ، وتمم فقال :

ومالي حق واجب غير أننى بجودكم في حاجتي أتوسّل وأنسكم أفضلتم وبررتم وقد يسقيم النمة المتفضّل وأوليتم فيعلا جيلا مقدّما فمودوا فإن العودة بالحر أجل وكم مُلحف قد نال مارام منكم ويمنعنا من مثل ذاك التجدّل وعودتمونا قبل أن نسأل الغنى ولا بذل للمعروف والوجه يُبذُلُ

فقال له سليمانُ : لا تبرح واللهِ إلّا بقضاء حوائبك كائنةً ما كانت ، ولو لم أستفد من كَتَبَة أمير المؤمنين إلا شكرك ً لرأيت جنابى بذلك مُمرِعًا ، وغرسى مُثيرا ، ثم وقع له فى رِقاع كثيرةٍ كانت بين يدبه .

رجل من ذوی حرفته یطلب عملا

أخبرنى محمد: قال : حدثما اكخز نُسبَل : قال :

لما وكى المهتدى سليانَ بن وهب وزارته قام إليه رجل من ذوى حِرفته ، فقال : أنا — أعز الله الوزير — خادمُك ، المؤمِّل دولتَك ، السعيدُ بأيامك ، المطوئ القلب على ودّك ، المنشورُ اللسان بمدحِك ، المرتهَنُ بشكر نعمتك ، وقد قال الشاعر :

وفَيْتُ كُلَّ أَديب ودَّنَى مُناً إِلاَ المؤمِّلَ دَولاتَى وأَيَّامَى وَأَيَّامَى فَاللَّهُ وَأَيَّامَى فَإِنْهُ فَاللَّهُ وَإِنْهُ فَإِنْهُ وَإِنْهُامِي فَاللَّهُ وَإِنْهُامِي فَاللَّهُ وَإِنْهُامِي

و إِنَّى لَبِكَمَا قال القَيْسَىُ : مازلت أمتطى النهارَ إليك ، وأستدِلُ بفضلك عليك ، حتى إذا جنَّنى الليلُ ، فَقَبَصَ البصر، ومحا الأثر ، أقام بَدَنى ؛ وسافر أملى ، والاجتهادُ [عدر] (١) ، وإذا بلغتُك فهو مرادى فقط . فقال له سليان : لا عليك : فإنى عارف

<sup>(</sup>۱) زیادة نی ب

بوسيلتك ، محتاج إلى كفايتك ، ولست أؤخّر عن أمرى (١) النظر في أمرك وتَوليتك ما يحسن أثر و عليك .

وذكر يحيي بن على بن يحيي عن أبيه قال :

القاضی أحد شهودها

ما رأیتُ أُظرفَ من سلیمان بن وهب ، ولا أحسنَ أدباً : خرجنا نتلقاه عند قُدومه من الجبل مع موسی بن بَعَا ، فقال لی : هات الآن یا أبا الحسن ، حدِّ ثْنی بعجائبكم بعدی ، وما أظنك تحدثنی بأعجب من خبر ضرطة أبی وهب بحضرة القاضی ، وما سُیِّر من خبرها ، وما قیل :

ومن المجائب أنها بشهادَة الْ قاضى فليس يُزيلُها الْإِنكارُ وَجَعَلَ يَضْحَكَ .

قال على بن الحسين الأصبهاني :

يمترف بفضلابن ثوابة

حضرت أبا عبد الله الباقطاني ، وهو يتقلّد ديوان المشرق ، وقد تقلّد ابن أبي السلاسل ماسبدان ومهرجان قُدُف (٣) ، وجاءه يأخذ كتبه ، فجعل يوصيه كما يوصي أصحابُ الدواوين العمّل ، فقال ابن أبي السلاسل : كأنّك استكثرت لي هذا العمل أنت أيضاً اقد كنت تكتب لأبي العباس بن ثوابة ، ثم صرت صاحب ديوان ، فقال له الباقطاني : يا جاهل يامجنون ، لولا أنه قبيح على مكافأة مثلك لراجعت الوزير — أيده الباقطاني : من أمرك ، حتى أزيل يدك ، ومن لي أن أجِد مثل ابن (٤) ثوابة في هذا الوقت ، فأكتب له ، ولا أريد الرياسة ا ثم أقبل علينا يحدثنا ، فقال : هذا الوقت ، فأكتب له ، ولا أريد الرياسة ا ثم أقبل علينا يحدثنا ، فقال : هذا الوقت ، فأكتب له ، ولا أريد الرياسة ا ثم أقبل علينا يحدثنا ، فقال :

<sup>(</sup>۱) في هج "عن يومي هذا» بدل "عن أمرى»

<sup>(</sup>٢) ب : « وقيل فيها »

<sup>(</sup>٣) ماسبدان ومهرجان قذف : كورتان من نواحى الجبل فى طريق القاصد من حلوان العراق إلى همدان

<sup>(</sup>٤) ني س (٤ ب ۽ « أي » .

يدخل إليه الوزير وأمحاب الدواوين والمال والكتّاب، فيصلون يحضرته، فيوقع إليهم في الأعمال ، فأمر سليان أن يكتب عنه عشرة كتب مختلفة إلى جماعة من العمال ، فأخذ سلمان بيد أبي العباس بن ثوابة ، ثم قال له : أنت اليوم أُحدُّ ذهنًا متى فهلمّ نتماون ، فدخلا بيتًا ، ودخلتُ معهما ، وأخذ سليمان خمسةَ أنصاف وأبو العباس خمسةَ أنصاف أُخَر ، فكتبا الكتب التي أمر بها سليانُ مااحتاج أحدها إلى نسخه ، وقد أكل (١) كلُّ واحد منهما ما كتب به صاحبه ، فاستحسنَه وقرَّظَه ، ثم وضع سليان الكتب بين يدى للهتدى ، فقال له وقد قرأها : أحسنتَ بإسليمانُ ، ، و نعم الرجلُ أنتَ لولا المعجَّل والمؤجّل ، وكان سليان إذا ولَّى عاملا أخذ (٢) منه مالا معجَّلا، وأجَّل له مالًا إلى أن يتسلَّم عمله، فقال له : يا أمير المؤمنين . هذا قول لا يخلو من أن يكون حتًّا أو باطلاً ، فإن كان باطلا فليس مثلكً من يقوله ، وإن كان حقًّا - وقد علمت أن الأصول محفوظة - فما يضر من يساهمني من عمالي على بعض ما يصل إليهم من بريٍّ من غير تحيف الرعية ولا نقص للأموال ؟ فقال : إذا كان هكذا(٣) فلا بأس ، ثم قال له : اكتب إلى فلان العامل يقبض ضيمة فلان المصروف المعتَقَلَ في يده، بباقي ما عليه من المصادرة، فقال له أبو العباس ابن ثوابة : كُلُّنا يا أمير المؤمنين خدمك وأولياؤك، وكلَّنا حاطب في حبلك، وساع فيا أرضاك وأيَّد ملكك ، أفنهض ما تأمر به على ما خيَّلْتَ أَمْ نقول بالحق ؟ قال : بل قل الحقِّ يا أحمد فقال: يا أمير المؤمنين ، الِملك يقين ، والمصادّرة ، شكُّ ، أ فترى أن أزيلَ اليقين بالشك ؟ قال : لا ، قال : فقد شهدتَ للرجل باللك ي، وصادَرته عن شك فيها بينك وبينه ، وهل خانك أم لا ، فتجعَل المصادرة صُلحًا ! فإذا قبضتَ ضيعته بهذا فقد أَ زلتَ اليقينَ بالشك ، فقال له : صدقت ، ولكن كيف الوصولُ إلى المال ؟ فتال له : أ نت لابدً لك من مُعَّال على أعالك ، وكلهم يرتزق ، ويرتفَق ، فيعوز رفقَه ورزقَه

<sup>(</sup>١) ف : و وقرأ كل واحد منهما .. اليو»

<sup>(</sup>٢) أي أخذ العامل من مليان

<sup>(</sup>٣) أى ف ، هج : " إذا كان هذا هكذا " .

من شعره في فكبته

إلى منزله و فاجعله أحد عمّالك ؛ ليصرف هذين الوجهين إلى ماعليه ويسعفه معاملوه و فيتخلص بنفسه وضيعته ويعود إليك مالك ، فأمر سليان بن وهب بأن يفعل ذلك ، فلمّا خرجا من حضرة المهتدى قال له سليان : عهدى بهذا الرجل عدوّك ، وكل واحد منكما يسمّى على صاحبه ، فكيف زال ذلك ، حتى نُبْتَ (۱) عنه في هذا الوقت نيابة أحييته بها ، و تحكلُصت (۱) نفسه و نمته ؟ فقال : إنما كنت أعاديه ، وأسمى عليه وهو يقدر على الانتصاف منى ، فأمّا وهو فقير إلى فلا . فهذا ما يحظره الدين والصناعة والمروعة . فقال له سليان : جزاك الله خيراً ، أما والله ، لأشكرن هذه النيّة لك . ولأعتقدنك من ا جلها أخّا وصديقاً . ولأجملن هذا الرجل لك عبدًا ما بتى . ثم قال الباقطانى : أفن كان هذا وزنه وفعله يُعاب من كان يكتُبُ له ؟

أخبرى محمد بن يحيى الباقطانى : قال : حدَّثُما الحسين بن يحيى البَاقطانى قال : كنت آلفُ سليانَ بن وهب كثيرًا ، وأخدمه وأحادثه ، وكان يخصّنى ويأنس بى . فأنشدَ بى لنفسه يذكر نكبتَهُ في أيام الواثق :

#### صـــوت

نوائبُ الدهم أدَّبتنى وإنما بُوعظُ الأريبُ (٣) قد ذقتُ حُلوًا وذقتُ مُرًّا كذاك ميشُ الفتى مُروبُ ما مَرَ بؤسُ ولا نَعيمُ إلا وَلِي فيهما نصيبُ

10

۲.

فيه رَمَل محدَث لا أعرف صانعه .

بينه وبين على بن على بن يحيى أنَّ جفوةً نالت أباه من سليان بن وهب يجو فكتب إليه:

<sup>(</sup>۱) س ، ب « ثبت» مدل « نبت » : و المصدر عد يصحح ما أثبتناه ب .

<sup>(</sup>٢) فى س : « و تحصلت » بدل « تخلصت » .

<sup>(</sup>٣) ني ف : « الأديب يا

جفانی أبوأبوب نَفسِی فداؤه فعاتبتُه کیا یَریعَ ویُعتِبَا فوالله لولا الضنُّ منى بوُدّه لكانسُهيلٌ من عِتابِيه أقربَا(١) فكتب إليه سلمان:

ذ كرتَ جَفائي ومُو من غيرشِيمتي وإنَّى لدانٍ من بعيد تَقَرُّ با فَكَيفَ بِخِلٍّ لَى أَضِنَّ بُودٌه وأُصفيه وُدًّا ظاهرًا ومُغَيّبًا على بن يحيى لاعدمت إخاءه فما زال في كل الخصال مهذَّبا ولكن أَشْفَالَّا غَدت (٢) وتواتَرت فلما رأيت الشغلَ عاق وأتعبا وَكُنتُ إِلَى عَذَرِ الْأَخَلَاءِ إِنَّهُم كُوامٌ وإِن كَانَ التَوَاصُلُ أُوجِبًا فإن يطِّلُ (٣) منَّى عتابُك أوبةً ببرِّ تجدُّني بالأمانة مُعتبا

أخبرني محمد بن المباس البزيدي عن عمه: قال:

كان سليان بن وهب ـ وهو حَدَث ـ يتعشَّق إبراهيم بن سوَّار بن شداد بن ميمون ، وكان من أحسن الماس وجهاً وأملحِهم أدباً وظَرفاً ، وكان إبراهيم هذا يتمشق جاريةً مُغنّية يقال لها رُخاص ، فاجتمعوا يوما فسكِر إبراهيمُ ونام، فرأت رُخاصُ سليمانَ يقبُّله ، فلما أنتبه لامته ، وقالت : كيف أصفو لك وقد رأيتُ سليمانَ يُقبُّلك ؟

١٠ فهجره إبراهيم ، فكتب إليه سليان :

تبلة بقبلة

قل للذى ليس لى مِن جَوَى هواه خَلاصُ أَيْنَ لَمُتُـــك سرًا وأبصرتني دُخاصُ وقال لى ذاكَ قوم على اغتيابي حِراصُ (١)

<sup>(</sup>١)كذا في ف ، و في س، ب : «الظن» يدل « الفسن » .

<sup>(</sup>٣) ف و فإن يطلبن ٩ (۲) ف: «عرت »

<sup>(</sup>٤) نى ن : « و قال نى ذاك قوم » .

هجَـــرَنَني وأَتَنّني شَـــتبـةٌ وانتقاصُ وَسر ذَاك أناسا(١) لمم علينا اختراص فهاكً فاقتصَّ منى إنَّ الجروحَ قِصاصُ

وأهدى سليمانُ إلى رُخاصَ هدايا كثيرة ، فكانوا بعد ذلك يتناوبون يوماً عند سليان، وبومًا عند إبراهيم، ويومًا عنذ رُخاص٠

أخبرني الصولي عن أحمد بن الخصيب: قال:

مساجلة بينه وبين أحد أصحابه

حضرتُ سليمان بن وهب، وقد جاءته رُقعة من بعض مَن وعده أن بصر أنه من

### أصحابه، وفيها:

هَبني رضيتُ منكَ بالقليل أكانَ في التأويل والتنزيلِ ! أو خبر جاء عن الرَّسول أو حُجةٍ في فَطَرَ العقولِ مستحسّن من رجل جليلِ عال له حظٌّ من الجيل ينقص ما أشاع بالتطويل والقول دون الفعل بالتحصيل • ليس كذا وصف الفتى النبيل •

قال : فكتب له بولاية ناحية ، وأنفذ إليه مائتيُّ دينار وكتب في رقمة :

ليس إلى الباطل من سبيل إلا أن يَعدِل عن تعديل وقد وَفَيْنَا لكَ بالتعصيلِ فَاطْوِ الذَّى كَانَ عَنِ الْخَلْيُلِ فضلا عن الخليط والنزيل وَعُدْ من القول إلى الجيل وعفٌّ في الكثير والقليل تَحظَ من الرتبــة بالجزيل

<sup>(</sup>١) أن ف : « و سر ذلك قوما » .

أخبرنى محمدُ بن يَحيى عن عبد الله بن الخسّين بن سعد عن بعض أهله أنه كتب إلى هل كان مرتشيا سليمان بن وهب ، وهو يتولى شيئًا من أعمال الضّياع :

أطال الله إسساد له في الآجل والعاجل (۱) أما ترعى لمن أمّ ل فضلا حُرمة الآمل وعندى عاجل من رُش حوة يتبعها آجل (۲) وأنت العالم الشاهم لدُ أنى كاتب عامل (۳) فول الكافل الباذ ل دون العاجز الباخل فا أفشى لك السم فعال الأخرق الجاهل فا أفشى لك السم فعال الأخرق الجاهل

قال : فضحك وأجلسه وكتب في رقعته :

أَيِن لِي مَا الذِي تَخْطَ بُ شُرِهَا أَيّهَا البَاذِلْ؟ وَمَا تُعْطَى إِذَا وُلِّي تَ تَعْجِيلًا وِمَا الْآجِلْ؟ أَقَى الْإِسلافِ تَنقيعن أَمْ الوزنُ له كاملُ؟ وفي الموقوفِ تضمين أَمْ الوعدُ به حاصِلُ؟ وهل ميقاته السفّل يُ في العام أو القابلُ؟ وهل ميقاته السفّل يُ في العام أو القابلُ؟ أَبْنُ لِي ذَالتُواردُ دُرُفٌ عَني يَا كَانِبًا عاملُ؟ أَبْنُ لِي ذَالتُواردُ دُرُفٌ عَني يَا كَانِبًا عاملُ؟

فلما قرأها الرجلُ قطع ما بينه وبينه ، وردّ الرقعة عليه ، وولاً ه سليمانُ ما التمس · أخبرنى مجمد بن يميى عن موسى البربرى قال :

<sup>(</sup>١) فَيْ نَدْ : « في العاجل و الآجل » . (٢) ف : « الآجل »

<sup>(</sup>٢) في ت : «الشاعد العالم».

أهدى سليمانُ بنُ وهب إلى سُليمان بنِ عبد الله بن طاهو سِلالَ رُطب من ضَيعته ، مع ملة وطب وكتب إليه يقول:

> أَذِنَ الْأُمِيرُ بِفَضِلُهُ وَبِحِودٍهُ وَبِنَسْيِدِهِ لوليِّهِ في برِّه بجناه سُكَّرَ تَخْسِلِهِ

> > أخبرني محمد الباقطاني : قال :

كتب سليانُ بنُ وهب بقلم مُلْب ، فاعتمد عليه اعتماداً شديداً ، فصر القلم في يده ، فقال:

قلمه يصبم السميع

ير في أخاه الحسن

إذا ما حَدِدْنا وانتضينا قواطعاً أصمّ الذكنّ السمع منها صرير ما (١) تظلُّ المنايا والعطايا شـــوارعًا تدورُ بما شِنْنا وتمضى أمُورُها تَسَاقَطُ فِي القرطاسِ منها بدائم ٌ كَثُلُ الَّذَلِي نَظمُها ونَشْيرُها تَقُودُ أَبِيَّاتِ البيانِ بفطنةِ تَكَشَّفَ عنوجه البلاغة نورُها [إذاماخطوبُ الدهرأرختستورَها تجلت بناعما تُسِرٌ ستورُها [٢١)

إذا هم بالإفصاح منطقه كظم (٣)

قال: وأنشدّني له يَرثي أخاه الحسن:

مضى مذ مضى عِزُّ المعالى وأصبحت ﴿ لَالَى الحجا والقول ليس لها نظمُ ۗ وأضحى نجئ الفكر بعدَ فراقه

وذكر ابن المسيّب أنّ جماعة تذاكروا لمّـا قَبَض الموفّق على سليمان بن وهب وابنه

(٢) تكملة من ف ، هج .

(٣) ف ، هيج " حجتة » بدل " منطقه » .

(١) نى أ ، م : « وخدتا» ، والوخد نوع من سير الأبل ، و نى ف : « جددنا ۽ بالجيم

۱۰

1.

عبد الله : أنه إنما استكتبهما ليقف منهما على ذخائر موسى بن بَغَا وودائمه ، فلما استقصى الغي يهلك مباحبه ذلك نكتبها لكثرة ما لما ، فقال ابن الرومي وكان حاضراً:

> أَلَمْ تَرَ أَنِ الْمُسَالَ يُعَلَفُ رَبَّهُ إِذَا جَمَّ آتيه وسُمَدَّ طريقُهُ ومَن جاور المماء الغزير تجمُّه وسُدٌّ مفيضُ الماء فهو غَريقُهُ

ومات سليان بن وهب في محبسه وهو مُطالَب، فرثاه جماعة من الشعراء، فمَّن جوَّد البحدي يدثيه في مر ثيته البحاري حيث يقول:

طالت مساعيه النجومَ سمُوكًا

وتنصَّف الدنيا يُدبِّر أمرَها (١) سبعين حولا قد تَمَنْ دكيكا(٢) أغرت به الأقدارُ بَغْتُ (٣) مُلِيَّةٌ ما كان رسُّ حديثها مأفوكا (٤) أَبِلَغَ عُبَيِدَ الله بارعَ مَذْحِجٍ شرفا ومُعطى فَضْلَها تَمَلَيكا (٥) ومتى وجدتَ الناس إلا تاركاً للحيمه في التُّرب أو مَتروكا بلغ الإرادة إذ فداك بنفســه وتودُّ لو تفـديه لا يفديكا(٦) إِن الرزيَّةَ فِي النقيد فَإِن هَفَا جَزعٌ بِلُبِّكُ فِالرزبَّةُ فِيكَا لو يَنجِلي لكَ ذخرُها من نَكبة عَلَلِ لأضحككُ الذي يَبكيكا

<sup>(</sup>١) في الديوان : « أهلها ».

<sup>(</sup>۲) دکیکا : تاما .

<sup>(</sup>٣) كذا ني ف والديوان و في س ، ب " بعث » .

<sup>(4)</sup> كذا فى ف . وفى س ، ب : «رث» بدل أ رس » وفى الديوان « رسم » .

<sup>(</sup>ه) أن ح والديوان « فارع » .

<sup>(</sup>٦) البيت في الديوان : ٧.

بلغ الإرادة إذ فداك بنفسه وودت لوتفديه لايفديكا

#### صــوت

لقد بر"زَ الفضلُ بن يحيى ولم يزلُ يُسامى من الغاياتِ ماكان أَرفعًا يراه أميرُ المؤمنين لملكه كفيلاً لِما أعطى من العهد مَقْنَعًا قضى بالتى شدّت لهارونَ مُلكه وأحيت ليحيى نفسَه فتهتعا(١) (٢ فأمست بنو العباس بعداختلافها وآل على مثل زَنْدى يدرٍ معا ٢) لئن كان من أسدى القريض أجاده لقد صاغ إبراهيم فيه فأوقسا

الشعر لأبان بن عبد الحميد اللاحقى يقوله فى الفضلِ بن يحيى لما قدم يحيى بن عبد الله ابن الحسين على أمان الرشيد وعهده • والنِّناء لإبراهيم الموصلي تأنى ثقيل بالبنصر هن أحد بن المكى ، وكان الرشيدُ أمره أن يننى فى هذا الشعر ، وإياه عنى أبان بقوله :

لقد صاغ إبراهيمُ فيه فأوقعا \*

<sup>(</sup>۱) ب: « ملكه » بدل : « نفسه » .

<sup>(</sup>٢-٢) تكملة من هج ، هد والتجريد .

## أخبار أبان بن عبد الحميد ونسبه

أبانُ بنُ عبد الحميد بن لاحق بن عَفير (١) مولى بنى رَقاش ، قال أبو هبيدة : اسه ونسبه بنو رقاش ، لائة نفر يُنسبون إلى أمهم ، واسمها رَقاش ، وهم : مالك ، وزيد مَناة ، وعامر ، بنو شيبان بن ذهل بن ثملبة بن عُكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل .

أخبرنى عمى: قال : حدثنا الحسين بن عُليل المَنزى ؛ قال : حدثنى أحمد بن مَهران صنيعة البرامكة مولى البرامكة : قال :

شكا مروانُ بن أبى حفصة إلى بعض إخوانه تغيّر الرشيد عليه وإمساك يده عنه ، فقال له : ويحك ! أتشكو الرشيد بعد ما أعطاك ؟ قال : أو تعجبُ من ذلك ؟ هذا أبان اللاحق ، قد أخذ من البرامكة بقصيدة قالها واحدة مثل ما أخذته من الرشيد ف دهرى كله ، سوى ما أخذه منهم ومن أشباههم بعدها ، وكان أبان نقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة ، فعله شعراً ، ليسهل حفظه عليهم ، وهو معروف ، أوله :

هذا كتابُ أدبٍ ومحنه وهوالذى يُدَعَى كليلة دمنه (٢) فيه احتيالاتُ وفيه رُشــدُ وهو كتابُ وضعتْه الهِندُ

فأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دينار ، وأعطاه الفضلُ خسةَ آلاف دينار ، وأعطاه الفضلُ خسةَ آلاف دينار ، ولم يعطه جعفر شيئًا ، وقال: ألا يكفيك أن أحفظه فَأ كونَ راويتَك ؟ وعمل أيضاً القصيدة التي ذكر فيها مبدأً الخلق وأمر الدنيا وشيئًا من المنطق ، وسماها ذات الخلل ، ومن الناس من يَنسُبها إلى أبي العتاهية ، والصحيح أنها لأبان .

<sup>(</sup>١) كذا أنى ف ، و خزانة الأدب وأنى س ، ب "عفر» .

<sup>(</sup>٢) لا يستقيم المصراع الثانى إلا بتسكين تاء كليلة ، و لوقال ؛ يدمونه كليلة و دسنة لكان أقوم .

بينه وبين أبي

أخبرنى محمدُ بنُ جعفر النحوى صهرُ المبرِّد : قال : حدثنا أبو هِفَّان : قال : حدثنى الجَّاز ، قال :

كان يحيى بن خالد البرمكي قد جمل امتحان الشعرا، وترتيبَهم في الجوائز إلى أبان ابن عبد الحيد ، فلم يرضَ أبو نواس المرتبة التي جعلَه فيها أبانُ ، فقال يهجوه بذلك :

جالستُ يوما أبانا لا درَّ درُّ أبانِ حتى إذا ما صلاةُ الأ ولى دَنتُ لأوانَ فقام ثَمَّ بهـا ذو فَساحة وبَيـان

فَكُلُّما قَالَ قُلنا إلى انتضاء الأدَانَ

فقال : كيف شَهِدتم بذا بِغير عِيــان(١)

لا أشهدُ الدَّهرَ حتى تعساينَ العينسانِ

فقلت: سبحانَ رَبِّي فقال: سبحانَ ماني

### فقال أبان يجيبه :

إن يكن هذا النُّواسيّ بلا ذنبٍ هَجانا فلقد نِكناهُ حينا وصفعناهُ زمانا هاني الجَرْبَى أبوه زادَه الله هَوانا سائل العباسَ واسمع فيه من أمِّك شانا<sup>٢١)</sup> عجنوا من جُلِّنارِ<sup>(٣)</sup> لِيَكيدُوكِ عِجَانا

10

جُلّنار<sup>(٣)</sup> أم أبى نواس ، وتزوجَها العباسُ بعد أبيه .

<sup>(</sup>۱) في س ، ب ؛ « بيان ».

<sup>(</sup>٢) نى هج : « سنه نى أمك » .

<sup>(</sup>٣) ف المختار ، ال من جليان ،

هو والمعذل يتهاجيان أخبرنا محمد بن العباس اليزيدى : قال : حدثنا أبو قُلابة عبدُ الملك بن محمد : قال : كان أبان اللاحقى صديقاً للمعذّل بن غَيلان ، وكانا مع صداقتهما بتعابثان بالهجاء ، فيهجوه المعذّل بالحكفر وينسبه إلى الشؤم ، ويهجوه أبان ، وينسبه إلى الفُتناء الذى تُهجَى به عبدُ القيس ، وبالقصر — وكان المعذّل قصيراً — فسعى في الإصلاح بينهما أبو عُتينة المهدى ، فقال له أخوه عبد الله — وهو أسن منه — : ياأخي إن في هذين شرًا كثيراً ولا بد من أن يُخرجاه ، فدعهما ، ليكون شرُهما بينهما ، وإلا فرتاه على الناس ، فقال أبان مهجو المعذّل :

أحاجيكُم ما قوس لحم سِهامُها من الربح لم توصَلْ بِقدٌ ولا عَقَب (۱) وليست شَريانِ وليست بَنَوْ حَطِ وليست بِنَعْ لا وليست من الفَرَب (۲) ألا تلك قوسُ الدّحدْ حِيّ معذَّل بها صار عبديّا وتم له النسَب (۳) تصك خياشيم الأنوف تعشّداً وإن كان راميها بريد بها العقب فإن تفتخر بوما تميم بحاجب وبالقوس مضمونالكسرى بها العرب في ان عرو فاخرون بقوسه وأسهم حتى يغلّب (۱) مَن غلب قال أبو قلابة : فقال المعذَّل في حواب ذلك :

رأيتُ أبانًا يوم فطر مصلّيا فتُسّمَ فكرى واستفزنىَ الطرّبُ وكيف يصلّى مظلمُ الفلب، دينه على دين مانى إن ذاك من العجبُ

<sup>(</sup>١) قد : سير من جلد ، . عقب : جمسب يعمل منه الأوثاد .

<sup>(</sup>٢) شريان ، شوحط ، نبع : أشجار تمسنع منها القسى .

<sup>(</sup>٣) الدحدحي : القصير .

<sup>(</sup>٤) يقصه حاجب بن زرارة ، وقصته مشهورة

<sup>(</sup>٥) ف : " تغالب "

أخبرني محمد بن يحيى: قال: حدثنا عَوْن بن محمد الكندى": قال:

ججر أبا النفسر

كان لأبى النَّضِيرِ جوارِ يغنّين ، ويخرجن إلى جِلَّة أهل البصرة ، وكان أبان بن عبد الحميد يهجوه بذلك ، فمن ذلك قوله :

غضِب الأحمَّى إذ مازحتُ كيف لو كيا ذكرنا المَمْرغَة (۱) أو ذكرنا أنه لاعبَ العبية الجِدِّ عِزحُ الدغدغه (۲) سوَّد الله بخس وجهَ ف دُغنِ أمثل طين الردَغَه (۳) خُنفُساوان وبنتا جُعَلِ والتي تفترُّ عنها وزغه يكسر الشِّعرَ وإن عاتبتَه في مجالِ قال: هذا في اللغه (١٤)

وأنشدنى عى: قال: أنشعنى الكُرانى : قال: أنشدنى أبو إسماعيل اللاحقى لجدِّم أبان فى هجاء أبى النَّضِير، [وأخبرنى الصولى أنه وجدَها بخط الكُرانى ](٥):

> إذا قامت بواكيك وقد هَتَكُن أستارك أ أيُننين على قبر ك أم يلعن أحجارك؟ وما تترك في الدنيا إذا زرت غداً نارك؟ ترى في سَقَرَ المَثْوى وإبليس غداً جارك (١) لبَنْ تَتَرك زقين ودِنين وأوتارك

10

5 Y\*

<sup>(</sup>١) س ، ب : «المزدغة» ، والكلمة : كناية عن السقوط والفسق

<sup>(</sup>٢) الدغدغة : الزغزغة .

<sup>(</sup>٣) دغن : سود ، جمع دغناء ، وأمثال طين الردغة أى سام أبر ص ، و في ف : رعن .

 <sup>(</sup>٤) نيم ، أونى س ، ب«محال» بدل « مجال ه ونى هج : «قال نى هذا لغة » .

<sup>(</sup>٠) زيادة عن ف

<sup>(</sup>٣) ني ف : «يرى» بدل «غدا » .

وخسًا من بنات الله ل قد أُلبِسْنَ أَطَارَكُ أَ تَعَالَى الله ما أُقبِحَ إِذْ وَلَيْتَ أُدبارَكُ (١)

وقال فيه أيضاً :

(<sup>7</sup> قيانُ أبى النضير مثلَّجاتُ غناء مثل شعر أبى النضير <sup>٣)</sup>
فلا حَمَدَانَ حين نصيف نبغي ولا الماهيِّنِ <sup>(٣)</sup> أيام الحرور
ولا نبغى بقرميسين <sup>(٣)</sup>رَوحا ولا نبلى البغال من المسير
<sup>(۲)</sup>فإن رمت الغناء لديه فاصبر إذا ما جيَّته للرِّمهرير <sup>٢)</sup>

أخبرنى مجمد بن يحيى: قال : حدثنا أبو خليفة وأبو ذَ كُوان والحسن بن على يهجو المعلى النَّهدى : قالوا :

كان المعذّل بن غيلان المهرى يجالس عيسى بن حفو بن المنصور ، وهو بلى حينتذ إمارة البصرة من قبل الرشيد ، فوهب للمُعذّل (،) بن غَيْلان أَهُ بيضة عنبر وزبّها أربعة أرطال ، فقال أبان بن عبد الحيد :

أصلحنك الله وقد أصلحا إنّ لا آلوك أن أصحَا علام تُعطى منوَى عَسَبر وأحسِبُ الخازن قد أرجحا من ليس من قِرد ولا كلبة أبهى ولا أحلى ولا أملحا (• رسول يأجوج أتى عنهم يخبر أن الروم قد أقبحا •) ما بين رجليه إلى رأسه شِبْرٌ فلا شبّ ولا أفلحا (٢)

(١) في ف هج : « لقياك وإدبارك » بدل « إذ وليت أدبارك »

<sup>(</sup>۲-۲) تكملة من ف ، هج

 <sup>(</sup>٣) همدان ، الماهين ، قرميسين : بلاد فارسية معروفة

<sup>(</sup>٤) ب ; « فوهب المعلمل » . والمثبت من ف

<sup>(</sup>ه-ه) نكملة من هج

<sup>(</sup>٢) في م الشبران لا شب ١

عل باب الفضل ابن یحیی

أخبرنى الصولى": قال: حدثنا أبو القيّناء: قال: حدثنى الحرمازى": قال: خرج أبانُ بن عبد الحيد من البصرة طالبًا للانصال بالبرامكة ، وكان الفضلُ بنُ يحيى غائبًا ، فقصده ، فأقام ببابه مدة مديدة لا يصل إليه فتوسّل إلى مَن وصّل (١) له شعرًا إليه ، وقيل: إنه توسل إلى بعض بنى هاشم ثمن شخص مع الفضل ، وقال له:

يا غرير الندى ويا جوهر الجو هر من آل هاشيم بالبطاح . ان خاتى وليس يُخلِفُ ظَنِّى بك فى حاجَتى سبيلُ النجاح إن عن دونها لمصمت باب أنت من دون قفله مِفتاحى تاقت النفسُ يا عليل السّاح نحو بحر الندى مُجارِى الرياح ثم فكرت كيف لى واستخرت الله معند الإمساء والإصباح وامتدحت الأمير أصلحه الله بشعر مشهر الأوضاح .

فقال: هاتِ مديمَـك ، فأعطاه شعراً في الفضل في هذا الوزنِ وقافيته:

أنا مَن بُعْيةُ الأميرِ وكنز من كُنوزِ الأمير ذُو أرباح كاتب حاسب خطيب أديب ناصح زائد على النُصَاح شاعر مُفلِق أخف من الرّبشة مِمّا يكون تَحت الجنساج (٢)

وهي طويلة جدا يقول فيها :

إن دعاني الأميرُ عاين مِنِّي شَمِّريا كالبُلبُل الصَّابَّاح(٣)

10

<sup>(</sup>١) أي أن « بمن أو صل » .

<sup>(</sup>۲) نی س ، ب «عند الحناح »

<sup>(</sup>٣) شمريا : ماضيا مجربا .

قال : فدعا به ، ووصله ، ثم خُص بالفضل ، وقُدِّم معه ، فقُرِّب من قلب يحى بن خالد وصار صاحب الجاء وزمام أمرهم .

أخبرنى حبيب بن نصر الملَّى: قال :حدثني على" بن محدالنوفلي :

يعمل إلى الرشيد

أنَّ أَبَانَ بِنَ عبد الحَمِد عاتب البرامكة على توكهم إيصالَه إلى الرشيد وإيصال مديحه على حساب العل إليه ، فقالوا له : وما تربدُ من ذلك؟ فقال : أربد أن أحظَى منه بمثل ما يحظى به مروانُ ابنُ أبي حنصة ، فقالُوا له : إن لمروانَ مذهبا في هجاء آل أبي طالب وذمّهم ، به يحظَّى وعليه بُمطَى ، فاسلُكَه حتى نفعل ، قال : لا أستحلّ ذلك ، قالوا : فما تصنع ؟ لا يْـي، طلبُ الدنيا إلا بما لا يحل ، فقال أبان:

> نشَدَتُ بحق الله مَن كان مشاما أَعُمُّ بما قد قلتُه المُحمَ والمرَبّ أَعَمُّ رسولِ الله أقربُ زلفةً لديه أم ابنُ المِّ ف رتبة النسب وأيُّهما أولى به وبعهده ومَن ذا له حقُّ التُّراث بما وجَبُّ ا فإن كان عبَّاسُ أحقّ بتلكمُ وكان عليٌّ بعد ذاك على سَبِّ

وهي طويلة ، قد تركت ذكرها لما فيه ، فقال له الفضل : ما يَردُ على أمير المؤمنين اليومَ شيء أعجب إليه من أبيانك ، فركب فأنشدها الرَّشيدَ ، فأمر لأبان بعشرين ألف درهم، ثم اتصلت (۱) بعد ذلك خدمته الرشيد، وخُصٌّ به .

أخبرنا أبو العباس بن عمار عن أبى العيناء عن أبى العباس (٢) بن رستم : قال : بينه وبين عناڻ دخلت مع أبان بن عبد الحيد على عِنسانَ جاربةِ النَّاطني ، وهي في خيش ، فقال لما أبان:

<sup>(</sup>١) كى س ، ب ، هيم ير ثم أتصل مدحه الرشيد بعد ذلك وخمس به ۽

<sup>(</sup>٢) كى م ، ا : « عن العباس » .

مائدة بطيئة

### العيشُ في الصيف خيشُ

فقالت مُسرعه:

إذ لا قتالُ وجيشُ

فأنشدتُها أنا لجرير قولَه :

طللتُ أُوارى صاحبيَّ صَبَابتى وهل عَلِقتْنى من هواك عَلوق (١) فقالت مُسرعة :

إذا عقل الخوفُ اللسانَ تكلمت بأسراره عين عليه نطوقُ

أخبرني الصولى": قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عسى بن إسماعيل عن

عبد الله بن محمد بن عُمَّان بن لاحق: قال:

أولَمَ محمد بن خالد، فدعا أبانَ بن عبد الحميد والعتبى ، وعبيدَ الله بن عمرو ، وسهلَ ابن عبد الحميد ، والحكم بن قنبر ، فاحتبس عنهم الغداد، فجاء محمد بن خالد فوقف على الباب فقال : ألكم أعزكم اللهُ حاجةً ؟ يمازحهم بذلك ، فقال أبان :

حَاجَتُنَا فَاعْجَل عَلَيْنَا بِهَا مِن الْكَشَاوِي كُلَّ طُردِين (٢)

فقال ابن قنبر بعد ذلك :

(" ومن خبيص قد حكت عاشقاً صُـفرته زِينَ بتلوين ")

فقال عُبَيْدُ الله بنُ عمرو :

وأُنبِعُوا ذاك بأبيَّةً ۖ فإنكم آيينُ آيينِ (٤)

(١) رواية الديوان :

و قد علقتني من هو اك علوق

10

بت أراقى صاحبى تجلدى

(۲) الحشاوى : لعلها جمع الحشاعلى غير قياس : « يريد مآفى البطن من كبد وطحال وكرش » ، وكل طردين : طعام للأكراد.

(٣-٣) تكمله من هيج .

(٤) آيين آيين : أي أتباع دستور وني ف : « فإنكم أصحاب أبين » .

فقال سَهْل:

دعنا من الشعر وأوصافِهِ واعجَلُ علينَا بالأخاوينِ (١) فأحضر الغَدَاء ، وخلع عليهم ووصلَهم .

أخبرنى الصولى : قال : حدتنا محمد بن زياد : قال : حدثنى أبان بن سعيد الحميدى يشبّببندم تركى ما بن أبان بن عبد الحميد : قال :

اشترى جارُ ﴿ لَجِدِّى أَبَانَ عَلَامًا تَركَيًا بَأَلْفَ دَيِنَارَ ، وَكَانَ أَبَانَ يَهُواهُ وَيُخْفِى ذَلَكَ عَنِ مُولَاهُ ، فَقَالَ فَيه :

ليتنى — والجاهلُ الله رورُ مَن غُـسرَّ بلَيْتِ اللهُ مِن كُـسرَّ بلَيْتِ اللهُ مِن لا أُسَمِّى وهو جارى بَيْتَ بَيْتِ وَبُـسَالةً تُنعِش مَيْتاً إنّى حَى مَنْ كَمَيْتِ اللهُ وب من راح كُبَيتِ اللهُ الله وب من راح كُبَيتِ لا أُسَـميِّه ولكن هو في كَيْتَ وكَيْتِ (٢) لا أُسَـميِّه ولكن هو في كَيْتَ وكَيْتِ (٢)

وكان اسمه يتك .

1 +

وقال أبو الفيَّاض سوَّار بن أبي شُراعة :

كان فى جوار أبان بن عبد الحميد رجل من ثقيف يقال له محمد بن خالد ، وكان عدوًا الهرب من و حل الهرب من و وجها المهرب من و وجها الأبان ، فتروج بعمّارة بنت عبد الوهاب الثقنى (٣) ، وهى أخت عبد الجميد الذى كان ابن مُناذر (١) يهواه ، ورثاه ، وهى مولاة جِنان التى يُشَبِّبُ بها أبو نواس ، ويقولُ فيها :

<sup>(</sup>١) الأخاوين : جمع إخوان لغة في الخوان كغر اب وكتاب .

<sup>(</sup>۲) زيادة أي ن و أي بعض النسخ أن الغلام اسمه « يتك a ويعني بقوله «كيت وكيت a أن حروف

<sup>.</sup> ب يتك مندرجة في «كيت » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الوهاب الثقفي البصرى أحد الأثمة أخذ عنه الشانعي وابن حثيل سنة ١٩٤ ه.

<sup>(</sup>٤) هو أبو جمفر محمد بن مثاذر شاعر فصيح مقدم في العلم بالغة .

خرجت تشهدُ الزفافَ جنانٌ فاستمالت بحُسنها النَّظَّارِهُ قال أهلُ العَروس لما رأوها ما دهانا بها سِــوى عمَّاره قال: وكانت موسرة، فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه ويحذِّرها منه: المنا رأيت البَرُّ والشارة والفرش قد ضاقت به الحاره واللهزَزَ والسَّـكُرِّزُ يُرمَى به من فوق ذي الدار وذي الدارهُ قلت: لماذا ؟ قيل أعجوبة محمد زُوِّج عَمَّ ارهُ لا عَرَّ اللهُ بها بيتَ عمه ولا رأته مُدركًا ثارَهُ ماذا رأت فيه وماذا رجَتْ وهي من النِّسوان مُغْتارهْ يُجرى على أولاده خسيةً أرغفةً كالريش طيسار فوالم وأهله في الأرض من خَوفه إن أفرطوا في الأكل سيَّارهُ ويمكِ فرِّى وأعمى ذاك ي فهدذه أختُك فرَّاره (٣) إذا غَفا بالليل فاستيقظي ثم اطْفِرى إلى طفّاره فصعدَت نائلةً سُلَّما تخافُ أن تصعدَه الفاره(ع) شُرورُ غَرَّنْهَا فلا أُفلحتْ فإنهــــا اللّخناء غَــر"ارهُ لو لمتَ ما أبعدْتَ من ريقها إن لها نَفْشِيةَ سحَّارِهُ

10

۲.

<sup>(</sup>١) محراك : مايحرك به النار ، والقيارة: أصحابالقير ، وهوالزفت،أطلقت مجازًا على محلَّالقير .

<sup>(</sup>٢) في هج : «كالريح »بدل «كالريش » .

<sup>(</sup>٣) فى بعض النمخ « و اعصبى ذاك بى  $_{\rm N}$  و فى بعضها « فاك بى  $_{\rm N}$  .

<sup>(</sup>٤) في أ ، م ، ح «قائلة » بدل « نائلة » .

قال : فلما بلغت قصيدتُه هـذه عَمَّارة هربت فحُرِم الثقِفيّ من جهتها مالا عظما ، قال : والثلاثة الأبيات التي أولها :

الله فصعدت نائلةً سلما ا

زادها في القصيدة بعد أن مربت ،

أخبرني الأخفش عن المبرد عن أبي واثلة ، قال :

كان أبان اللاحق بُولَع بابن مُناذر، ويقول له: إنما أنت شاعر في المراثي، فإذا مت ابن مناذر يهجوه فلا تَرْثنى ، فاذر:

غُسجُ أبان ولينُ مطقه يخبر الناس أنه حَلَقَى (١) داء به تُعَرِّفُونَ كَلَّكُمُ بِا آل عبدِ الحميد في الأُفُقِ حتى إذا ما المساء جلَّلهُ كان أطبَّاؤُه على الظُّرُقِ فَقَرِّجُوا عنه بعض كربته بمسيطرً مُطُوق العُنُقُ (٢)

قال : وهجاه بمثل هذه القصيدة ، ولم يجبه أبانٌ خوفًا منه ، وسُمِيَ بينهما ،

فأمسك عنه .

أكان جوديا

أخبرني الصُّولي ، عن محد بن سعيد ، عن عيسى بن إسماعيل : قال :

جلس أبانُ بن عبد الحميد ليلة فى قرم ، فثلب أبا عبيدة فقال : يقدحُ فى الأنساب ولا نَسَب له . فبلغ ذلك أباعبيدة فقال فى مجلسه : لقد أغفل السلطان كلَّ شىء حتى أغفل أخد الجزية من أبان اللاحتى ، وهو وأهله يهود ، وهذه منازلم فيها أسفار التوراة ، وليس فيها مُصحف ، وأوضحُ الدلالة على يهوديتهم أنّ أكثرهم يدَّعِي حفظَ التوراة ، ولا يحفظُ من القرآن ما يُصلَّى به ، فبلغ ذلك أبانا (٣) فقال :

<sup>(</sup>١) كناية عن الابلة من قولهم ؛ أتان حلقيه أي تداولها الحس حتى أصابها داء في رحمها .

 <sup>(</sup>۲) فى ف و تو رس ، ب « بمستطير » و هو تحريف و الكلمة كفاية عن قلمضو المعروف .

<sup>(</sup>٣) ب: ﴿ فَبِلَغَ ذَلِكَ أَبِأَنْ ﴾ وهو شطأً

لا تَنيِّنَ عَنْ صَدِيقِ حَدِيشَبِ وَاسْتَبِيدُ مِن تَسَرُّرِ النَّامِ وَالْخَفْسِ الصَّوتَ إِنْ نَطْقَتَ بَليلِ وَالْتَفِتُ بَالنَهَارِ قَبَـلَ الْكَلامِ وَالْخَفْسِ الْمُسْدَى قَال : حَدَثنا عَيْسَى بِنْ إسماعيل تَيْنَة : قال :

أكان كاذ ا

كنا فى مجلس أبى زيد الأنصارى ، فذكروا أبانَ بن عبد الحميد ، فقالوا : كان كافراً ، فنضب أبو زيد ، وقال : كان جارى ، فما فقدتُ قرآنَه فى ليلة قطُّ . ه أخبرنا هاشم بن محمد الخُزاعى عن دَماذ: قال :

كان لأبان جارٌ ، وكان يعاديه ، فاعتلّ علّة طويلة وأرجف أبانٌ بموته ، ثم صَحّ من عِلّته ، وخرج ، فجلس على بابه ، فكانت علَّتُه من السُّلّ ، وكان يكنى أبا الأطول ، · فقال له أبان :

١.

يقشى على جاره المريض

أبا الأطولِ طونات وما ينجيك تطويل بلك الشيل ولا والله ما يبرأ مساول الشيل الشيل أوان من طبيل أوان أباطيل أوان أباطيل أوى فيك علامات وللأسباب تأويل (٢) مُسرالاً قد برى جسمك والمسلول مهزول مدول مدول ألا مدوليك في الظهر فأنت الدهر تمثلول وحُتى منك في الظهر فأنت الدهر تمثلول وأعلاماً سيوى ذاك تواريها السراويل ولو بالفيل عمل من النيل ممثل من النيل ممثر ما نجا الفيل

<sup>(</sup>۱) في س ، ب : لا غلنك » بدل لا طبك » . (۲) خد والمختار : « وللامثياء تأويل »

<sup>(</sup>٣) الذبان : الذباب والموقوذ : الصريع .

ف مذا على فيكَ أَلُاعٌ أم دَماسِل ((١) لئن كَان من الجَوْف لقد سالَ بِك النيلُ (٣) وذا داء يُزَجيُّك قلا قالُ". ولا قيــــــلُ

فلما أنشده هذا الشمرَ أرعِد ، واضطرب ، ودخل منزلَه ، فما خرج منه بعد ذلك ، حتى مات .

<sup>(</sup>١) القلاع : داء يصيب اللم . (٢) في ت ، هيچ : « وما بال مناجيك » بدل « وما زال مناجيك » وفي س ، ب « معلول » .

<sup>(</sup>٣) في س ، ب « لقد كاد من الخوف ، وقد ورد هذا قبيت مكروا إتمر المقطوعة في كل الأصول ماعدا : ت .

#### .صــوت

ما تزال الدّيار أف برُقة النّج له السُعدى بقر قرى تبكيني (۱) قد تحيلت كي أرى وجة سُعدى فإذا كل حيسة تعييني (۲) قلت لما وقفت في سُدّة البا ب لسُعدى مَقسالة العِسكين افعلي بي ياربّة النخدر خيراً ومن المساء شربة فاسقيني قالت : الماله في الرّ كي كثير قلت : مله الركي لا يرويني (۳) طرحت دوني الستور وقالت : كلّ يوم بعسلة تأتيني الشعر لتُويت اليمامي ، والفناه لأبي زكار الأعي ، رّ مَل بالوسطى ، ابتداؤه نشيد من رواية الهِشامي .

<sup>(</sup>۱) قرقری : موضع بالیمامة .

<sup>(</sup>٢) فى ف «تمحلت» : بدل « تحيلت » .

<sup>(</sup>٣) فى ف ر مهذب الإغانى ﴿ لا يَكْفَيْنِي ۗ .

### أخبار تويت (۱) ونسبه

تُويْت لقب ، واسمه عبدُ الملك بن عبد العزيز السَّلولى من أهل اليمامة ؛ لم يقع لى اسه ونسبه غير هذا وجدتُه بخط أبى العَبَّاس بن تَوابة ، عن عبدالله بن شَبيب من أخبار رواها عنه وتُويْت أحدُ الشعراء البماميين من طبقة يحيى بن طالب وبنى أبى حَفْصة وذويهم، ولم يَفِد إلى خليفة ، ولا وجدتُ له مديحًا في الأكبر والرؤساء فأخمل ذلك ذكرة، ، وكان شاعرًا فصيحا نشأ بالممامة وتُوتِّق بها .

قال عبدالله بن شَبيب:

کان تُویت یہوَی امرأَةً من أهل الٰمامة یقال لها: سُعدی بنتُ أَزهر ، حبیته تضربه وکان یقول فیها الشعر ، فبلغها شعرُه من ورا، وراء ، ولم تره ، فعربها بومًا ، وهی مع أُ تراب لها ، فقلن : هذا صاحبك ، وكان دَميا ، فقامت إليه وقمن معها ، فضربنه ، وكان دَميا ، فقامت إليه وقمن معها ، فضربنه ، وكان دَميا ، فأنشأ بقول :

إنّ الغوابى جرّحٰنَ في جسدى من بعد ماقد فَرَغْنَ من كَبدى فوقد شَقَقْن الرِّداء ثُمَّتَ لم يُعد عليهِن صاحِبُ البلد<sup>(۲)</sup> لم لم يُعديني الأحولُ المشومُ وقد أبصرَ ماقد صَنَعَن في جَسدى

قال: فلما جرى هذا بينه وبينها عقد له فى قلمها رقة ، وكانت نتعرَّضُ له إذا مرَّ بها، ثم ترق له بعه واجتاز بوماً بفِنائها فلم تتوارَ عنه ، وأرته أنها لم تره ، فلما وقف مَلِيًّا سترتْ وجْهها بخمارها ، فقال تُوَيْت :

ألا أيها الثارُ الذي ليسَ نائمًا على نرة إن مُتَ من حُبُّها خَدا(٢)

<sup>(</sup>۱) في ب « تويت »

 <sup>(</sup>۲) نی ف ، هیچ : «عامل » بدل «صاحب » .
 (۳) کدا نی ف : « دیرید به الطالب لدمه » و نی س ، ب ؛ « الساری» بدل « الثار »

الوصدل قيل الحيج

ثم تزوجها غيره فقال شمراً

خُذُوابد مي سُعدى فسعدى مَنيتُهُا عَداةَ النَّقا صادتُ نُؤُاداً مُقصَّدا (۱) بَايَةٍ ماردَّت غسداةً نقِيتُها على طَرفِ عَيْنَيها الرداء المورَّدا على الله ابن شَبيب: ولقيها راحلة نحو مكة حاجَّة ، فأخذ بخطام بَميرِ ها وقال: قل ابن شَبيب: ولقيها راحلة نحو مكة حاجَّة ، فأخذ بخطام بَميرِ ها وقال: قل التي بكرتُ تريد رَحيلا المحج إذ وجدتُ إليهِ سبيلا ما تصنعين بحَجَّة أو عُمرُ ق لا تُقْبَلانِ وقد قَتلت قَتيلا أحيى تنيلك ثم حُجّى وانسُكى فيكون حجَّك طاهراً مَقبولا أحيى تنيلك ثم حُجّى وانسُكى فيكون حجَّك طاهراً مَقبولا

فقالتْ له : أرسل الخِطام ، خيّبك اللهُ وقبحك ، فأرسلَه ، وسارت .

قال عبد الله بن شبیب : ثم تزوجَها أبو الجنوب یَحیی بنُ أبی حَفَّة ، فحجبها ، وانقطع ما کان بینها وبین تُوَیّت ، فطفقِ َیهجو یحیی فقال :

عَنسان سِيقَ للقلب الطروبِ فقد حُصِبت معذّ به القُلوب (۱) أقول وقد عرفت مل محكم فعاضت عبرة العين السّكوب الا يادارَ سُسعدى كُلِّينا وما فى دار سُعدى من مُجيب ولما ضمّها وحوى عليها تركت له بعاقبسة نصيبي وقلت : زِحامُ مثلك مثل يَحيى لعمرك ليس بالوأى المُصيب (۱۱) في الله مثل لتّي تُدرّى ومالك مثل بُخل أبى الجُنوب (۱) ها لك مثل لتّي تُدرّى ومالك مثل بُخل أبى الجُنوب (۱۱) ها لله مثل لتّي تُدرّى ومالك مثل بُخل أبى الجُنوب (۱۱)

<sup>(</sup>۱) مقصدا: مكسرا،

<sup>(</sup>۲) في س ، ب « حجت » بدل « حجبت » .

<sup>(</sup>٣) نرجح أن " زحام " تحريث " زواج "

<sup>(</sup>٤) ئی س ، ب «ماچنیت بدأ » بدل.: « لمته تدری » و تدری ؛ بُسرح .

يعذُّب أهلَه في القَرُّصِ حتى يظلوا منهُ في يوم عصيب(١)

إذا فقد الرغيف بكي عليه وأتبع ذاك تَشقيقَ الحُيوب وقال أيضاً:

ورُدَّت جِمَالُ الحِي وانشقَّتِ العَصا وآذنَ بالبين المُشِتِّ صَدوقُ (٢) ندمت على ألا نكونى جَزْيتني زَعتِ وكلُّ الغانيات مَذُوق (٣) عصبتُ بِكِ الناهين حتى لو أنَّني أموتُ لما أرعَى على شَفيقُ (١)

ألا في سبيل الله ي نفسُ تقسَّمت شماعًا وقلب للحسان صديق أ أَمْاقت قلوبٌ كُنَّ عُذِّبْن بالهُوَى زمانًا وقلبي ما أَراهُ 'يفيـــقُ' سَرَقْت فؤادى ثم لا ترجمينَه وبمضُ النواني للقاوب سَروقُ ا عَروفُ الموى بالوعد حتى إذا جرت بَبَيْنِكُ غِربانٌ لمن نَعيت قُ للك أن ننأى جميعًا بنُـلَّة تذوقين من حَرِّ الهوَى وأذوقُ ا

ومن مختار قول تُوبت في سعَدى هذه مما أخذتُه من رواية عبد الله بن شبيب من منتاد قوله ئى سمدى

من قصيدة أولها :

10

۲.

سنزضى في سُــعيدى عاذِليناً بعاقبـــة وإن كُرمتُ علَيْنا

يقول فهــــا :

لقيتُ سُعَيدَ تمشِي في جَوارِ بجرعاء النَّفْ عَيْنَا

سلبنَ القلبَ ثم مضينَ عنَّىٰ وقد ناديتُهُنَّ فما لَوَيْنَا

<sup>(</sup>١) القرص: بسط العجين

 <sup>(</sup>٢) في س ، ب « رددت » بدل « وردت » وفي هج : « جمال البين »

 <sup>(</sup>٣) وكل الغانيات مذوق ، أى لايخلصن الود .

<sup>(</sup>٤) أرعى على شفية ، رحمني وأبقى على .

فقلتُ وقد بقيتُ بنير قَلب بقلي يا سُعَيدي أين أينا! (١) فَىا تَجْزِينَ يَاسْمِدَى نُحِبًّا بِهِيم بَكُم وَلَا تَقْضِينَ دَيْسًا فقالوا إذ شكوتُ المطلَ منها لممركةً مَن سمت له قَضَينًا (٢) ومَن هذا الذي إن جاه يشكو إلينا الحبُّ من سَقَم شَفَينا فَهِنَّ فُواعَلُ مِي غَيْرَ شَكِّ كَمَا قَبْلِي فَمَلْنَ بِصَاحِبَيْنَا (٣) بعروة والذي بسهام هِند أصِيب، فما أقدان ولا وَدَيْنَا<sup>(٤)</sup>

ومن مختار قوله فمها :

وإن لم يربَع الركب العِنجال وليس بها إذا بَطَشت قِتالُ وأشنب بارد عذب زُلال من العينين والجيــد الغَزالُ على سُعدى وإن قلَّ النَّوالُ

سل الأطلالَ إن نفع السُّؤَالُ عن الخَوْدِ الَّى فتلتكَ ظلمًا أصابك مُقلتان ِ لهـا وجيدٌ أعارَكِ ما تَبَلْتِ بِهِ فُوادى أيا الراتِ مَن قتلته سُمدَى دَمِي - لاتطلبُوه - لما حَلالُ أرِقُ لما وأشنِق بعد قَتلي وما جادتُ لنا يومًا يبذلِ يمينُ من شَعادَ ولا شِمالُ

<sup>(</sup>۱) ف ف : « أب » بدل « قلب » .

<sup>(</sup>٢) فى ف ، هج «فقالتِ» بدل « فقالوا » . فى وفى س ، ب «به »بدل « له » .

<sup>(</sup>٣) هروة بن حزام وصاحبته عفراء وهما من بعلن من العدريين ويقال لها نهد.

<sup>(</sup>٤) يقصد عبد الله بن علجلان وصاحبته عله بنت كعب بن همرو النهدي أيضا :

### ومن قوله فلها أيضًا :

يا بنت أزهرَ إنّ تأرى طالبُ ﴿ بدى غداً والنَّارُ أَجهدُ طالب فلأنت من بين الأنام رميتني عن قوس مَثْلَقَة بسهم صائب وقال فمها أيضًا:

أَرَّق المينَ من الشوق السُّهَرُ وصِبا القلبُ إلى أُمِّ عُمَـر ْ واعتَرتْني فكرةٌ من حُبُّها ويح هذا القلب من طُول الفِكر (١) قَدَرْ سِسِبِقَ فِن يَملِكُ أَيْن مَن يَملُكُ أَسِبابَ الفَدَرْ ؛ كلُّ شيء نالثي من خُتهـا

وقال أيضاً :

10

۲.

يا لَدِّ جال لِقَلبت المنظرِ في والعينُ إِن تَرَ برْقَ بَجْدُ تَذْر فِ (٣) ولحاجةٍ يومَ العبـير تعرُّضَتْ كبرتُ فرُدُّ رسولُها لم يُسعفِ يا ينت أزهر ما أراكِ مُثيبَتِي خيراً على وُدِّى لَـكُم وَتَلْعَلَٰنِي ﴿

فإذا سمعت براكب مُتعصِّب ينعىَ قتيلَك فافْزَعِي للراكب(١) لا تأمني شُمَّ الأبوف وتَرْتِهم وتركت ِصاحبَهم كأمسِ الناهبِ من كان أصبح غالبًا لهوى التي بهَوى فإن هواك أصبح غالبي قالت وأسبلت الدموع لترمها لما اغتررتُ وأومأتُ بالحاجب قولى له : بالله يُطلِقُ رحلَه حتى يُزَوَّدَ أُو يَرُوحَ بصاحبِ

\_ إِن بَجِت نفسي من الموت\_ هَدَرُ \*

<sup>(</sup>۱) في ه : «متعقب» بدل «متعصب» ، وفي س يه ب «بيني» بدل « ينمي »

<sup>(</sup>۲) ئى ا ، ج ، ف « ذكرة » بدل « فكرة • ، « ذكر ، بدل « فكر » .

<sup>(</sup>٣) ب ؛ ﴿ المين إن ترقَّأُ بِجِهُ تَلْدِثُ ﴾

ليظلُ قَلِي من مُحافة كَينيكم مثلَ الجناح معلقًا في نَفْ نَفُ اللهِ ولَيَظَالَ في هَجر الأحبَّة طاليًّا لرضاكة بما جار إن لم تُسعف (٢) كَاخَى الفَلاة يَفُرُّه من ما مِها قطعُ السرابِ جَرَى بقاعِ صَفْصَفِ أَهْرَاقَ نُطْنَتُهُ فَلُمُ جَاءَهَا وَجَدَ الْمَنَيَّةَ عَنْدَهَا لَمْ تُخَلِّفِ

إنى وإن خُبِّرتِ أنَّ حياتَنا في طرف عينك هكذا لم تَطرِف

<sup>(</sup>۱) نفنف : مهری بین جبلین .

<sup>(</sup>٢) في س ، ب « مجرى » بدل « هجر » ولعلها « لم تسعفي ، بالياء .

#### مسوت

أمِنتَ بإِذِن الله من كلِّ حادثٍ بقربِكَ من خير الورى يابنَ حارث إمامُ حسوى إرث النبى محمدٍ فأكرِم به من إبنِ عَمِّ وَوارث الشعر والفناء لمحمد بن الحارث بن بسختر ، خفيف رَمَل بالبنصر مطلق من جامع أغانيه وعن الهِشامى .

### آخبار محمد بن الحارث

موكى المصور ، وأصله من الرسى من أولاد المَرَ اذبة ، وكان الحارث بن بسختر أبوه رفيع القَدْر عبد السلطان ، ومن وُجوه قواده ، وولاه المادى – ويقال الرشيد – الحرب والخراج بكور الأهواز كلِّها .

فأخبرنى حبيب المهلّى: قال : حدثنى النّوفليّ عن محمد بن الحارث بن بسخنر : ه قال : كنت بالدّير ، وكان رجل من أهلها يَعرض على الحوائج ويخلعنى فَيُكر مُنى ، وبذكر قديمنا ، ويترحّم على أبى ، فقال لى رجل من أهل تلك الناحية : أتعرف سبب شكر هذا لأبيك ؟ قلت : لا ، قال : فإن أباه حدثنى — وكان يُعرف بابن بانة — بأن أباك الحارث بن بسخنر اجناز بهم يُريد الأهواز فتلقاه بدَجلة العوراء ، وأهدى له صُقوراً وبَواشق صائدة ، فقال له : الحق بى بالأهواز ، فقال له يوماً : إنى نظرت ، في أمور الأعمال بالأهواز ، فلم أجد شيئاً (١) منها يرتفق منه بما قدَّرتُ أن أبرَّك به ، وقد ساومنى النَّجار بالأهواز بالأرز ، وقد جعلته لك بالسعر الذى بذَاوه (٢٠) وسيأتوننى ، فأعلمهم يذلك ، فقلت : نع ، فجاءوا = وخلصوه منه بأربعين ألف دينار ، فصرت للى الحارث فأعلمته ، فقال لى : أرضيت بذلك ؟ فقلت : نع ، قال : فانصرف .

و ال قَفَل الحارث من الأهواز من بالمدائن، فلقيّه الحُسينُ بنُ محرِز المدائني المَغنِّي ففنّاه: ١٥ قد عِلم اللهُ علا عرشُـــــه أنّ إلى الحارث مُشتاقُ

فقال له : دمُّني من شوقك إلى مُ وسلني حاجةً ذانٍي مُبادر ، فقال له : عليَّ دين

مر رءة أبيه

 <sup>(</sup>١) في س ، ب : « فوجدت ايس فيها شيء »

<sup>(</sup>٢) فى س ، ب « يلوه » .

مائةُ ألف دِرهم ، فقال : هي علي ، وأمر له بها ، وأصعد .

ابر أهيم بن المهاى و يسير على مهاجه

وكان محمد بن الحارث من أصحاب إبراهيم بن المهدى والمتعصبين له على إسحاق ، كان من اسماب وعن إبراهيم بن المهدى" أُخذ الغِناء ، ومن بحره استَّقى ، وعلى منهاجه جَرَّى .

> أُخبر َنَّى عيسيُّ بن الحسين الورَّاق، عن محمد بن هارون الهاشمي، عن هِبتر الله ابن إبراهيم بن المهدى : قال :

كان المأمونُ قد ألزم أبى رجلا ينقل إليه كلّ ما يسمعه من لفظ جدًّا وهَزلاً شِعراً وغِناء ، ثم لم يثق به ، فألزمه مكانَّه محمد بن الحارث بن بسخنَّر ، فقال له : أَنَّهَا الْأَمِيرِ ، قل ما شُلْتَ واصنع ما أَحببتَ ، فوالله لا بلَّفتُ عنك أَبداً إلا ما تُحب ، وطالت صبته له ، حتى أمنه وأنس به ، وكان محمد ينني بالمعْزَفة فنقلَه أبي إلى العود ، وواظب عليه حتى حَذِقَه ، ثم قال له محمد بن الحارث يومًا : أنا عبدُك وخرِّ بجُـك وصنيمتُك ، فاخْصصني بأن أروى عنك صنعتَك ، فنعل ، وألقى عليه غياءه أجم ، فأخذه عنه ، فما ذهب عليه شيء منه ولا شَذَّ .

جاسوس غيرأمين

يغنى الراثق

وقال العتَّاني : حدَّثني محمد بن أحمد بن المكيِّ : قال : حدثني أبي : قال :

كان ممد بن الحارث قليل الصنعة ، وسمعتُه يغنِّي الواثق في صنعته في شعر له مدّحه

### ، په وهو :

أَمِنتَ بَإِذِنَ الله من كُلِّ حادثٍ بقربك من خير الورى يابنَ حارثٍ فأمر له بألغي دينار ٠

وذكر على بن محمد الهشامي ، عن حمدون بن إسماعيل ، قال : كان محمد بن الحارث قد صنع هزجًا في هذا الشعر :

( 77 - 77 )

مسسوت

أصبحتُ عبد الله مُستَرقًا أبكى الألَى سكنُوا دِمَشْقان المعليثُهم قلب فَمَنْ يَبْتَى بلا قلب فأبقَى

يب عنه لنير وطرحه على المَسْدود (٢) ، فغنّاه ، فاستحسنه محمدُ بنُ الحارث منه لطيب مسموع المسدود ، ثم قال : يامسدود ، أتحبُّ أن أَهَبَه لك ؟ قال : نم ، قال : قد فعلتُ ، قال ، قال : يُغنّيه ، ويدّعيه ، وهو لحمد بن الحارث .

وقال العتّابى : حدثنى شَرْو بن المننى المدادى (٣) أَن صَنعةَ محمد بن الحارث بلغت عشرةَ أَصوات ، وأنه أخذها كُلّمها عنه ، وأن منها فى طريقه الرّمبَل ، قال : وهو من الحانه العشرة أحسَنُ ما صنعه .

مسسوت

أَيا من دَعانى فلَبتيتُ بِبذُل الهوى وهو لا يَبذُلُ يُدِلُ عَلَى بِحُبِّى له فمن ذاك يفعَلُ ما يفعَلُ

لَحْنُ محمدِ بنِ الحارث في هذا الصوت رَمَلُ مطلق ، وفيه ليزيدَ حوراء ثقيل أول وفيه لسُكَيم لحن وجدته في جميع أغانيه غير نُجس .

أخبرنى الحسنُ بنُ على : قال : حدثنا عبدُ الله بنُ أبى سعد : قال : حدّثنى ، ، أبو تَوبة صالحُ بنُ محمد ، عن عمرو بن بانة : قال :

كنت عند محمد بن الحارث بن بسختر في منزله ، ونحن مُصطبحون في يوم غيم ، فبينا نحن كذلك إذ جاءتنا رُقعة عبد الله بن العباس الربعي ، وقد اجتاز بنا مُصيداً إلى مُر مَن رأى ، وهو في سفينة ، ففضها محمد ، وقرأها ، وإذا فيها :

مع ابن العباس الربيعي .

<sup>(</sup>۱) في ف : « أشكو» بدل « أبكي » .

<sup>(</sup>٢) في س ، ب « المستورد » ؛ بدل « المسدود » .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول ولعلها المذارى نسبة إلى« مدار » ، قرية بين واسط والبصرة . "

محمدُ قد جادتُ علينا بوردُقها سَحائبُ مُزنِ برقُها يتهلَّلُ ونحنُ من القاطول في شبه مَرْبع له مسرحُ سَهلُ الحُلَّة مُبْقِلُ (١) فَمُرْ فائزاً تَفديك نفسى بُغَنِّنِي أَعَنْ ظُمُن الحَيَّالا لَى كنت تَسألُ؟ ولا تسقنى إلا حلالاً فَإِنّني أعافُ من الأشياء مالا يُحَلَّلُ ولا تسقنى إلا حلالاً فَإِنّني أعافُ من الأشياء مالا يُحَلَّلُ

نقام محمدُ بنُ الحارث مستعجِلا حافيا ، حتى نزلَ إليه فتلقّاه ، وحلفَ عليه حتى خرج معه ، وسار به إلى منزله ، فاصطبَحا يومئذ ، وغنّاه فائز من غلامُه هذا الصوت ، وكان صوته عليه ، وغنّاه محمد بن الحارث وجواريه وكل من حضر يومئذ ، وغنّانا عبدُ الله بنّ العباس الربيعي أيضاً أصوانا وصنَعَ يومئذ هذا الهَزَج، فقال :

ياطيبَ يَوْمِي بالمَطيرة مُعيلًا للكأس عندَ مُحدِ بنِ الحارث(٢) في فِتِهـــةٍ لا يسمعونَ لعــاذلٍ قولاً ولا لمسـوَّفٍ أو راثِثِ

حدثني وسواسه (٣<sup>)</sup> : قال : حدَّثَني حماد بن إسحاق : قال :

عجائز أبيه أساتذة مخارق

كان أبى يستحسنُ غناء جوارى الحارث بن بسخنّر ، ويعتمدُ على تعليمهن تجواريه ، وكان إذا اضطربَ على واحدة منهن أوعلى غيرهن صوتُ ، أو وقع فيه اختلاف ، اعتمد على الرجوع فيه إليهن و لقد غنّى تُخارِقُ يوما بين يديه صوتا، فتزايد فيه الزوائدُ التي كان يستملُها ، حتى اضطرب . فضحك أبى ، وقال : يا أبا المُهمّناً ، قد ساء بعدى أدبك فى غِنَائك فالزم عجائز الحارث بن بسخنّر يُقوّمن أودك .

<sup>(</sup>١) « القاطول : موضع على دجلة ، وفى ف : "متربع » .

<sup>(</sup>٢) المطيرة : قرية من نواحي سامراً وكانت من متنزهات بغداد .

<sup>(</sup>٣) اسبه : محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الموصل .

۸£ ۲۰

#### مىسوت

بنانُ بَدِ تُشير إلى بَنانِ تَجاوبتَ وما يتكلّمانِ جرى الإيماء بينهما رَسولاً فأحكم وحْيَهُ المتناجيانِ فلو أبصرته لغضضت طَرْفاً عن المُتناجِيَيْن بلا لسانِ الشعر لِماني (۱) المُوَسُوسِ ، والغِناء لعُمر المَيْداني هَزَج ، وفيه لقريب لحَنْ من الهَرَج أيضا .

<sup>(</sup>۱) ب: مان،

## أخبار مانى الموسوس

هو رجل من أهل مِصر ، يكثى أبا الحسن واسمه محمدُ بنُ القاسم (١) ، شاعر ليّن الشعر رقيقه ، لم يقل شيئًا إلا في الغزل ، وماني لقب عَلَب عليه ، وكان قدم مدينة السلام، ولقيه جماعة من شيوخنا ، منهم أبو العباس محمد بن عبَّار وأبو الحسن الأسدى وغيرهما ، . فحدَّثني أبو العباس بن عمار ، قال :

كان مانى يألفُنى ، وكان مليحَ الإنشاد حلوه ، رقيقَ الشعر غَزِلَه ، فكان يُنشدنى الشيء ، نم يُخالَط ، فيقطعُه ، وكان يوما جالسًا إلى جنبي ، فأنشدني للعُريان (٢) البصري :

ومُ عليها من عاشيـق كَلِفِ كمطاء ما تستقلُّ من خَرَفِ کیف وصبری یموت من کَلَفَی فأَىّ جَفْنِ يقول لا تَكِني (٥)

مَا أَنصَفَتُكَ الْقُيُونُ لَمْ تَكِفِ وَقَدْ رَأَيْتَ الْحَبِيبَ لَمْ يَقَفِ فابك دياراً حَلَّ الحبيبُ بها فَبَاعَ منها الجَفَاء باللَّطَف ثم استعارت مسامعاً كسد الا كأنها إذ تقنَّت بيلي ياعينُ إِمَّا أُريْتِنِي سَـكَنَّا غضبانَ يَزُوِي بُوجِهِ مُنْصَرِفِ (٣) فَتُّلِيكِ مُبتسا في شَخص راضٍ عليٌّ مُنعطفِ إِن تَصفيه للقلب مُنقَبضاً فأنت أشتَى منه به فَصِنى (١) يُقَال بالصّبرِ قتلُ ذى كَلَفِ إذا دعا الشـوقُ عَبرَةً لِمُوَّى

يعارض العريان

<sup>(</sup>١) ني هج : « محمه بن الهيثم ه

<sup>(</sup>۲) أن ن ، مج : « الهذيل » .

<sup>(</sup>٣) السكن : الحبيب .

<sup>(</sup>٤) ب : « نصف » خطأ . Y .

<sup>(</sup>ه) أي ف : « فأي دمع » ، بدل « فأي جفن »

ومُستراد لِلَهُو تنفسح الْسـ مُشَةُ في حافتيـــه مؤتلف (۱)
قَصَرْتُ أَيامَــه على نَفَــر لا مُنُن بالنّدى ولا أُسُف (۲)
بحيث إن شئت أن ترى قمراً يسعى عليهم بالمكاس ذا نُطَف (۳)
قال: فيألتُه أن يمليها على ، فقعل ، ثم قال: اكتب ، فعارضه أبو الحسن المصرى:
يَعنى « مانى » نفسه فقال:

أفنرَ مَغْنَى الديار بالنَّجَفِ وحُلْت عما عهدتُ من لَطَفِ طويتُ عنه الرضا مذمّة لتا انطوى غضَّ عيشِها الأنف حَلتُ عن سَكرة الصّبابة من خوف إلهى بمعزل قُدُف (١) سَنِّمتُ ورْدَ الصّبا فقد يَلسِتْ منى بناتُ الخدور والخروف (١) سلوتُ عن نَهد نُسِبْن إلى حسن قوام واللحظ في وَطَف (٢) يعددنَ حَبل الصّبا لمن ألفت رجلاه قِدَّ المُحول والدَّنف (٧) ومُدنف عاد في النحول من الوَجد لي مثل رقَّة الألف (٨) يشركنه في النّحول والقضف (٩) يشركنه في النّحول والقضف (٩)

10

۲.

٨٥

<sup>(</sup>۱) ای ن ، م ر مؤتنف ، .

<sup>(</sup>٢) في س ، ب « لاممتن » بدل « لامنن » وهي جمع منون أو منين .

 <sup>(</sup>٣) نطف : جمع نطفة وهي القليل من الما. فيها .

<sup>(</sup>٤) في س ، ب « بمعرك » بدل «بمعزل » .

<sup>(</sup>٥) الخزف : التبختر وهر هز البدن باليدين ، وفعله عزف : مشى يخطر بيديه .

<sup>(</sup>٦) الوطف: كثرة شمر الحاجبين والعينين .

<sup>(</sup>٧) فى س ، ب ، هيج : « المنجون » بدل « النيحول » .

<sup>(</sup>A) فى ب : « دقة » بدل « نهة »

<sup>(</sup>٩) القضف : النحافة ،

ومُسمِعات بَهِكُن أعظُمهُ فهو من الصيم غيرُ منتَصِف مفتخرات بالجور عُجْبًا كا ينخر أهلُ السّفاء بالجنف (١) وفهوة من نِتساج قُطْرَ بُلُ تخطَف عقل الفتى بلا عُنف ترجع شَرخ الشباب للخرف السّفني وتُدنى الفتى من الشّغف

قال: فبينا هو أينشد إذ نظر إلى إمام المسجد الذي كنّا بإزانه قد صَعِد المئذية ليؤذن يصفع المؤذن فأمسك عن الإنشاد، ونظر إليه – وكان شيخًا ضعيف الجسم والصوت – فأذّن أذاناً ضعيفًا بصوت مرتَعِش، فصعد إليه ماني مُسرعًا، حتى صار معه في رأس الصَّوْمَعة، مم أخذ بلحيته، فصفعَة في صَلْعتِه صفعة ظننت أنّه قد قلع رأسه، وجاءلها صوت منكر شديد، ثم قال له: إذا صَعِدت المنارة لتؤذّن، فعَطْعِط (٢)، ولا تُعظيط (٣)، ثم نزل ومضى يعدُو على وجهه ولقيت عنتا من عتب (١) الشيخ وشكواه إياى إلى أبى ومشايخ الجيران، يقول لهم: هذا ابن عبّار يجيء بالجانين، فيكتُ هذَياتهم، ويسلّطهم على المشايخ فيصفعونهم في الصوامع إدا أذّ نوا، حتى صرت كلى منزله، فاعتذرت وحلفت أبى إنما أكتب شيئًا من شعره، وما عرفت ما تميله ولا أحيط به علماً.

ونسخت من كستاب لابن البَرَاء : حدَّ ننى أبى قال : عزم محمد بنُ عبد الله بنِ الجارية تغنى وهو السخت من كستاب لابن البَرَاء : حدَّ ننى أبى قال : عزم محمد : كنا نحتاج أن يفسيف المهر على الصّبوح ، وعنده الحسنُ بن محمد بن طالوت ، فقال : ( اله محمد : كنا نحتاج أن يفسيف يكون معنا ثالث نأنسُ به ونالدُّ في مجاورته فمن ترى أن يكونَ افقال ان طالوت ، نقد حكون من خَطَر ببالى رجل ليسَ علينا في منادمته ثقِلَ ، قد حلا من إبرام المجالسين ، وبرَى من

<sup>(</sup>۱) ئی ف : « مفتخرات بجورهن کما » .

<sup>(</sup>٢) عطمط : أي تابع الأصوات.

 <sup>(</sup>٣) تمطيط : أى لا تتوان في الكلام ، أي الأذان هنا .

<sup>. «</sup> عنت » . ب ف (٤)

<sup>(</sup>هــه) ما بئين القوسين زيادة في ف .

ثقل المؤانسين ، خفيف الوطأة إذا أدنيته ، سريع الوثبة إذا أمرته ، قال : مَن هو ؟ قال : مَانى المؤسوس ، قال : ماأسأت الاختيار ، ثم تقدّم إلى صاحب الشّرطة يطلبة وإحضاره ، فا كان بأسرع من أن قبض عليه صاحب الشرطة (١) بربع الكرخ فوافي به باب محمد ابن عبد الله ، فأدخل ، ونُظف ، وأخِذ من شَعْره ، وألبس ثيباباً نظاقا ، وأدخل على محمد ابن عبد الله ، فأدخل ، ونُظف ، وأخِذ من شَعْره ، وقال له : أما حان لك أن تزور نا مع شوقنا إليك ؟ فقال له مانى : أعز الله الأمير : الشوق شديد ، والورد عتيد ، والحجاب صعب ، والبواب فَظ ، ولوتسمّل لنا الإذن لسمكت علينا الزيارة ، فقال له محمد : لقد لطفت صعب ، والبواب فظ ، ولوتسمّل لنا الإذن لسمكت علينا الزيارة ، فقال له محمد : لقد لطفت عبدالله بجارية لأحدى بنات المهدى ، يقال لها : مَنُوسة ، وكان يحب السماع منها ، وكانت عبدالله بجارية لأحدى بنات المهدى ، يقال لها : مَنُوسة ، وكان يحب السماع منها ، وكان عنده ، فكان أول ماغتة :

ولستُ بناسِ إذ غدوا فتحمَّلُوا دُمُوعَى على الخُدَّينِ من شدَّة الوجْدِ وقولى وقد زالتُ بعيني مُحولِمُ واكرُ تُحدَى لايكنُ آخرَ العهدِ (٢)

فقال مانى : أَيَاذَنُ لَى الأمير ؟ قال : فى ماذا ؟ قال : فى استحسان ما أسمع ، قال : نعم ، قال : أحسنت والله ، فإن رأيت أن تزيدى مع هذا الشعر هذين البيتين ؛

وقمتُ أدارى الدمعَ والقلبُ حائرُ معلق موقوف على الضَّرِّ واتجهْد (٣) مه ولم يُمدِنى هذا الأميرُ بمسسدُله على ظالم قد لجَّ فى المَجر والصَّدِّ

فقال له محمد: ومن أى شيء استعديت يامانى ؟ فاستحيا ، وقال : لا من ظلم أيها الأمير ، ولكن الطربَ حرّك شوقًا كان كامنًا ، فظهر . ثم غنت :

۸٦ ۲۰

<sup>(</sup>۱) في س ، ب : صاحب ربع الكرخ .

<sup>(</sup>۲) فى ف « بوادر» بدل « بواكر » .

<sup>(</sup>٣) ن ا «أناجي» وفي هج س ، ب « أفاجي» بدل « أداري» .

حَجبوها عن الرياح لأنى قلت : يا ريخ بلِّفيها السّلامًا و رضُر ا بالحجاب هان ولكن منعوها بوم الرياج الكلامًا

قال: فطرِب محمد، ودعا برِطل فشربه فقال مانى: ما كان على قائل هذين البيتين لو أضاف إليهما هذين البيتين:

فننفَّستُ ثم قلتُ لطَينى: ويكَ إِن زُرتَ طيفَها إِلمَا حَيِّها بِالسلام سرًّا وإلا منموها لشِقْوَتَى أَن تَناما فقال محمد: أحسنت يامانى ، ثم غنّتْ:

يا خليليّ ساعةً لا تَرِيما وعَلى ذى صبابة فأُقيا مامرر ْنا بقصر زينَبَ إلا فضح الدمعُ سِرّاكَ اللَّ كتُوما

قال مانى: لولا رهبةُ الأمير لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا يَرِدان على سمع سامع ذى لُبّ فيصدران إلا عن استحسان لها ، فقال محمد: الرغبةُ في حُسْن ماتأتى به حائلةٌ عن كلّ رهبة ، فهات ماعندك ، فقال :

ظَبية كالملال لو تلحظ الصخر بطرف لفادرته هشيا وإذا ما تبسّمت خِلت ما يبدو من الثّغر لؤلؤاً مَنظوما

فقال محمد: إن أحسنَ الشعر ما دام الإنسان يشرّبُ ما كان مكسوًّا لحنًا حسنًا غنار الشعر من تعلقي به مَنُوسة وأشباهها، فإن كسيتَ (١) شعرك من الألحان مثلَ ماغنَّتُ قبلَه طاب، يكسبه طبيا فقال: ذلك إليها.

فقال له ابن طالوت ، يا أبا الحسين (٢) ، كيف هي عندك في حسنها وجمالهـا وغِناتُها يصف منوسة

<sup>(</sup>١) لعلها تحريف فإن « أكسبت » شعرك ... الخ .

۲) ن ن: «الحسن» .

وأدبها ؟ قال. هي غاية يَنتهي إليها الوصفُ ، ثم يقِف ، قال: قل في ذلك شعرًا ، فقال:

وكيف صبر النفس عن غادة تظامها إن قلت طاووسة وجُرت إن شبهها بانة في جنّة الفردوس مَفروسة وغير عدل إن عَدَلنا بها لؤاؤة في البحر مَنْفُوسه (١) حبّن عن الوصف فما فيكرة تلحقها بالنعت تحسوسه

فقال له ابن طالوت : وجب شكر ك يامانى ، فساعدَك دهْر ك ، وعطف عليك إلفُك ، ونلت سرورَك ، وعظف عليك إلفُك ، ونلت سرورَك ، وفارقْت محذورَك ، والله يديم لنا ولك بقاء من ببقائه اجتمع شملُنا ، وطاب يومُنا .

فقال مانى :

إذازر تفخفف

يشبب بنلام

مُدُمِنُ التخفيف مَوصولُ ومُطِيلِ اللَّبَثِ عَمْلُولُ فأنا أستودءُكُمُ الله ، ثم قام فانصرف ، فأمر له محمد بن عبدالله بصِلَة ، ثم كان كثيراً ما يبعث يطلبه إذا شَرِب ، فيبرُّه ، ويصلُه ، ويقيمُ عنده .

١.

أخبرني جعفر بن قُدامة ، قال : حدثني المبرد ، قال :

حدثنی بعض الکتاب مَنْ کان مانی یلزمه (۲)، ویکنُثرُ عنده ، قال: لقینی بوما مانی ۱۰ بعد انقطاع طویل عنی، فقل: ماقطعنی عنك إلا أنی هائم ، قلت: یَمَنْ ؟ قال بمن إن شلت أن تراه الساعة رأیته فعذر تنی ، قلت : فأنامهك ، فمضی ، حتی وافی باب الطاق ، فأرانی

<sup>(</sup>١) منفوسة : يتنانس ويرغب فيها .

<sup>(</sup>۲) س ، ب : « يکرمه » .

غُلاما جميلَ الوجه بين يدى بزَّاز في حانوتِه ، فلما رآه الغلام عدا ، فدخل الحانوت ، ووقف مانى طويلا ينتظره ، فلم يخرج ، فأنشأ يقول :

ذَ نبى إليه خضوعى حين أبْصِرُه وطولُ شوقَ إليه حينَ أَذْ كُرُهُ (المحمد المعين مُهجَقه إلا ومن كَبدى يقتص تحجرُه (المحمد المعين مُهجَقه وإن رمانى بذنب ليسَ بغفرُه نفسي على بُخله تقديه من قمر وإن رمانى بذنب ليسَ بغفرُه وعاذل باصطبار القلب يأمرُهى فقلتُ: من أين كى قلب أصرُه (۱) (المحمد ومضى يعدو ويصبح: الموت مخبوه في الكتب).

<sup>(</sup>۱۳۰۱) زیادة نی ف .

را .) ريستان . (۲) كذا نى ف رهي أنسب من رواية س ، ب : « صبر فأهجره » .

<sup>(</sup>٣-٣) زيادة في ف.

#### صــوت

وشادن فلبي به مَعبودُ شِيبتُه الهيجرانُ والصُّدودُ لا أَسْأَمُ الحِرِصَ ولا يجودُ والصَّبرُ عن رُؤيته مفتودُ لأَنْارُه في خَصرِه مَعقودُ كأنه من كَبِدى مَثْدودُ لَا اللهِ عَلَيْدِي مَثْدودُ

عروضه من الرجز ، والشِّمْنُ لبكرين حارجة ، والفِّناء للقاسم بن زُرْزُور، خفيف رَمَل ، بالوسطى .

## أخبار بكر بن خارجة

كان بكرُ بن خارجة ، رجلًا من أهل الكوفة ، مولَّى لبني أسد ، وَكُان وَرَّالُا الَّا کان و د اقا ضيِّقَ العيش ، مقتصراً على التكسب مرالوراقة ، وصرفَ أكثرَ ما يكسبُه إلى النبيذ ، وكان مُعاقراً للشُّرب في منازل الخُمَّاربن وحاناتهم ، وكان طيَّبَ الشَّعر مليحاً مطبوعاً طَنْعًا ماحنًا (١).

فذكر أبو العنبس الصَّيْمرى أن محمد بن الحجاج حدَّثه قال:

رأيتُ بكرَ بنَ خارجة يبكّر في كل بوم بقنّينتين من شراب إلى خراب من خرابات الحيرة ، فلا يزال يشربه فيه على صوت هُدُهُد كان يأوى إلى ذلك الخراب، إلى أن يَسْكر ، ثم ينصرف ، قال : وكان يتعشق ذلكَ الهُدُهُدَ .

وحدثني هي عن ابن مَهرَ وَيه عن عليّ بن عبد الله بن سعد ، قال :

كان بكر ُ بنُ خارجة يتعشق غلاماً نصرانياً ، يقالُ له : عيسى بن البَراء العبَاديّ الصَّيْرِ في ، وله فيه قصيدة مزدوجة يذكُّرُ فها النصاري وشرائعهم وأعيادَهم ، ويُسمِّي دياراتهم ، ويفضّلُهم .

قال : وحدثني [ من شَهِد دِعبلا(٢) ] وقد أنشدني قوله في عيسي بن البراء دعيل يحسده على بيتين قالهما ١٠ النصر أني العبّادي:

> زُنَّارُه في خَمره معقودُ كأنه من كبدي مقدودُ فقال دِعبِل : ما يعلمُ الله أنَّى حسدتُ أحداً قطُّ كا حسدت بَكراً على هذين البيتين .

يتمشق هدهدأ

<sup>(</sup>١) المراد أن من سجاياه عدم المبالاة .

<sup>(</sup>٢) زيادة ني ن رهيج .

الجاحظ يكتب أبياتا له وهرقائم

وحدثنى عمى عن السكر انى ، قال : حرّم بعضُ الأمراء بالكوفة ببع الخر على خمارى الحِبرة ، وركب فكسر نَبيذَهم ، فجاء بَكر يشربُ عندهم على عادته ، فرأى الخمرَ مصبوبة في الرحاب والطرق ، فبكى طويلا ، وقال :

يالقوم ليا جنى السلطان لا يكون لما أهان الموان (١) قهوة في التراب مرحكب الكر م عُقارا كأنها الزعفران قهوة في مكان سوء لقد صا دف سعد السعود ذاك المكان (١) من كميت يُبدى الزاج لها لؤ لؤ نظم والفصل منها بجان فإذا ما اصطبحتها صغرت في الحرذان (١) كيف صبرى عن بعض نفسي وهل يصسبر عن بعض نفسه الإنسان !

۸۸ ۲۰

آل : فأنشدتُها الجاحظ ، فقال : إن من حق الفتوة أن أكتب هذه الأبيات قائمًا .
 وما أفدر على ذلك إلا أن تَعْمِدنى ، وقد كان تقوّس ، فعمَدتُه ، فقام ، فكتبها قائمًا .

وقال محمد بن داود بن الجرَّح في كتاب الشمراء: قال لي محمد بن الحبجاج:

الحمر تفسد عله

کانت الخر' قد أفسدت عقل بکر بن خارجة فی آخر عمره ، وکان یمدح ویهجو بدره و بدرهمین و نمو هذا فاطّر ح ، وما رأیت قطّ أحفظ مه لکل شیء حسن ، ولا أروّی منه للشعر .

قال: وأنشدنى بعضُ أصحابنا له فى حال فساد عقله:

هب لى فديتُك دِرهما أو دِرهمين إلى الثلاثة

10

<sup>(</sup>١) في ف: " لمن ، يدل " لما ،

<sup>(</sup>٢) نمى ف : « صبها في مكان سوء» . بدل « قهوة في مكان سوء » .

 <sup>(</sup>٣) في هيچ " صفرت أى التدر عندى من أجلها الخيرران يه .

# إنى أحبُّ بنى الطفي ل ولا أحبُّ بني عُلاتَهُ (١) الله عُلاتَهُ (١) الله المراح حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال:

حدثى بعض أصحابنا الكوفيين قال: حضرنا دعوة ليحيى بن أى بوسف القاضى و بتماعنده ، فنمت فما أنبهنى إلا صياح بكر يستغيث من العطش، مقلت له : مالك ؟ فاشرب فالدار مليئة ماء ، قال: أحاف ، قلت: من أى شيء ؟ قال: في الدار كلب كبير ، فأخاف أن يظنى غزالا فيثب على و قطعنى ويأ كلنى ، فقلت: له ويحك يا بكر! فالحمير أشبه منك بالغزال ، قم فاشرب إن كنت عطشان وأنت آمن ، وكان عقله قد فسد من كثرة الشراب .

قال: وأشدني له ، وقد رأى صديقا له قرأ رقعه من صديق له آخر ثم حرقها :

لم يقو عندى على تحريق قرطاسى إلا أمرؤ قلبه من صخرة قاسى إن القراطيس من قلبى بمنزلة تحويه كالسم والعينين في الرأس أو مما يغيّر فيه من شعر بكر بن حارجة :

1.

<sup>(</sup>١) بنو الطفيل : يريد بهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الذي حدثت أشهر منافرة بينه وبين علفمة بن علاثة ، وهو يفصد النورية بكلمة الطفيل .

وبنو علاثة : يريد علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص وند حكمًا هرم بن تطبة بن سنان
 الفزارى وقال في هذه المنافرة الأعثى يمدح عامر ا ويهجو علقمة .

علقم ماأنت إلى عامر الناقض الأتار الواتر

<sup>(</sup>٢-٢) الزيادة عن ف

#### مسوت

قلبی إلی ما ضرّ نی داعی یُکْثِر أحزانی وأوجاعی لقلّ ما أبقی علی ما أری یوشك أن ینعانی الناعی کیف احتراسی من عدو ی إذا کان عدوی بین أضلاعی ؟ • أسلمنی الحبُ وأشیاعی للّ سعی بی عندها الساعی للّ دعانی حبّها دعوة قلت له: لبّیكِ من دَاعِ

الغناء لإبراهيم بن المهدى ثقيل أول، وفيه لمبدِّ الله بن ِ العباس هَزَج، جميعًا عن الهشامى، وقيل: إن فيه لحنًا لابن جامع .

وقد ذكر الصولى فى أخبار العباس بن الأحنف وشعره أن (') هذه الأبيات للعباس ابن الأحنف ، وذكر محمد بن داود بن الجراع عن أنى هفاًن أنها لبكر بن خارجة :

<sup>(</sup>١) ب : وشعر ماني

#### صــوت

وَيلَى على ساكن شَطَّ الصَّراهُ من وجنتيه رِشمَتُ برق الحياه (۱) ما ينقضى من عجب فِكْرتى فى خَصلة فوط فيها الوُلاهُ ترك الحبين بلاحاكم لم يُقعدوا للماشقين القُضاه (۲) الشعر لإسماعيل القراطيسي والغناء لباس بن مَقام خفيف رَمَل بالوسطى .

الصراة : يطلق على نهرين بينداد : الصراة الصفرى ، الصراة الكبرى بقرب بنداد على فرسخ منها .

(۲) « لم يقمدوا » ، في ياقوت « لم يجلسوا » .

وجهه في المرآه

## أخبار إساعيل القراطيسي

كان مالفا للشعراء هو إسماعيل بن مَعْمَر الكوفى ، مولى الأشاعثة ، وكان مَأْلَفًا للشعراء ، فكان ألفا للشعراء ، فكان ألفا للشعراء ، ويقصفون ، أبو ثواس وأبوالعتاهية ومُسلم وطبقتهم يقصدون منرلة ويجتمعون عنده ، ويقصفون ، ويدعو لهم القيان وغيركمن من الفلمان ، ويساعدُهم .

وإياه يعنى أبو العتاهية بقوله :

لقد أمسى القراطِيسي رئيسًا في الكَشاخين(١)

وفي هذه الأبيات التي فمها الغناء يقول القراطيسي :

۸<u>۰</u> وقد أتانى خبر<sup>د.</sup> ساءنى <del>۲</del>۰

وقد أتانى خبر ساءنى مقالها فى السر واسَو أتاه أ أمثلَ هذا يبتني وصلَنا أما يَرى ذا وجهَه فى الرِراه !

وجه أبى العتاهية أخبرنى ابنُ عمَّار عن ابن مَهرُويه ، عن علىّ بن عمراً ، قال : قال القرَاطيسي : ١٠ أيضا قلت للعباس [ بن الأحنف<sup>(٢)</sup> ] : هل قلت في معنَى قولى :

وقد أتابى خبر" ساءنى مقالها فى السر" واسوأتاه ؟ `

قال: نعم ، وأنشدَ نى :

جارية أعجبَها حسنُها فمنلُها فى الناس لم يُخلَقِ خَبَّرَتُهَا أَنِّى مُحِبُ لَمَا فَاقبَلَتْ تَضحَكُ مِن مِنطَقِ والتنت نحو فتاق لها كالرشأ الوَسنانِ في قُرطُقِ (٣)

<sup>(</sup>١) الكشاخين : مفرده كشخان وهو ا الديرث a الذي لايغار على حرمه .

<sup>(</sup>٢) زيادة ئى ن .

 <sup>(</sup>٣) قرطق : كبندب وقنفد و مفر ، وهو القباء ، معرب «كرته » ، ويقال قرقطته فتقرقط
 أي أليسته القرطق فلبسه .

قالت لما : قُولى لهذا الفَّتَى : انظر إلى وجهكَ ثم اعشَقِ

أخبرنى الحسنُ بن مَهرُويه ، قال . حدثني أحمد بن بشر المَر مدى ، قال : لايحبوه

مدح إسماعيلُ القراطيسي الفضلَ بن الربيع (١) ، فَرَامَهُ فَمَالُ : اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الا قل للّذي لم يَهد ، اللهُ إلى نفع

لئن أخطأتُ في مدحي كَ ماأخْطأتَ في منعي .

لقد أُحلَّتُ حاجاتی بواد غیر ذی زَرْع

أخبرنى محمدُ بن جعفر النحويّ صهر المبرِّد عن أبي هفَّان عن الجَّاز ، قال :

اجتمع يوما أبو نواس وحُسينُ الخليع وأبوالعَتاهية في الحمّام<sup>(٢)</sup> وهم مخمورون ، فقالوا :

أينَ نجتمع ؟ فقال القراطيسي :

10

بيته منتدى العابثين

أَلَا قوموا بأجمعكم إلى بيتِ القَراطيسي لقد هيًّا لنا النُّرْلَ علامٌ فأرهُ طُوسى وقد هيّا الزُّجاجاتِ لنا من أرضِ بِلْقيس وألوانًا من الطيرِ وألوانًا منَ العِيس كأمثال الطواويس وقينات من الحُور فْنيكوهُنَّ في ذَاكم وفي طاعة إبليس

<sup>(</sup>١) نى ف « المأمون » بدل « الربيع » .

 <sup>(</sup>۲) في هج « في الحمام » بعد « وهم مخمورون » .

#### صــوت

أبكى إذا غضبت حتى إذا رضيت بكيت عند الرضا خوفًا من الغَضَبِ فالويلُ إن رضيت والعولُ إن غَضِبَت إن لم يتم الرضا فالقلب في تَعَب الشعر لأبى العِبَر الهاشمي ، أنشد نيه الأخفش وغيره من أصحابنا ، وذكره له محمد بن داود بن الجرّاح ، والفناء لُعَلَيَّة بنت المهدى المائي عتى الهشامي .

## أخبار أبى العبر ونسبه

هو أبو العباس محمد بنُ أحمد ، ويلقب حمدونا الحامص بن عُبَد الله بن اسمه رنس عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس ( أبن عبد المطلب وكان صالح الشعر مطبوعًا يقول الشعرَ ١٦ المستوى في أول عره منذ أيام الأمين وهو غلام ، إلى أن ولي المتوكل الخلافة ، فترك الجدّ ، وعاد إلى ألحمق والشهرة به ، وقد نيَّف على الخسين ، ورأى أن شعره مع توسطه لا ينفُق مع مشاهدته أبا تمام الطائف والبحتري وأباالسمط بن أبي حفصة و نظراءهم.

حدثني عم أبي عبد العزيز بن أحمد ، قال : شاعر هازل

> سمعت حمدون الحامض يذكر أن ابنه أبا العبَر ولد بعد خمس سنين خلت من خلافة الرشيد ، قال: وعُمِّر إلى خلافة المتوكل ، وكسب بِالْحَق أضمافَ ماكسبه كلُّ شاء كان في عصره بالجدّ ، ونَفَق نَفاقًا عظماً ، وكسب في أيام المتوكّل مالًا جليلاً ، وله فيه أشعارُ ` حميدة ، يمدحه بها ، ويصف قصرَه وبرجَ الحام والبركة (٢) كثيرة المحالّ ، مُفرطة السقوط، لامعني لذكرها، سما وقد شهرت في الناس.

فد تني محمد بن أى الأزهر ، قال : حد تني الزبير بن بَكَّار ، قال: قال لى عمى : ويحك 1 أَلا يَأْنَفُ الخَلَيْفَةُ لَا بَنْ عَمْ هَذَا الْجَاهِلِ مَمَا قَدْ شَهَّرٌ بِهُ نَفْسَهُ وَفَضَّحَ عَشَيْرَتُهُ ! وَاللهُ إِنَّهُ لُعُرُّ بني آدم جميعًا ، فضلا عن أهله والأد َنيْن (٣) ! أَفلا يردَعُه ويمنعه من سوء اختياره!

فقلت : إنه ليس بجاهل كما تعتقد<sup>(٤)</sup> ، وإنما يتجاهل ، وإن له لأدبًا صالحًا وشعراً طيِّبًا ، ثم أنشدتُه:

<sup>(</sup>۱-۱) تكملة من هيج .

 <sup>(</sup>٢) يقتضى السياق زيادة كلمة «وأخرى» بعد قوله «والبركة».

<sup>(</sup>٣) في س ، ب « و الأدبيين » . 4 .

<sup>(</sup>٤) ف : «كما تقدر»

لا أقول الله عنظل عن كافر مُتهم! وإذا ما الدّهر مُسَهم النّعم فالله من النّعم فانعت فالله عن الله عملي فنعت في العلا عِملي ليس لي مال سوى كرّي وبسه أمْنِي من العَدَم

فقال لى: و يُحك َ ! فلم لا يلزّ مُ هذا وشبهه ؟ فقلت له: والله ياعم لو رأيتَ ما يصل إليه ، بهذه الحماقات لعذرتَه ، فإن ما استملحت له لم يَنفُق به ، فقال عمى — وقد غضب — أنا لا أُعذره فى هذا ولو حازَ به الدُّنيا بأسرها ، لاعذرنى اللهُ إن عذرتُه إِذَن !

وحدثني مُدرِك بن محمد الشيباني ، قال : حدثني أبو العنبس الصيمري ، قال :

قلتُ لأبى العِبَر ونحن فى دار المتوكل : ويحك 1 أيش يحملُك على هذا السُّخف الذى به فى الهزل لاف قد ملاً تَ به الأرض خُطبًا وشعرًا (١) وأنت أديب ظَريف مليحُ الشعر ؟ فقال لى : ١٠ الجُسهُ الشخانُ ، أتريدأن أكسد أنا وتنفق أنت؟ أنت أيضًا شاعر فَهِمْ متكلِّم فلم تزكت العلم، وصنعت فى الرقاعة نيفًا وثلاثين كتابًا ، أحبُّ أن تخبرنى لو نفق العقلُ أكنت تُقدَّم على البُحترى ، وقد قال فى الخليفة بالأمس :

. عن أى تَغرِ تبتسم وبأى طَرف تَحتكم! فلما خرجت أنت عليه وقلت:

في أي سَلْح تَرَنطِمْ وبأي كف تلتظمْ أدخلت رأسَكَ في الرَّحِم وعلمتَ أنك تَنْهُزِم

فَأَعطِيتَ الجَائزة وحُرِم ، وقُرَّبتَ وأبعد ، في حِرِ أُمَّكَ وحِرِ أُمَّكَ عافل معك! فَتَركَتُهُ ، وانصرفت .

<sup>(</sup>۱) ف: « شعراً وقصصا وخطيا »

قال مدرك : ثم قال لى أبو المَنْجَس : قد بلغني أنك تقول الشعر ، فإن قدرت أن تقوله إردا النمر أوسطه جيدًا ، جيدًا ؟ وإلا فليكن باردًا ، باردًا ، مثلَ شعر أبي العِبَر وإياك والفاتر فإنه صنع کله .

حدثني جعفر بن قُدامة ، قال : حدثني أَ بو العيناء ، قال : أنشدتُ أبا السِبر :

مدميان متناقضان

ما الحبُّ إلا قُبُلَة أو غز ُ كنِّ وعَضُدْ أو كُتُ فنها رُقَّ أَنفذُ من نَفْث العُقَدُ مَن لم يكن ذا حُبَّة فإنما يبغيى الولَّدُ ما لحب الا مكذا إن نكح الحب فك

فقال لى : كذب المأبونُ : وأكل من خَراى رِطلين ورُبِعا بالميزان ، فقد أخِطأ ١٠ وأساء ، ألا قال كما قلت :

> باض الحب في قلبي وواويلي إذا فَرَّخ وما ينفعُني حُــــّي إذا لم أُكنس البربَـخ وإن لم يطرح الأصل مم خُرجيه عَلَى المَطْسِخُ

ثم قال: كيف ترى ؟ قلتُ: عجباً من المتجب، قال: ظلمت أنك تقول: لا ، ١٥ فَأَبِلُ يَدِي وَأَرْفِعِهَا . ثم سَكَت ، فبادرتُ ، وانصرفتُ خوفًا من شرِّه . ٠

حدثني عبد العزيز بن أحمد عم أ في ، قال:

كان أبو العبر يجلس بسُرٌّ مَن رأى في مجلس يجتمع عليه فيه المُجَّان بكتبون عنه ، فكان يجلس على سُسلم وبين يديه بألاعة فيها ماء وَحَمَّاتُه ، وقد سُدٌّ تجراها ، وبين يديه أين يهبط عليه قصبة طويلة ، وعلى رأسه خُفُّ ، وفي رجليه قَلْمُسِينان ، ومُستمليه في جوف بِثر ، الوحسى

The second

وحوله ثلاثة أنفر يد تون بالهواوين ، حتى تكثر الجَلْبَة ، ويقل السماع ، ويصيح مُستمليه من جوف البئر من يكتب (١) ، عذ بك الله ، ثم يملى عليهم ، فإن ضحك أحد بمن حضر قاموا فصبتوا على رأسه من ماء البلاعة إن كان وضيعاً ، وإن كان ذا مُروءة رشش عليه بالقصبة من مائها ، ثم يحبس فى الكنيف إلى أن ينفض المجلس ، ولا يخرج منه حتى يغرم در هين ، قال : وكانت كنيته أبا العباس ، فصيرها أبا العبر ، ثم كان ، يزيد فيها فى كل سنة حرفاً ، حتى مات ، وهى أبو العبر طرد طيل طليرى بك بك بك .

حدثنی جعظة محقل : رأیت أبا العبر بسُر من رأی ، وکان أبوه شیخا صالحاً ، وکان لایکلِّمهُ ، فقال له بعض إخوانه : لم هجرت ابنك ؟ قال : فضحنی — کما تعلمون — یمایفمله بنفسه ، ماذا بست ثم لایرضی بذلك ، حتی یُهجِّننی ویُؤذینی ، ویُضحك الناس منی ، فنالوا له : وأی شیء بالسبکه من ذاك ؟ و بماذا هجَّنك ؟ قال : اجتاز علی منذ أیام ومعه سُلم ، فقلت له : ولأی شیء الما معذا معك ؟ فقال : لا أقول لك ، فأخجلنی ، وأضحك بی كل من كان عندی ، فلما أن كان بعد أیام اجتاز بی ومعه سَمَکة ، فقلت له : إیش تعمل بهذه ؟ فقال : أنیکها ، فلفت که اکمه من کان بهذا به این ایکه من کان عندی ، فلما فلفت که اکمه من کان بهذه ؟ فقال : اینکها ،

أخبرني عم أبي عبد العزيز ، قال :

مذهبه فى الكتابة سمحتُ رجلًا سأل أبا العِبَر عن هذه المُحالات التى لا يُتكلّم بها: أيَّ شيء أصلها ؟ ١٥ قال: أبكِرٌ ، فأجلِسُ على الجسر ، ومعى دواة ودَرْج (٢٦) ، فأكتب كلَّ شيء أسمُه من كلام الذاهب والجائى والملاَّحين والمُكارين ، حتى أملاً الدَّرج من الوجهين ، ثم أقطمه عرضاً وطولا وألصقه مخالفاً ، فيجيء منه كلام ليس فى الدنيا أحقُ منه .

۲.

مدمه في الصيد أخبرني عمى (٢) ، قال : رأيت أبا العِبَر واقفاً على بعض آجام سُرّ من رأى ، وبيده

<sup>(</sup>۱) فی ف ۵۰ من نسیت »

<sup>(</sup>٢) الدرج : ما يكتب فيه .

<sup>(</sup>٣) « عبي » : لعلها عبم أبي .

اليسرى موس جُلاهق (١) ، وعلى يده اليمني باشق ، وعلى رأسه قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطَة ، وهو عُريان ، في أبره شعر مفتول مشدود فيه شِمن قد ألقاه في الماء للسَّمك ، وعلى شفته دُوشاب(٢) مُلطَّخ ، فقلت له : خَرِب بيتُك ، أيشِ هذا العمل؟ فقال : أصطاد أياكشخان يا أحمق بجميع جوارحي ، إذا مر في طائر رميته عن القوس ، وإن • سقط قريباً مني أرسلتُ إليه الباشَق ، والرئة التي على رأسي يجي، الحِدَأُ ليأحذها فيقع في الوَهَقُ (٣) والدُّوشاب أصطاد به الذُّبابَ ، وأجعله في الشِّص ، فيطلبه السمك ، ويقع فيه ، والشص في أبرى ، فإذا مرّت به السمكة أحسستُ بها ، فأخرجتُها .

قال: وكان المتوكل يَرمِي به في المنْجَنيق إلى الماء، وعليه قبصُ حرير، فإذا علا في الهواء صاح: الطريقَ الطريقَ ، مم يقع في الماء ، فتخرجه السُّبَّاح ، قال : وكان المتوكل ١٠ يُجلسه على الزَّ لآفة ، فينحدرُ فيها ، حتى يقم في البِركة ، ثم يطرح الشبكة ، فيُخرجه كما يُخرج السمك ، فني ذلك يقول في بعض حماقاته :

ويأمــــر بي المَـــــاكِ فيطرحُني في الــــــــــــركُ ويمسطادُني بالشبك كأني من السمك ("وبضعك كك كك كك كك كك كك كك كك كك

وحدَّثني جعفر بن قدامة ، قال :

قدم أبو العِبَرَ بنداد في أيام المستعين ، وجلس للماس ، فبعث إسحاقُ بن إبراهيم ، فأخذه ، وحبسه ، فصاح في الحبش، لي نصيحة ، فأخرج ، ودعا به إسحاق ، فقال : هات نصيحتُك ، قال : على أن تؤمَّدي ؟ قال : نَعَم ، قال : الكَثْكية - أصلحك الله -

عبثه مع إسحاق

<sup>(</sup>۱) جلاه<sup>8</sup> : بندق يرمى به ،

<sup>(</sup>٢) درشاب : عمير عنب .

<sup>(</sup>٣) الوهق : حبل يرمى په في أنشوطة فتوحل به الدابة أو الإنسان، وجمعه : أوهاق .

<sup>(</sup>١-٤) زيادة في ف .

لا تَطيب إلابالكشك، فضحك إسحاق وقال: هو -- فيا أرى -- مجنون، فقال: لا، هو امخطحوت (۱) ، قال: أبش هو امنخط حوت ؟ فنهم مافاله ، وتبسم ثم قال: أظنُّ أَنِّ فيك مأثوم ، قال: لا ، ولكنك في ماء بَصل (۲) ، فقال: أخرجوه عنى إلى لعنة الله ، ولا يقيم ببغداد ، فأردَّ إلى الحبس ، فعاد إلى شرَّ من رأى .

وله أشعار مِلاح في الجِدّ ، منها ما أنشد نيه الأحفش له يخاطب غلاماً أمرد :

أيها الأمردُ المولّع بالهجسر أفق ما كذا سبيلُ الرشاد
فكأنّى محسن وجهك قد ألسبس في عارضيك ثوب حِداد
وكأنّى بعاشيقيك وقد بُدّلست فيهم من خُلطة ببِعاد
حين تنبو العيونُ عنك كاينقبسض السّمعُ عن حديث مُعاد
فاغتنم قبل أن تصير إلى كا ن وتُضحي في مُحلة الأَضداد

وأنشدنى محد بن داود بن الجرّاح له ، وفيه رَمَلُ طُنبورى محدَّث أُظنُّه لجحظةً .

#### ت وسو

داء دفین وهوی بادی أظلم فَجازیك بمر صاد یا واحد الأمة فی حُسنه أشمت بی صدّك حُسّادی (۳) قد كدت ما نال منّی الهوی أخْفی علی أعین عُوّادی عبدُك يُحْبي موته قبلة تجعلها خاتمـة الزّاد (۱)

۲.

من غزله المستملح

منشعره في غلام

<sup>(</sup>١) قسم كلمة مجنون إلى كلمتين : جعل بدل "مج» "أمتخط» وبدل "نون» "حوبت» .

<sup>(</sup>٢) قسم كلمة مأثوم إلى قسمين «ماء» ، «ثوم» وجعل بدلها «ماء بصل» .

<sup>(</sup>٣) في ف « يا ِ احد العالم » .

<sup>(</sup>٤) فمي ف هج "نفسه» بدل "مو" ه » .

المساقة أملق

أخبرنى الحسنُ بن على وقال: حدثنا محمد بن القاسم بن مَهرُ ويه ، قال: حدَّثنى أحمد ابن على الأنبارى: قال:

كنا يومًا فى مجلس يزيد بن محمد المهلّبي بسُرٌ من رأى ، فجرى ذكر أبى العِبر ، فبلوا يذكرون حماقاته وسقوطَه ، فقلت ليزيد : كيفكان عدك ، فقد رأيته ؟ فقال : ماكان إلّا أديبًا فاضلاً ، ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له ، فتحامق . فقلت له : أنشدُك أبياتًا له أنشدَنيها ، فانظر لو أراد ديمبِل – فإنه أهجى أهل زماننا – أن يقول فى معناها ماقدر على أن يزيد على ماقال ، قال: أنشد نيها ، فأنشدته قوله :

44

يهجو قاضيين أعورين رأيت من العجائب قاصيين هما أحدوثة في الخافق بن وأيت من العبي نصفين فَذًا كا اقتسا قضاء الجانب بن (۱) هما انتسا العبي نصفين فَذًا كا اقتسا قضاء الجانب بن (۱) هما فألُ الزمان مُهلك يَحيى إذا افتيح القصاء بأعور ين وثمسب منهما من هزاً رأسا ليظر في مواريث ودين فرد عين (۱) كانك قد جعلت عليه دَنًا فتحت بزالَه من فرد عين (۱) فجمل يضحك من قوله ، ويعجب منه ، ثم كتب الأبيات .

أخبرنى الحسنُ بن علي قال : حدثنا محمد بن مَهرويه : قال : حدثنى ابن أبى أحمد ، قال : قال لى أبو العِبر : إذا حدثك إنسان بحديث لا تشتمي أن تسمَّه فاشتغل عنه

بنَتْفُ إبطك ، حتى يكون هو فى عمل وأنتَ فى عمل .

١,

١٥

نصيحة

<sup>(</sup>۱) فذا : فردا ، وفي هج «قدا» بممنى : مناصفة .

۲۰ (۲) في ف « افتتح» وفي س،ب «فتح» . والفاضيان- كما في هج - هما: حيان بن بشر ، وسواربن عبد الله ، ولاهما يحيى بن أكثم .

<sup>(</sup>٣) البزال : موضع ثقب الدن والمديدة التي يفتح بها ، وبزال ككتاب .

وقال محمد بن داود: حدثني أبو عبد الله الدوادي ، قال:

منضه لما قتله

كان أبو العبر شديد البغض لعلى بن أبى طالب - صلوات الله عليه - وله العلويين هجاء قبيح ، وكان سبب ميتنه أنه خرج إلى السكوفة ليرمي بالبُندق مع الرم من أهلها فى آجامهم ، فسيعه بعض الكوفيين يقول فى على - صلوات الله عليه - قولاً قبيحًا استحل به دمّه ، فقتله فى بعض الآجام ، وغرّقه فيها .

## مسوت(۱)

لقد طال عهدى بالإمام محمد وما كنت أخشى أن يَعلول به عهدى فأصبحتُ ذا بُعدُ ودارى قريبة فواعجبا من قُرب دارى ومن بُعدى ! فياليت أن العِيد لى عاد مر"ة فإنى رأيت البيد وجهك لى يُبدِي وأيتُ البيد وجهك لى يُبدِي رأيتُ البيد في بُر د النبي محسد كبدر الدَّحَى بين العِامة والبُرد الشعر لمروان بن أبى حفصة الأصغر ، والغناء لبنان خفيف رمل بالبنصر .

 <sup>(</sup>۱) سبق هذا العموت في الجزء الثانى عشر : ٧٩٠ن الأغانى ط دارالكتب ، ٧٢ ط بيروت وجاءت بعده « أخبار مروان الأصفر » وهي غير الواردة هنا فيهاعدا خبرين في روايئهما يعض اختلاف .

كنيته

المتوكل بهجاء

# أخبار مروان بنأبىحفصة الاصغر

هو مروان بن أبي الجنوب بن مروان الأكبر بن أبي حفصة . قد تقدُّم خبره ونسبه، ويكنى مروان الأصغر أبا السَّمط، وكان يتشبُّه بجَدَّه في شِعره، ويمدح المتوكل، كان يتنرب الى ويتقربُ إنيه بهجاء آل أبي طالب، فتمكَّن منه وتَرُب إليه (١) ، وكسب معه مالا كثيرًا ، فلما أفضت الخلافة إلى المنتصر تجنُّب مذهبَ أبيه في كل أمر ، فطرده وحلف ألاَّ يدخل ، آل أبي طااب إليه أبداً لِما كان يسمعه منه في أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه .

فأخبرني محمد بن عمران الصيرفي وعَمِّي قالا : حدثنا الحسن بن عُلَيْلِ العَنَزَىّ قال : حدثني ممد س عبد الله بن آدم العبدى قال:

دخل مروان بن أبي الجنوب على المتوكل فأشده قوله:

سلام على ُجُمْلِ وهمات من ُجُمْلِ وياحَبَّذَا بُجلُ وإن صرمت حَبْلي

وهي من مشهور شعره لا وفيها يقول:

أبوكم على كان أفضل منكم أباه ذؤو الشورى وكانوا ذَوِي عَدْلِ وساء رسولَ الله إذ ساء بنسَمه بخِطْبته بنتَ اللمينِ أبي جهل أراد عَلَى بنت النبيّ تزوُّجًا ببنت عدو الله، يالك من فيسُل ا على منبر الإسلام بالمنطق الفَصـــل (٢) هما خلعاه خلع ذي النَّعل النَّعل

فَدْمُ رَسُولُ اللهِ صِهْرَ أَبِيكُمُ وحكّم فيها حاكتيني أبوكمُ

<sup>(</sup>۱) هيج ان «ننمكن عنده وقرب منه»

 <sup>(</sup>٢) فى المختار "على منبر بالمنطق الصادق القصل» .

وقد باعها من بعده الحسنُ ابنُه فقد أبطلا دعواكا الرَّثَةَ الحبلِ وخَلِّيتُموها وهي في غير أهلها وطالبتُمُوها حيث صارت إلى الأهل فوهب له البتوكل ما ثة ألف درهم.

وقال محمَّد بن داود بن الجَمْرُ اح''' : حدثنى محمد بن القاسم قال : حدثنى أبو هاشم الحُمَّائي ، قال :

دخل أبو السِّمط على المتوكل فأنشده قوله:

الصّهرُ ليس بوارثِ والبنت لا ترِثُ الإمامهُ لو كان حقكمُ لهمْ قامت على الناس القيامهُ أصبحت بيت مُعبَكم والمبغضين لكم عَلامه عَشَا المتوكّلُ فه بجوهر لا يُدْرَى ما قيمته.

وحدثني أحمدُ بنُ جَنْفر جَحْظة قال : أنشد أبو السّبط المتركل قوله :

إنى تَزلتُ بساحة المتوكلِ ونزلتُ في أقصى ديارِ الموْصِل فقال الفتح بن خاقان: فإذا كانا متباعدين هكذا فمن كان الرسول ؟
فقال أبو العَـّبس الصيَّمْرى : كانت به طيور شهُدَّى (٢٠ تحمل إليها كتبه ، فضعك فقال أبو العَّبس المالاً وأجزل صلة الصَّيْسرى ولم بعط أبا السّبط شيئاً ، فماتا متهاجرين (٢٠).

نقه أبر المنبسي الصيمرى شعرا له فها مرا

(۱) هج «محمد بن داود الحراح» .

<sup>(</sup>۲) الأغانى ۱۲ : ۸۱ : (كان له حمام هدى» وجاء فى الهامش : الحمام الهداء : ضرب من الحمام يدرب على السفر من مكان إلى مكان فير سل من أمكنة بعيدة فيذهب إلى حيث يراد منه أن يذهب ، لا الداحد هاد ، والجمع : هدى هداء .

<sup>(</sup>٣) سبق الخبر في الجزء الثاني عشر : ٨٦ سم اختلاف في الرواية

مسدح المتركل وولاة حسهده قوهيه مالاوثيابا

أُخبرني عمى والحسن بن على قالا : حدثنا محمد بن القاسم بن مَهْرُويه قال : حدَّثنا حمَّاد بن أَحمد البتيِّ قال: أُخبر م أَ بو السَّمط مروان بن أبي الجنوب قال: لما صرتُ إلى المتوكل على الله ومدحته ومدحت ولاة المهود الثلاثة ، وأنشدته ذلك

#### في قولي:

نظرتُ إلى نجد وبنسسدادُ دونها لعلى أرى نجداً وهيمات من نجد ا بلادٌ بهــــا قوم هَواهُمْ زِيارتي ولا شيء أشهى من زيارتهم عندى

بين المستركل وخالد بن يزيد الكاتب

فلما استَتْمَمَّهُمَا (١) أمر لي بمائة ألف درهم وخمسين ثوبا من خاص ثيابه .

أخبرني على بن أبي العباس بن أبي طلحة قال : حدثني إبراهيم بن محد

١.

10

أبو إسحاق قال:

حدثهي خالد بن يزيد الكاتب قال : دعاني المتوكل ليلة وقد غنّي بين يديه حمر الطنبوري في قولي:

> يا مقىلتى قتلىتانى فبقيت رحمة مَنْ يرانِي مَنْ ذَا أَلُومِ وَأَنَّمَا بِيكِ الْمُوى أَسَلَّمَانِي

قال: ولم يغنُّه البيت الثالث ، وهو:

لعبت بنا أيدى الخطو ب وغالنا رَيبُ الزمان

كراهةَ أن يَتطيَّر منه ، فجمل ينظر إلى وأنا واقف ، ثم قال لى : ويلك يا خالد، تهرب منا ونحنُ نطلبك، وأنت في غيابات ِ صبواتك وغز لك . ياغلام اسقِه ثلاثة أقداح

<sup>(</sup>١) المختار : « فلما فرغت منها أمر لى بمائة وعشرين ألف درهم ، وخمسين ثوبا ، وثلاثة من الظهر : فرس ، وبغلة ، وحمار »، وانظر الأغاني الجزء ١٢ : ٨١ ط دار الكتب فللخبر بقية . • ٧

فى القدح المُبْرم — وهو الذى لا قرار له ، فإذا أخذ الإنسان لم يقدر أن يضعه مِنْ يَدِه — نقلت :

سيدى لا تَسْقِنى أَكْرُمْن رِطْل نبيذِ إِنَّ شُرْ بِي للَّذِي يَوْلُنَي غير الديدِ

فقال: ياغلام ، إن لم يشرب فاصفعه ، فقلت:

سيدى حوصَلِتِي ضَيْ يُتَة عن شرب رطل فستى زدت عليه خفت أن يذهب عقلى

فقال الفتح: هو كما قال ياسيدى لا ميطيق الشرب.

وحضر ابن أبي حفصة ، فقال لنا المتوكل : فولا على البديهة ، فقلت له :

هو يا سيدى شيخ الشعراء ومادحُك ، و آ باؤه مُدَّاح آ بائك ، فأنشأ يقول :

يا ليت [ لى ] أُلفَ عين عيناى لا تحفيان

فقلت له : سَنخُنت عينك ، أنا لى عين واحدة أدعو الله عليها بالعمى منذستين سنة ، أقول :

يا عين أنت بليتى فأراحى الرحن منك

رو أنت تتمنى ألف عين .ثم قال لى المتوكل : اهجُه ، فقلت : إن الرجل لم يعرِض لى ، وأقبل هو على وقال : قل ما شئت ، وما عسى أن تقول ؟ فقلت :

زاد البَردُ يومين فقال الناس: ما القصّهُ! فقلنا : أنشدونا شم رمروان بن أبي حفصه

يستدعيه المتوكل من اليمامة ويثيبه

بعد أن مدحه

فَى مَنْ شَهُوةَ النَّيْكِ بِحَلَقُومُ اسْتِهِ غَصَّهُ ولو بُرْمَى بِبَبَطِّيْخِ لوافى دُبْرَهُ رَصَّهُ

قال : فضحك المتوكل حتى صفق (١) برجليه الأرض ، وأفحم مروان ، ثم أمر لى بجائزة فأخَذْتُها وانصرفت .

قال ابن أبى طاهر : حدثنى مرواز بن أبى الجنوب قال : لما استُخْلِف المتوكل ، بمثتُ إلى ابن أبى دُواد بقصيدة مدحتُه فيها وذكرتُ فيها ابن الزيات بببتينَ وهما :

وقيل لى : الزياتُ لاق حمامه فقلت : أتانى الله بالفَتْح وَالنَّمْرِ لللهِ اللهُ بالكَفْر والغَدُّر

قال: فذكرنى ابن أبى دُوَاد للمتوكل ، فأمر بإحضارى ، فقيل له: نفأه الواثق إلى اليمامة ، وذلك لميله إليك . فقال: يُحْمل ، فقال له ابن ُ أبى دُوَاد: عليه ستة آلاف . دينار دَيْن ، فقال: يكتب له بها إلى عامل اليمامة ، فكتب لى بها و بألحملان والممُونة ، فقدمت عليه وأنشدتُهُ قولى :

#### مسسوت

رَجِلُ الشَّبَابُ وليتَهُ لَم يَرَ ۚ حَلِّ والشَّيْبُ حَلَّ وليتَهُ لَم يَحْلُلِ فلما بلغتُ إلى هذا البيت:

كانت خلافة جعفر كنبو ق جاءت بلا طَلَب ولا بشتَ لَ وَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ سَلَ اللهِ سَلَ اللهِ سَلَ اللهُ سَل ما وهب النبو ة الله اللهُ سَل ما فأمر لى بخمسين ألف درهم.

<sup>(</sup>١) المختار : ٣ حتى فحص برجليه الأرض » .

وفي أول هذه القصيدة لعريب ثانى ثقيل بالوسطى .

والعموت المذكور في أول هذه الأخبار من قصيدة قالها أبو السّمط في المنتصر لمّا ولي الخلافة .

أخبرتى بخبره فيها جماعة من أصحابنا ، منهم محمد بن جعفر النحوى صِهْر المبرد ، والحسن بن على قال : حدثنى القاسم بن محمد (١) السكاتب قال :

حدثنى المرزبان بن الفَروران (٢) حاجب المنتصر قال : إن مروان بن أبى حفصة يستاذن على المنتصر الأصغر المكنى آبا السمط استأذن على المنتصر لمّا ولى الخلافة ، فقال : والله لا أذنت الله على المنتصر لمّا ولى الخلافة ، فقال : والله لا أذنت الله على المنتصر المسكافر ابن الزّانية ، أليس هو القائل :

وحكم فيها حاكمين أبوكم هما خَلَماه خَلْع ذى النَّمْلِ للنَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ :

قولوا له: والله لا وصلت إلى أبداً ، فلما بلغه هذا القول تحمِلِ هذا الشَّمر:

لقد طال عهد دى بالإمام محمد وماكنت أُخْشَى أن يَطُول به عَهْدِي وَذَكُر الأبيات كلها.

قال: وسأل بنان بن عمرو عنصنع فيه لحناً وغنى به المنتصر، فلما سمعه سأل عن قائلها ع ه فأخبرتُه ، فقال: أما الوصول إلى فلا سبيل إليسه ، ولكن أعطوه عشرة آلاف درهم يتحمل بها إلى اليمامة

أخبرنى على بن العباس بن أبى طلحة الكاتب قال : حدثنى جعفو بن هارون بن حرضه المتوكل على على العبان الجهم المات على الفضل الكاتب قال : حدثى أحمد بن الفضل الكاتب قال :

لما قال على بن الجهم هذه القصيدة في المتوكل:

<sup>،</sup> y (١) هج : « القاسم بن أحمد الكانب » .

<sup>(</sup>۲) هج " المرزبان بن فيروزان ي .

اغْتَنِمْ جِدَّة الزَّمان الجديدِ واجعل المهرجان أيمنَ عِيدِ

أنشدها وأبو السمط بن أبى حفصة حاضر ، فغمزه المتوكل على عَلَى بن الجهمَّمُ وأَمَرَ . أن يُعنيتَه · فقال له : ياعليّ ، أخبرنى عن قولك :

## \* واجعل المهرجان أيمن عيد \*

المهرجان عيد أمْ يومُ لهو ، إنما العيد ما تَعَبَّد اللهُ به الناس (۱) مثل الفطر والأضحى ه والجمعة وأيام التشريق . فأما المهرجان والنيروز فإنما ها أعياد المجوس (۲) ، لا يجوز أن يقال لخليفة الله في عباده وخليفة رسول الله في أمته: اجعل المهرجان عيداً .

فلم يلتفت إليه وأنشد حتى بلغ قوله<sup>(٣)</sup> :

نحن أشياعكم من آل خراسا ن أولو قُوّة وبأس شديد نحن أبناء هذه الحِرَق السُّو دِ وأهل التَّشَيَّع الْمَحْمُود

فقال له مروان: لو كنتم من أهل النّشَيّع المحمود ما قَنَل قحطبة عدّك وصّلبه في عداوة بني العباس. فقال له المتوكل: وبلك، أقتل قحطبة عدد ؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. فأقبل على محمد بن عبد الله بن طاهر، فقال له: بحياتي الأمر كا قال مروان ؟ فقال له محمد: وإن كان كا قال، فأيّ ذنب لعليّ بن الجهم ؟ قد قتل الله أعداء كم وأبقي أولياء كم. فضحك المتوكل وقال: شهدت والله بها عليه ، فقال مروان في ذلك: وأبقي أولياء كم. فضحك المتوكل وقال: شهدت والله بها عليه ، فقال مروان في ذلك: من عضب ابن الجنهم من قولي له إنّ في الحق لقورم مَنْضَبَهُ في بابن جهم كيف تهوى مَنْشراً صلبوا جَدَك فوق الخشبة ؟

<sup>(</sup>١) ف : « أريوم لهو ، إنما العيد ماتعبد الله قيه الناس ... النج »

 <sup>(</sup>٢) المختار: « فإنهما من أعياد الحبرس » .

<sup>(</sup>٣) المختار : " و مر في إنشاده حتى بلغ إلى قوله » .

باإمام العدل نصحى لكم أنصح حق غير نصح الكذبة إن جدى من رفعتم ذركر موجية وابن جهم من قتلتم جده وتولّق ذاك منه فقحطبة عفراسان رأت شيعتكم أنّه أهل لضرب الرقبة (١) أثراه بعدها ينصحكم لا وربّ الكعبة المحتجبة (١)

أخبر نمى على بن العباس بن أبى طلحة قال : حدثنى جعفر بن هارون قال : حدثنى هجا على بن الجهم فلم يجبه أحمد بن حمدون بن إسماعيل قال :

بلغ المتوكن آن عنى بن الجهم خطب امرأة من قربش فلم يزر جوه ، فسأل عن السبب فى ذلك وعن قصته ، وعن نسب سامة بن لؤى ، 'فحد بها ، ثم انتهى حديثهم بأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يدخلاهم فى قربش ، وأن عمان رضى الله عنه أدخلهم فيه ، وأن عمان رضى الله عنه أدخلهم فيه ، وأن عليًا رضى الله عنه أخرجهم منه ، فارتد وا مع الحارث ، وأنه قتل مَن ارتد منهم ، وسبى بقيتهم ، وباعهم من مَصْقلة بن هبيرة . فضحك المتوكل ، وبعث إلى على ابن الجهم فأخبره بما قال القوم فأنكر ذلك وقال . هذه الدعوى (٢) من الرافضة ، وشتم القوم . وكان منهم أبو السبط فقال له :

إِنَّ جَهْماً حين تنسبه ليس من عُجم ولا عَرَبِ لِنَّ جَهْماً حين تنسبه ليس من عُجم والنَّب لِنَّ في شتى بلا سَبَب سارقُ للشَّعر والنَّب من أناس يدَّحون أبا ماله في الأرض من عقب من أناس يدَّحون أبا

4 6 -

<sup>(</sup>۱) هج ، المحتار : « يخراسان »

<sup>(</sup>٢) هم الهنتار : « أتراه بعد ذا ينصحكم ١١ .

 <sup>(</sup>٣) هج : ٥ هذه دعوة من الرافضة a ،

فغضب على بن الجهم ولم يجبه ؛ لأنه كان يحتقره ويَسْتَرِكُهُ (١)، وأومأ إليه المتوكل أن يزيده فقال:

أأنتم من قريش يابن جَهْم وقد باعوكمُ في مَنْ يزيدُ أترجو أن تكاثرنا جِهاراً بنسبتكم وقد بيع الجدودُ ؟

قال: وما زال مروان يهجو على بن الجهم فما أجابه عن شيء من شعره أنفة منه، أخبرنى هاشم بن محمد الخزاعيّ قال: حدثنا إسحاقُ بن محمد النخعيّ قال: حدثنى الجمَّاز أبو عبد الله قال:

مدح أحمدبن أبي دواد فوصله

دخل مروان الأصغر على أحمد بن أبى دواد وقد أصابه الفالَج وتَمَاثَلَ قليلا ، فأنشده :

لسانُ أحمدَ سيف مَسَّه طَبَع من عِلَةٍ فجلاه عنه جاليها (٢) ما ضرَّ أحمدَ باق عِلَةٍ دَرَسَت والله من عِلَةٍ فجلاه عنه رسم باقيها قد كان موسى على عِلَات منطقه رسائلُ الله إذ جاءت يُؤدِيها موسى بن عمران لم يَنقص نبو ته ضعفُ اللسان وقد مًا كان يُمضيها (٢) فوصله أحمد رحمه الله تمالى واعتذر إليه .

10

4.

أخبرني عمى قال: حدثني مُتورِّج قال: قال أبو السمط:

وفى دااليمينين نوسله دخلت على عبد الله بن طاهر فقال : إنى تذكرت فى ليلتى هذه ذا اليمينين ، فبت عبد الله بن طاهر أرقاً حزيناً بأكياً ، فارثيم في مقاميك هذا بأبيات تجمل لى طريقاً إلى شفاء عِلّتى ولك حُكك ، فَفَكرت هنيهة ثم قلت ،

<sup>(</sup>۱) يسنركه : يستضعفه .

<sup>(</sup>٢) الطبع: الصدأ.

<sup>(</sup>٣) ميج : «لم ينقص فترته» .

إن المكارم إذ تولَّى طاهر فطع الزمان يمينها وشالها لو كافحته يدُ المنون مجاهراً لاقت لوقع سيوفه آجالها أرسى عِمادَ خليفة في هائم ورمى عمادَ خلافة وأزالها (١) بكت الأعِيّة والأسِنَّة طاهراً ولطالما روّى النَّجِيعُ نهالها ليت المنون تجانبت عن طاهر ولوت بذروّة من تشاء عبالها (٢) ما كنت لو سَلِيَتْ يمياً طاهر أدرى ولا أسَلُ الحوادث مالها

فقال: أحسنت والله فاحتكم، فقلت له: خمسون ألف درهم أقصى منها دَيْنًا (٢)، وأصلح حالى، وأبتاع ضيعة تلاصق ضيعتى . فأمر لى بها وقال: ربحنا وخسرت، ولو لم تحتكم لزدتك، ولك عندنا عَدُ الله وعَدُ الله بعد عَدً .

<sup>(</sup>۱) هج : « أر سي عماد خلافة في هاشم » .

<sup>(</sup>۲) هج « نجائفت عن طاهر » .

<sup>(</sup>٣) هيج : «أتنى منهاديني» .

### مسوت

لا تلمنى أن أجزعا سَيْدى قد تمنّما وابَلائى (1) إن كان ما بيننا قد تقطّما إن مُوسى مِفَضْله جمّع الفضْلَ أجما الشعر ليوسف بن الصَّيْقُل والغناء لإبراهيم خفيف رَمَل بالبِنْصَر.

<sup>(</sup>۱) الهنطو : «وابلياق » .

# أخبار يوسف بن الحجاج ونسبه

هو يوسف بن الحجَّاج الصّيقل ، يقال : إنه من ثقيف ، ويقال : إنه موكى لهم ، اسه ونسبه ونسبه وذكر محمد بن داود بن الجرّاح أنه كان يلقب لَقوة (١) وأنه كان يصحَب أبا نواس ، وبأخذ عنه ، ويروى له ، وأبوه الحجَّاج بن يوسف محدث ثقة ، وروى عنه جماعة من شيوخنا ، منهم ابن منيع والحسن بن الطيب الشجاع ، وابن عفير الأنصارى ، وكان يوسف ابن الصيقل كاتباً ، ومولده ومنشؤه بالكوفة .

أخبرنى إسماعيل بن يونس الشيعى"، عن ابن شبّة ، قال : قال أحمدُ بنُ صالح الهُ شامى": تعمة هذا العموت قال لنا يوسف بنُ الصيقل يومًا ، ورأى الشعراء بأيديهم الرِّقاع يطوفون بها ، فقال: صنع الله كلم ، ثم أقبل على إبراهيم الموصلي"، فقال له : كنا نهزل ، فنأخذ الرغائب ، وهؤلاء المساكينُ الآن يَجدُّون ، فلا يُعطونَ شيئًا ، ثم قال لإبراهيم : أنذكر ونحن وهؤلاء المساكينُ الآن يَجدُّون ، فلا يُعطونَ شيئًا ، ثم قال لإبراهيم : أنذكر ونحن بجرُجان مع موسى الهادى ، وقد شرب على مستشرف عال جدًّا وأنت تُعنيه هذا الصوت :

واستدارت رحالهُم بالرُّدَينِيِّ شُرَّعَا

فقال : هذا لحن مليح، ولكنىأريد له شعراً غير هذا ، فإن هذا شعر بارد ، والتفت الله الله و التفت الله و ال

لا تلمني أن أجزعا سيّدى قد تمنّعا

فغنيَّته فيه بذلك اللحن، ومرّت به إبل يُنقَل عليها، فقال أُوقِر وها لهما مالا ، فأُوقِرَتُ مالاً و ُحلِ إلينا ، فاقتسمناه ، فقال إبراهيم : نعم ، وأصاب كلّ واحد منا ستين ألف درهم .

48

٠٠ (١) اللقوة : داء يعوج منه الوجه ويحيل .

### نسبة حنا الصوت الذي غناه

#### صسوت

فارس يفرب الحست بية حسّى تصدّعا في الوغس مَسْرَعا في الوغس مَسْرَعا واستدارت رحالهم بالرُّدَيديِّ شرّعا مُسْرَعا مُ مُنْقَعا مُسْرَعا الموت مُنْقَعا

في هذه الأبيات رَمَل بنسب إلى ابن سُرَيج وإلى سِياط، وفيه لابن جامع خفيف رَمَل بالبنصر.

الهادى أم الرشيد؟ أخبرنى الحسن بن على "، قال : حدثنا عبد الله بن أبى سعد ، عن محمد بن عبد الله الهادى أم الرشيد؟ المتبدى "، فذكر مثل هذه القصة إلا أنه حكى أنها كانت بالر "قة ، لا بجُرجان ، وأن الرشيد . . كان صاحبها لا موسى .

يفاجئ الرشيا أخبرنى الحس بن على العَنَزى " ، عن محمد بن يونس الربيعي " ، قال: حدثني أبوسميد معمد فيجيزه الجند يسابوري " ، قال :

لما ورد الرشيد الرّقة خرج بوسُفُ بن الصيقل، وكمن له فى نهر جافّ على طريقه، وكان لهارون خدم صفار شيسمهم النّمل يتقدّمونه، بأيديهم قِسِيُّ البندُق، يرمون بها من ما يمارضه فى طريقه، فلم يتحرك يوسف، حتى وافته قُبَّة هارون على ناقة، فو ثب إليه يوسف، وأقبل الخدم الصغار كرمونه، فصاح بهم الرشيد: كُفّوا عنه، فكفّوا، وصاح به يوسف يقول:

### صحوت

أُغيثًا تحملُ النا قةُ أم تحملُ هرونا أم الشمسُ أم البدرُ أم الدَّنيا أم الدِّينا

٧.

ألا كلَّ الذي عدَّدُ تُ قد أُصبح مَـقرونا على مَفرِقِ هارون فَـداه الآدمِيُّونا (١)

فلد الرشيد عدى إليه ، وقال له : مرحباً بك يا يوسف ، كيف كنت بعدى ؟ أدْنُ منى ، فدنا ، وأمر له بفرس ، فركبه ، وسار إلى جانب قبته يُنشده ، وبحد ثه ، والرشيد منى ، فدنا ، وكان طيّب الحديث ، ثم أمر له بمال ، وأمر بأن يُفَلَى فى الأبيات :

النماء في هذه الأبيات لابن جامع خفيف رُكُل بالبنصر عن المشامى:

وقال محمد بن داود : كان يوسف فاسقا مُجاهراً باللَّــواطِ ، وله فيه أشعار ، نواس الملمب فنها قوله :

40

لا تَبخلَن على الله ب مبردف ذي كَشْح هَضِم الله تمسلُو وينسَظُر حَسْرةً يَظَرَ الحَارِ إلى القَضِيم (٢) وإذا فرغت فلا تقم حتى تُصوِّت بالنديم فإذا أجاب فقل هل مَّ إلى شهادة ذي الغريم واتبع للذتك الهوى ودع السلامة للسلم قال: وهذا الشعر يقولُه لصديق له رآه قد علا غلامًا له ، غاطبه به ،

ومن مشهور قوله في هذا المعني :

١.

لا تَنيكَنَّ ما حِيتَ غُسُلامًا سَكَابَرَهُ لا تَميرَنَّ ما حِيتَ غُسُلامًا سَكَابَرَهُ لا تَميرَّنَّ باسته دُون دَمْع المؤامرهُ

<sup>(</sup>١) ني هج : « هداه الله ميمونا » بدل المصر اع الثاني .

<sup>(</sup>٢) القضيم : ما يةضم ويؤكل أو شعيراللـَّاية .

إن هنذا اللواط دين شراه الأسساوره (۱) وهم فيه منصفو ن بحسن المعاشره ومن قوله في هذا المني أيضا هذه الأبيات:

ضع كذا صدرك لى ياسيدى وأتّخذ عندى إلى الحشريدا إنّما ردفك سرمج مُسندَهُ كُشِف البِرْيونُ عنه فبدا (٢) فأعرِنيه ولا تبخل به ليس يُبليه رُكوبى أبدا بل يصفيه ويسجوه ولا أثر ترآه فيه أبدا فادنُ يا حِبُّ وطِبْ نفسا به إنّ ذاك الدّينَ تَقضاه فهدا

أخبرنى إسماعيل بن يونس ، قال : حدثنى عُمر بن شبَّة عن أحمد بن صالح الماشمي ، قال :

هجا يو سف بن الصيقل القيانَ ، فقال :

لايحب القيان

احذر فدبتُك ما حييت حباثلَ المنشاكلات فلسهُنَّ يُفُلِيسْن الفَقَ وكسنى بهن مُفلِسات ويل امرى و غِسرٌ تَجيب به رقاعُهن مُخَتَّسات ورقاعُهُن مُعَلِّرات (٣) ورقاعُهُن مُسَطِّرات (٣) وعلى القيادة رُسُلُه نَّ إذا بُعثْن مدرٌ بات

10

. ÷.

٠.

<sup>(</sup>١) الأسادره : قواد الفرس أو الجيدو الرمي بالسهام . وفي الخيار : « الأكاسر. »

<sup>(</sup>٢) البزيون ؛ السندس وهو رقيق الديياج .

 <sup>(</sup>٣) الروى فى حدا البيت و ما بعد قياسه الرفع ، لذلك يحسن تسكين الروى فى القصيدة كلها على
 أف البحر دخله التذييل لا الترفيل .

. .

يهدمن أكياس النسى من المؤنة والهيسات حفر العلوج سواقيا للساء في الأرض الموات فيصير من إفلاسه ومن الندامة في سُبات

قال: وشاعت هذه الأبيات وتَهاداها الناس، وصارت عَبَتًا بالقيان لكل أحد، فكانت المغنية إذا عثَرت قالت: تَعِس يوسُف !

أخبرنى الحسن بن على ، قال : أحبر بى عيسى بن الحسن الآدمى : قال : حدثنى أحد بن أبى فنَنَ ، قال :

أحضر الرشيدُ عشرة آلاف دينار من ضرب السّة ففر قبا ، حتى بقيت منها ثلاثة آلاف دينار ، فقال : المتونى شاعراً أهمبها له ، فوجه وا منصوراً النّسرى يبابه ، فأدخِل إليه ، فأنشد ، وكان قبيح الإنشاد ، فقال له الرشيدُ : أعانك الله على نفسك ، انصرف ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد دخلت إليك دَخلين ، لم تعطى فيهما شيئاً ، وهذه الثالثة ، ووالله لئن حرمتنى لا رفست رأسى ببن الشعواء أبداً ، فضعك الرشيد ، وقال : خذها ، فأخذها ، ونظر الرشيد إلى الموالى ينظر بعضهم بعضاً ، فقال : كأنى قد عرفت ما أردتم إنما أردتم : أن تكون هذه الدنانير ليوسف بن الصّيقل ، وكان يوسف من منقطعاً إلى الموالى بناد مهم ، ويمد عهم ، فكانوا يتعصبون له ، فقالوا : إى والله الموالى بناد مهم ، ويمد حهم ، فكانوا يتعصبون له ، فقالوا : إى والله الموالى بناد مهم ، ويمد حهم ، فكانوا يتعصبون له ، فقالوا : إى والله الموالى بناد مهم ، ويمد حهم ، فكانوا يتعصبون له ، فقالوا : إى والله الموالى بناد مهم ، في شاف المنافرة المن

• تصدَّت له يوم الرُّصافَة زينبُ •

فقال له : كأنك امتدختنا فيها ، فقال : أجل ، والله يا أمير المؤمنين فقال : أنت من يوثقُ بنييَّته ، ولا تُتُهَّم مُوالاتُه ، هات من مُلَحك ، ودع المديح ، فأنشد ، أنت من يوثقُ بنييَّته ، ولا تُتُهَّم مُوالاتُه ، هات من مُلَحك ، ودع المديح ، فأنشد ، أفولَه :

### مسسوت

العقو با غَضبان ما هكذا الخِلان مُ هَبْنَى ابتُليت بُذَنب أما لَه غُفْرَان ؟ وإن تعاظم ذَنب ففوقه الهيجران كم قد تفر بنت جَهدى لو ينفسع القربان يا رب أنت على ما قد حل بى المستعان وينلي ألست ترانى أهذى بها يافلان ؟

فقال الرشيدُ: ومَن فُلان هذا ويلك؟ فقال له الفضل بن الربيع: هو أبانُ مولاك يا أسير المؤمنين، فقال له الرشيد: وَلِمَ لَمْ تُنشِدُنَى كَا قلتَ يا نَبَطَى؟ فقال: لأنى غضبان عليه، قال: وما أغضبك؟ قال: مدّت دجلة، فهدمت دارى وداره، فبنى داره، وعلاها، حتى سترت الهواء عنى ، قال: لاجرم ، ليعطينَك الماصُ بظر أمّه عشرة آلاف دره، حتى تبنى بناء يعلو على بنائه ، فتستر أنت الهواء عنه ، ثم قال له: خد في شعرك ، فأنشده نحوا من هذا الشعر ، فقال للفضل بن الربيع : ياعباسى ، ليس هذا بشعر ماهو إلا لعب ، أعطوه تلائة آلاف درهم مكان الثلاثة الآلاف الدينار ، فانصرف الموالى إلى صالح الخازن ، فقالوا له: أعطه إياها بضاننا ، فإن أمضيت له وإلا كانت فى أموالنا ، فدفعها إليه بضائهم ، فأمضيت له ، فكان يوسف يقول بعد ذلك : كنا نلعب ، أموالنا ، فدفعها إليه بضائهم ، فأمضيت له ، فكان يوسف يقول بعد ذلك : كنا نلعب ، فأخذ مثل هذه الأموال ، وأنتم تقتلون أنفسكم ، فلا تأخذونَ شيئاً ا

### مسسوت

هبت قُبيل تبلُّج الفجر هند تقول ودمعُها يجرى أنَّى اعتراك وكنت فى عهدى لا سَرِبَ الدموع وكنت ذا صَبْر (١) الشعر لرجل من الشَّراة يقال لَه : عَمْرو بن الحسن مولى بنى تميم ، يقولُه فى عبد الله ابن يحيى الذى تسمّيه الخوارجُ طالبَ الحقِّ ، ومن قُتلَ من أصحابه معه يَر ثيهم . والفناء لعبد الله بن أبى العلاء ثانى ثقيل بإطلاق الوتر فى مجرى الوسطى عن الهشامى

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « وكنت عهدي لا » .

## خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله

أخبرنى بذلك الحسنُ من على الخفّاف ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ الحارث الخرّاز عن المدائني عن محمد بن أبى محمد الخزامى ، وخلاّد بن يزيد ، وعبد الله بن مصعب، وعمرو ابن هِشام ، وعبد الله بن محمد الثّمني ، ويَمقوب بن داود الثّقني ، وحُريم بن أبى يحيى :

كان محمداعابدا

أن عبد الله بن يحيى الكِندى أحد بنى عمرو بن معاوية كان من حَضْرَمو ت ، ه وكان مجتهدًا عابدًا ،وكان يقولُ قبل أن يخرج : لقينى رجل ، فأطال النظر إلى ، وقال : ممن أنت ؟ فقلت : من كِندة ، فقال : من أيّهم ؟ فقلت : من بنى شيطان ، قال : والله لتملكن ، ولتبلغن خيلك وادى القرى (١) ، وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك .

إلى حضر موت

فذهبتُ أتخوق مافال ، وأستخيرُ الله ، فرأيت بالمين جَوْراً ظاهراً ، وعَسْفاَشديداً ، وسيرة في الناس قبيحة ، فقال لأصحابه : مايحل لما المقام على مانرى ، ولا يسعنا الصبر عليه ، وكتب إلى عُبيدة بن مُسلم بن أبى كريمة (١) الذي يقالُ له: كُودين مولى بنى تميم ، وكان ينزل في الأزد ، وإلى غيره من إلا باضية بالبصرة يُشورُهم في الخروج ، فكتبوا إليه : إن استطعت ألاتقي يومّاواحداً فافعل ، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل ، ولست تدرى متى يأتى عليك أجلك ؟ ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه ، ويخمن بالشهادة منهم من يشاء . وشخص إليه أبو حزة المختار بن عوف الأزدى أحد بنى سلمة ، ، الشهادة منهم من يشاء . وشخص إليه أبو حزة المختار بن عوف الأزدى أحد بنى سلمة ، ، الملحوج ، وأتوه بكتب أصحابه : إذا خرجتم فلا تَعَلَّوا ، ولا تغدروا ، واقتدوا بسلفكم الصالحين ، وسيرُوا سِيرَتَهم ، فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيث لأعمالهم .

<sup>(</sup>١) وادى القرى : و أد بين المدينة ر الشأم من أعمال المدينة كثير القرى.

<sup>(</sup>٢) ب : إلى أبي عبيدة ومسلمة بن أبي كريمه .

فدعا أصحابه ، فبايموه ، فقصدوا دار الإمارة ، وعلى حَضْرموت إبراهيم بن جَبَلة بن تَخْرِمة الكنديّ ، فأخذوه ، فبسوه يوماً ، ثم أطلتوه ، فأتى صنعاء ، وأقام عبدالله بن يحيى بحضرموت ، وكُثَرَ جمعه ، وسمَّوْه ﴿ طَالَبِ الْحَقِّ ﴾ .

فكتب إلى من كان من أصحابه بصنعاء : إنى قادم عليكم ، ثم استخلف على

حَضْرِمُوتَ عَبْدَ الله بن سعيد الخُضرَ مَى ، وتوجّه إلى صَنعاء سنة تسع وعشرين ومائة في أَلْفِين ، وبلغ القاسمَ بنَ عمر أَخا يوسفَ بن عمر - وهو عامل مَرْوان بنِ محمد على صَنعاء ـــ مسيرٌ عبد الله بن يحيى ، فاستخلف على صنعاء الضحّاك بن زَمْل ، وخرج يريد ثم إلى صنعاء الإباضية في سلاح ظاهر وعُدّة وجمع كثير ، فعسكر على مسيرة يوم من أبين (١) وخلّف فيها الأثقالَ ، وتقدّمت المقاتلة ، فلَقيَّهُ عبد الله بن يحيى بلَخْج — قرية من أبين — قريباً من الليل ، فقال الناسُ للقاسم : أيها الأمير ، لا تقاتل الخوارج ليلا ، فأبي ، وقاتلَهم ، فقتَاوا من أصحابه بشراً كثيراً ، وانهزموا ليلا ، فمر" بمسكره ، فأمرهم بالرحيل ، ومضى إلى صنعاء ، فأقام يوماً ، ثم خرج فعسكر قريباً من صَنعاء ، وخندقَ وخلّف بصنعاء الضحاك بن زَمْل ، فأقبل عمد الله بن يحيى ، فنزلَ جَوْنَـيْن (٢) على ميلين من عسكر القاسم ، فوجّه القاسمُ يزيد كن بن الفيض في ثلاثة آلاف من أهل الشام وأهل البمين ، فكانت بينهم مناوشة مم تحاجروا ، فرجع يزيدُ إلى القاسم ، فاستأذنه في بياتيهم ، فأبي أَن يَأْذَنَ له ، فقال يزيد : والله لئن لم تُبَيِّتُهُم ليَغْمَنَّك ، فأَنى أَنْ يأَذَنَ له ، وأقاموا يومين لا يَلْتَقُونَ ، فلمَّا كان في الليلة الثالثة أُفبل عبدُ الله بن يحيي ، فوافاه مع طلوع الفجر ،

فقاتلهم الناسُ على الخندق، فغلبتهم الخوارج عليه، ودخلوا عسكرَهم، والقاسم ُيصلِّي ،

فركب، وقاتَلَهُم الصَّلْتُ بنُ يُوسف، فقُتِل في المعركة ، وقام بأمْرِ الناس يزيدُ بنُ

<sup>(</sup>١) أبين : مخلاف باليمن من قراه (عدن) .

 <sup>(</sup>٢) ليس في معجم البلدان موضع في الجزيرة العربية بهذا الاسم ، ولعله محرف عن « جولين » وهي كما أبي الناموس قرية بالبحرين . ( 74-10)

الفيض ، فقاتلهم ، حتى ارتفع النهار ، ثم انهزم أهلُ صنعاء فأراد أبرَهَةُ بن الصبّاح انبّاعهم ، فمنعه عبدُ الله بنُ يحيى ، واتَّبع يزيدُ بن الفيض القاسم بن عمر ، فأخبره الخبر فقال القاسم :

ألاليت شيعرى هل أذودَن بالقينا وبالهندواييات قبل مماتى (١) وهل أصبيحن الحارثين كليهما بطعن وضرب يقطع اللهوات (٢) وقال: ودخل عبد الله بن يحيى صنعاء ، فأخذ الضّحاك بن زَمْل وإبراهيم بن جَبَلة بن تخرمة فجبتهما ، وجمع الخرائن والأموال ، فأحرزها ، ثم أرسل إلى الضحاك وإبراهيم ، فأرسلهما ، وقال لهما : حبستُ كما خوفًا عليكما من العامة ، وليس عليكما مكروه ، فأقيما إن شيئنا أو اشخصا ، فخرجا .

خطپته بعد فتح الیمن

فلماً استولى عبد الله بن يحيى على بلاد الهين خطب الناس، فحمد الله جل وعز وأثنى . . عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ووعظ ، وذكر ، وحذر ، ثم قال : إنا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما : الإسلام ديننا ، ومحمد نبئينا والكعبة قبالتنا ، والقرآن إمامًا ، رضينا بالحلال حلالا لانبغى به بديلا ، ولا نشترى به ثمنا قليلا ، وحرّمنا الحرام ، ونبذناه وراء ظهورنا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وإلى الله المُشتَكى ، وعليه المُعوّل . من زَنى فهو كافر ، ومن سَرق فهو كافر ، ومن مَرق فهو كافر ، ومن سَرق فهو كافر ، ومن مرق فهو كافر ، ومن مرق فها ومن ، وآبار مُقتدى بها ، ونشهد أن الله صادق فيا وعد ؛ عَدْلُ فيا حكم وآبات ، وآبار مُقتدى بها ، ونشهد أن الله صادق فيا وعد ؛ عَدْلُ فيا حكم

<sup>(</sup>۱) كذا فى ف و فى م ، ب « الفتى » ، والبيتان فى معجم الشعر ا، بالرواية الآتية ؛

ألا ليت شعرى هل أدوسن بالقنا تبالة أو نجر ان قبل ماتى

وهل مأصبحن الحارثين كليهما بسم زعاف يقطم اللهوات ؟

 <sup>(</sup>۲) الحارثان في مرة : الحارث بن ظالم الحارث بن عوف ، و في باهلة : الحارث بن قتيبة ،
 الحارث بن سهم بن عمر و ، كما أبي المخصص ٢٢٩/١٣ .

وندعو إلى توحيد الربِّ ، واليقينِ بالوعيد والوعد ، وأداء الفرائض ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والولاية ِ لأهل و لاية الله ، والمَداوة ِ لأعداء الله . أيها الناس إنّ مِن رحمة الله أن جعل في كلِّ فَترة بقايا من أهل العلم يَدْعون من ضلَّ إلى الهدى ، ويَصبرُ ون على الألم في جَنْبِ الله تعالى ، "يقتَّلون على الحق في سالف الدهور شُهداء ، فما نَسِيتهم ربُّهم ، وما كان ربُّك نَسِيًّا . أوصيكم بتقوى الله ، وحسنِ القيام على ما وكَلَّكُمُ اللهُ ۖ بالقيام به ، فأبلوا لله بلاء حسنا في أمره وزجره (١) ، أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لى ولكم . قالوا: وألمام عبدُ الله بنُ يحيى بصنعاء أشهرا ، يُحسنُ السّيرة فيهم وُيلينُ جانبَه لهم يوجه اتباعه إلى ويكفُّ عن الماس ، فكثر جمعه ، وأتنه الشَّراة من كل جانب ، فلما كان وقتُ الحجُّ وجُّهُ أباحزة المختار بن عوف، وبلُّ ج بن ُ عقبة ، وأبرَ هة بن الصَّبَّاح إلى مكة في تسمائة ، وقيل:

وأمه بنتُ عبد الله بن خالد بن أسيد ، فكره قتالهم · . وحدثنا من هذا الموضع بخبر أبى حمزة محمدٌ بنُ جرير الطّبرى ، قال : حدَّثنا العباس ابن عيسى العَقيلي <sup>(۲)</sup> ، قال : حدثنا هارون بن موسى العوارى ، قال : حدثنا موسى بن ١٥ كثيرمولي الساعديين، قال:

بل في ألف ومائة، وأمره أن يقيمَ بمكة إذا صدّر الناسُ ، وبُوَجٌّ بلُجا إلى الشأم ، وأقبل

المختار إلى مكة ، فقدمها يوم التروية ، وعليها عبدُ الواحد بن سلمان بن عبد الملك ،

هدنة بين المختار وعبد الواحد

كان أول أمر أبي حزة ، وهو المختار بن عوف الأزدى ثم السُّلميّ من أهل البصرة أنه كان يوافي في كلِّ سنة يدعو إلى خلافٍ مَرْوان بن مجمد وآل مروان ، فلم يزل يختلفُ كلَّ سنة حتى وافي عبدُ الله بنُ يحيى في آخر سنة ، وذلك سنة ثمان وعشرين ومائة ، فقال له : بارجل ، إلى أسمع كلامًا حسنًا ، وأراكَ تدعو إلى حق ، فانطاق معي ، فإني رجل مطاع في قومي ، فخرج به ، حتى ورد حَضْرَموْت، فبايعه أبو حمزة على الخِلافة ، قال : وقد كان مرَّ أبو حمزة بمعدين بني سُليم ، وكثير

<sup>(</sup>٢) ف : « العجل "

<sup>(</sup>۱) ف : « وذ کره »

ابن عبد الله عامل على المَعْدِن ، فسبع بعض كلامه ، فأمر به فجُلدَ أربعين سوطا ، فلما ظهر أبو حمزة بمكة تغيّب كثير حتى كان من أمره ما كان ، ثم رجع إلى موضعه ، قال : فلما كان في العام المقبل تمام سنة تسع وعشرين لم يعلم الناس بعرفة إلا وقد طلعت أعلام عمائم سُودٍ خُرِّميّة (١) في رُءوس الرماح ، وهم سبعائة ، هكذا قال : هذا . وذكر المدائني أنهم كانوا تسعائة أو ألفاً ومائة ، ففز ع الناسُ منهم حين رأوهم ، وقالواً لهم : ما لكم ؟ وماحالكم ؟ فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرِّي منهم .

۲.

<sup>(</sup>۱) في همج «خرقية».

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للقلة .

<sup>(</sup>٣) فهيج « ربيعة بن عبدالواحد».

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى قطران : موضع بالكوفة تنخذ منه الأكسية .

<sup>(</sup>٥) لعل المراد منه : القصارون الذين يجورون الثياب

ومحمدُ بن عبدالله بن عرو ، فنَسَبهما ، فلمّا انتسبا له عبَسَ في وَجْهَيْهما وبَسَر ، وأظهر الكراهة لها.

ثم تقدم إليه بعدهما البكري والعمريّ فنّسبَهما ، فلما انتسبا له هش إليهما ، وتبسّم في وجُوههما ، وقال : والله ماخرجنا إلا لنَسيرَ بسيرة أبويكما ، فقال له عبدُ الله بن حسن ابن حسن : والله ما جئناك لتفاضل بين آبائنا ، وليكن بعثنا إليك الأمير ُ برسالة ، وهذا ربيعةُ بخبركَها ، فلما ذكر ربيعةُ نَقْضَ العهد ، قال بلج وإبراهيم – وكانا قائدين له - : الساعة الساعة ، فأقبل عليهما أبو حزة، وقال: معاذ الله أن ننقض العهد أو تخيسَ به ، والله لا أفعل ولو قُطعتْ رقبتي هذه ، ولكن تنقضي هذه الهدنةُ بيننا وبينكم · فلما أبي عليهم خرجوا ، فأبلغوا عبدَ الواحد ·

المختار يدخل مكة

فلما كان النَّقُرُ الأول نَفَر عبد الواحد ، وخَّل مكة لأبي أحمزة ، فدخلها بغير قتال . قال هارونُ : وأنشدني يعقوب بن طلحة اللبثي أبيانًا هُجِيَ بها هبد الواحد لشـاعر لم محفل به :

زار الحجيج عصابة من قد خالفوا دينَ الإله ففر عبدُ الواحدِ ترك الإمارةَ والحلائلَ هارباً ومضى يُحَبِّطُ كالبعير الشاردِ لو كان والدُه تخيَّر أمَّــه لَصَفَتْ خلائقُهُ(١) بعرْق الوالد ( ترك القتال وما به من عِلَّة إلا الوهون وعرفة من خالد ا

10

ثم مضى عبدُ الواحد حتى دخل للدينة . فدعا بالدّيوان ، وضرب على الناس البعث ، وزادهم في العطاء عشرةً عشرةً •

قال هارون : أخبرنى بذلك أبو ضَمرة أنسُ بنُ عِياضِ أنه كان فيمن اكتَتَب، النساد، في تديد ۲۰ قال: ثم محوتُ اسمى ٠

> (١) الختار : « ندلالله » (۲-۲) تكملة من ف،

قال هارون : وحدثنی خیر واحد من أسحابنا أن عبد الواحد استعمل عبد العزیز بن جبد الله بن عمرو بن عثمان علی الناس ، فخرجوا ، فلما کانوا بالحر"ة لقیتهم جُزُرُر منحورة ، فضوا ، فلما کانوا بالعقبق تعلق لواؤهم بسَشُرة ، فانسکسرالرمح ، و تشام الناس بالخروج ، ثم ساروا ، حتی نزلوا قدیدا(۱) ، فنزلوها لیلا ؛ وکانت قریة قدید من ناحیة القصر والمینبر الیوم ، و کانت الحیاض هناك ، فنزل قوم مفترون لیسوا ، با محاب حرب ، فلم یر عهم إلا القوم قد خرجوا علیهم من الفصل ، فزیم بعض الناس أن خزاعة دلت أبا حرة علی عورتهم ؛ وأدخلوهم علیهم ، فقتلوهم ، وکانت المقتلة علی قریش ، وهم کانوا أ کثر الناس، وفیهم کانت الشوکة ، فاصیب منهم عدد کثیر .

قال العباس : قال هارون : فأخبرى بعضُ أصحابنا :

اليمانيو**ن** يشمتون بقريش

أنَّ رجلا من قريش نظر إلى رجل من أهل الهين يقول: الحمد لله الذي أقرَّ عيني ، المقتل قُر يش، نقال له ابنه: الحمد لله الذي أذلم أيدينا ، فما كانت قريش نظنُّ أن من نزل على عمانَ من الأزَّد عربي ، قال: وكان هذان الرجلان مع أهل المدينة ، فقال القرشي لابنه: يابني ، همُ نبدأ بهذين الرجلين ، قال: نعم يا أبتِ ، فحلًا عليهما ، فقتلاها ، ثم قال لابه : أيْ بُني تقدّم ، فقاتك ، حتى قُتيلا .

وقال المدائني : الفرشي كان عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير ، والمتتكلم بالكلام ، ما ابنه رجل من الأنصار . قال : ثم ورد فُلال (٢) الجيش المدينة ، وبكي الناس قتلام ، فكانت المرأة تقيم على حيمها النّواح ، فلا تزال المرأة يأتيها الخير بمقتل حيمها ، فتنصر ف ، حتى ما يبقى عندها امرأة ، فأنشدني أبو حزة (١) هذه الأبيات في قتلي قُدّيد الذين أصيبوا من قومه لبعض أسحابه (٤) :

4.

<sup>(</sup>١) قديد : موضع قرب المدينة

<sup>(</sup>٢) فلال : كرمان جمع فل وهم المنهزمون في الجيش ويجمع فل أيضا على فلول .

<sup>(</sup>٣) ن : «أبوضمرة »

<sup>(</sup>a) ف : « ليعض أسبعابهم »

يالهف نفسى ولهف غير نافعة على فوارس بالبطحاء أنجاد عراق وعراد وعبدُ الله يبتهما وابناهما خامسُ والحارث السادى(١)

قال المدائني في خبره : كـتب عبد الواحدين سلمان إلى مروّان يُعتذر من إخراجه عن جيش من الأنهار مكة ، فكتب مروانُ إلى عبدالعزيز بن عبر بن عبدالعزيز — وهو عامله على المدينة — يأمره يحارب الخوارج بنوجيه الجيش إلى مكة ، فوجّه ثمانية آلاف رجل من قريش رالأنصار والتجار ، أغمار (٢) لاعِلِمَ لهم بالحرب، فخرجوا في الصبّغات والثياب الناعمة واللهوِ ، لا يظنُّون أن للخوارج شوكة ولا يشكون أنهم في أيديهم.

وقال رجل من قريش: لو شاء أهلُ الطائف ِ كَافُونا أَمرَ هؤلاء ؛ ولكنهم يبيع جله الدب داهنوا في أمرّ الله تعالى ، والله إن ظَفِرنا لنسِيرنّ إلى أهل الطائف ، فلنسْبِينُّهم ، ثم قال: مَنْ يشترى منى سبى أهلِ الطائف ؟ فلما أنهزم الناسُ رجع ذلك الرجلُ القائلُ: مَن يشترى منّى سبى أهلِ الطائف فى أولِ المنهزمين ، فدخل منزلَه ، وأراد أن يقول لجاريته : أُعْلَقِ البابَ ، فقال لها : غاقِ باقِ دَمَشًا ، ولم تفهم الجاريةُ قولَه ، حتى أوماً إليها بيده ، فأغلقت البابَ ، فلفَّبهُ أهلُ المدينة بعد ذلك « غاق باق » .

قال: وكان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعرِض الجيشَ بذى الْحَلَيْفة ، فمرَّ به أموى وقريشى أُميَّةُ بن عَنْبُسَة بن سعيد بن العاص ، فرحَّب به ، وضَحك إليه ، ومر" به عمارة بن حمزة بن مُصعب بن الزبير ، فلم يَكلِّمه ، ولم يلتفت إليه ، فقال له عمران بن هبد الله بن مطيع - وكان ابن خالته ، أمّاهما ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد - : سبحان الله! مر بك شيخ من شيوخ قريش ، فلم تنظر الله ، ولم تُكلُّمه ، ومر بك غلام من بني أمية ، فضَحَكَّتُ إليه ولاطفته ! أما والله لو قد التَّق الجمانِ لعلمتَ أيُّهما أصبرُ ؟ قال : فكان أمية بن

<sup>(</sup>۱) السادس قلبت السين الأخيرة ياء قلبا غير مطرد . (۲) في س ، ب « أغبياء » ومعنى أغمار ؛ أنهم غير مجربين -

عَنْبَسَة أُوّل من انهزم ، ونكّب فرسه ومَضَى ، وقال لغلامه : يا مجيب ، أما والله الله المُ الله الله أحزّرتُ () نفسى هذه الأكلُبَ من الشّراة إنى لماجز . وقاتلَ يومئذ عارة بن محزة ابن مصعب ، حتى قُتل ، وتمثّل :

وإنى إذا ضنّ الأمـــيرُ بإذنه على الأذنِ من نفسى إذا شئتُ قادرُ والشعر للأغرّ بن حمَّاد اليَشْكُرى .

أبو حيزة يحس أصحابه

قال: ولما بلغ أبا حمزة إقبال أهل المدينة إليه استخلف على مكة إبراهيم (٢) بن الصبّاح ، وشَخَص إليهم ، وعلى مقدمته بَاجُ بن عُقبة ، فلما كان فى الليلة التى وافاهم فى صَبيحتها – وأهل المدينة نُزُولَ مَقدَيد – قال لأصحابه : إنسكم لاقُو قومهم غدا ، وأميرهم – فيما بلغنى – ابن عمان أول مَنْ خالف سيرة الخلفاء ، وبدّل سينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد وضح الصبح لذى عَيْنَين ، فأكثروا ذكر الله على ، وتلاوة القرآن ، ووطّنُوا أنفسكم على الصّبر . وصبّحهم غداة الخميس لتسع أو لسبع خلون من صفر سنة ثلاثين ومائة ، فقال عبد العزيز لغلامه : أبغنا عَلَفاً . قال : هو غاله ، قال : ويحك ا البواكى علينا غدا أغلى .

رسول أبى حمزه إلى أهل المدينة

وأرسل إليهم أبو حمزة بلُجَ بنَ عقبة ؛ ليدعوهم ، فأتاهم فى ثلاثين راكبًا ، فذكّره الله ؛ وسألهم أن يكفُو ا عنهم ؛ وقال (٢) لهُم : خَـلُوا لنا سبيلنا ؛ لنسير إلى من ظلم من وجار فى الحكم عليكم ؛ ولا تجمّلوا حدّنا بكم ؛ فإنا لا نريد قتالكم ؛ فشتَمهم أهلُ الله ينة ، وقالوا : يا أعداء الله ، أنحن نُخلِّيهم ونَدَعُهم من نفسدون فى الأرض! فقالت الخوارجُ : يا عداء الله ، أنحن نُفسدُ فى الأرض! إنما خرجنا لنكف أهل الفساد ، ونقائل الخوارجُ : يا عداء الله ، أنفروا لأنفسِم ، واخلموا مَن لم يجمل الله له طاعةً ، فإنه مَن قائلنا واستأثر بالنيء ، فانظروا لأنفسِم ، واخلموا مَن لم يجمل الله له طاعةً ، فإنه

<sup>(</sup>۱) ب ؛ و أجزرت »

<sup>(</sup>۲) في مج « أبرمة » .

<sup>(</sup>٣) وني س ، ب : « قالوا » .

لاطاعة لن عَمَى الله ، وإدخاوا في السِّلم ، وعاونوا أهل الحَقِّ ، فقال له (١)عبد العزيز : ما تقولُ في عَمَانَ ؟ قال: قد برى " المسلمون منه قبلي ، وأنا متبع آثارَ هم ، ومقتَّد بهم ، قال: فارجع إلى أصحابك، فليس بيننا وبينهم إلا السيفُ.

دماؤهم

فرجم إلى أبي حمزة ، فأخبره ، فقال : كُنُّوا عنهم ، ولا تقاتلوهم . حتى يبدَّ وكم ألان حلت لكم بالقتال، فواقفوهم، ولم يُقاتلوهم . فرمى رَجلُ من أهل المدينة في عسكر أبي حمزة بسَهم،. فجرحَ رجلا ، فقال أبو حمزة : شأنكم الآن يهم ، فقد حلّ قتالهم ، فحملوا عليهم ، وثبت بمضُهم لبعض ، ورايةُ قريش مع إبراهيم بن هبد الله بن مطبع .

مم انكشف أهل المدينة ، فلم يَعْبعوهم ، وكان على مُجنَّبتهم ضير أبن صخر بن أبي الجَهْم بن حُذيفة ، فكر" وكر" الناسُ مُعه ، فقاتلوا قلبلا ، ثم انهزموا ، فلم يبعدوا . حتى كرُّوا ثالثةً ، وقاتلهم أبوحمزة ، فهزمهم هزيمة لم 'تبق منهم باقية ، فقال له على" بن الحُصَين : أَتبع القوم ، أودَ عنى أتبعهم ، فأقتل المدابر ، وأذَ فِّف (٢) على الجريم ، فأن هؤلاء أشر "عليناً من أهل الشأم، فلو قد جا وله غداً لرأيت من هؤلاء ما تكره ، فقال: لا أفعلُ ، ولا أخالفُ سيرة أسلافِنا . وأخِذ جماعةً منهم أسَراء ، فأراد إطلاقهم ، فمنعه على بن الحصين ، وقال له : إِنَّ لأهل كُلِّ زمان سيرةً ، وهؤلاء لم يؤسَّروا وهم هُرَّاب، وإنما أبيروا وهم يقاتلون ، ولو قُتِلُوا في ذلك الوقت لم يحرُم قتلهُم ، وكَــذلك الآن قتلُهم حَلال، فدعا بهم، فكان إذا رأى رجلا من قريش قتله، وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه ، فأتَّ يمحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فنسبه ، فقال : أنا رجل من الأنصار ، فسأل الأنصار َ عنه ، فشهدوا له ، فأطلقه ، فلما ولَّى قال : والله إنى لأعلم أنه قرشي ّ وما حُداوة (٢) هذا خُذاوة أنصاري ، ولكن قد أطلقته .

<sup>(</sup>١) فسير «له» يعود على بلج بن عقبة ، وإن لم يتقدم ذكره .

<sup>(</sup>٢) أذنت : أجهز .

<sup>(</sup>٣) حذارة : شبه .

قال: وبلغت قتلى قد يد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا ، منهم من قريش أربعائة وخسون رجلا ، ومن الأنصار ثمانون ، ومن القبائل والموالى ألف وسبمائة ، قال: وكان في قتلى قريش من بنى أسد بن عبد العُزى أرسون رجلا ، وقتل يومئذ أمية بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان ، خرج يومئذ مقنّعا ، فما كلّم أحدا ، وقاتل حتى تُقتل ، وقنل يومئذ شمّى مولى أبى بكر الذى ير وبى عنه مالك بن أنس ، ودخل بلسخ المدينة بغير حرب ، فدخلوا في طاعنه ، وكف عنهم ، ورجع أبو حمزة إلى مكة ، وكان على شرطته أبو بكر بن عبد الله بن عمرو من آل سراقة من بنى عَدِى ، فكان أهل المدينة يقولون : لمن الله الشراقي ، ولعن بلجاً العراق .

وقالت نائحةُ أهل المدينة تبكيهم :

نائحة المدينة تبكى قتل قديد

ما للزمان وماليَه أفنت قُديْدُ رِجاليَه فلأبكِين علانيه فلأبكين علانيه ولأبكين علانيه ولأبكين إذا خلو تُ مع الكلاب العاوية ولأثنين على قُدَيث لد بسنو، ما أبلانيه

ف هذه الأبيات هزَج قديم يشبه أن يكون لطُوَيس أو بعض طبقته .

وقال عمرو بن الحسن (١) الكوفى مولى بنى تمبم يذكر وقعة كديد وأمر مكة المودخولهم إياها، وأنشدنيها لأخفش عن الشكرى والأحول وثعلب لعمر وهذا، وكان يستجيدُها وريفضًلها:

عمرو بن الحسن يذكر وقعة قديد

ما بالُ همِّك ليسَ عنك بعازبِ يَمرى سوابقَ دميك المتساكبِ وتبيتُ تَكتلِي النجومَ بمقلة عبرى تُسَرَّ بكلِّ بجم دائب

(1) في معجم الشعراء: « عبرو بن الحسن » ، وفي هج : «عمرو بن الحمين الأباضي الكوفي » .

فأَقُودُ فيهم للعِدا شَينجَ النَّسا عَبْلَ الشُّوى أُسوان ضمر الحاليب(١) متحدُّراً كالسِّيد أخلص لونه ماء الحسيك مع الحلال اللاتيب(١٠٠) أرمى به من جَمْع قومى مُفشراً بُوراً إلى جَبْرُيَةُ ومَعابِبِ (٢) في فِتِيةٍ مُسْبَرِ أَلْفُهُمُ بِهُ لَفَ النداحِ يَدَ الْفَيضِ الضاربِ (١٠) فندور تحنُّ وَهُمْ وِفِياً بِينَنَا كُأْسُ الْمَنُونِ تَقُولَ: هَلُّ مَنْ شَارِبِ؟ بينا كذلك عن ُ جالت طعنة ﴿ بَعِلا مُ بِينَ رُهَا وبينَ ترامُب (٠٠) جوفاء منهرَ أُن ترى تامورَها ظُبتًا سِانِ كَالشَّهابِ الثاقبِ (١) يارب أوحيها ولا تتعلَّقَنْ نفسي المنون لَدَى أَكُفُّ قرائب (٧) ناراً تُستِّرها أِكُفَّ حَواطب أو ساجدٍ متضرّعِ أو ناحبو

حــــذرَ النيةِ أَن تَجِيء بداهة ما أقِض من تَبع الشُّراةِ ما ربي فنظلُّ نسقيهم ونشرَّب من قَمَّا مُسمَّرٌ ومُرهَنَّةِ النُّصُولُ قواضب أهوى لما شِقَّ الشَّمال كأنني حَفَضٌ لقَّى تحتَ القحاج الماصب . كم من أولى مِقة صحبتُهم شَرَوا فَذَلْتُهُم ولِنُسَ فَعَلُ الصاحب متاوِّهين كأنَّ في أَجُوافهِم تَلقاهُ فتراهمُ منْ واكعرِ

<sup>(</sup>١) فرس شنج النسا : صفة ملح ، أي لم تسترخ رجلاه ، كذلك عبل الشوى : ضخم الأطراف وق ف : « أشران » بدل : يا أسوان »

<sup>(</sup>۲) ف « اللاعب » ، رق هج « كالسيف » بدل « كالسيد » واللاتب : اللاسق (٣) « مشرا بروا » : ملكي ، وف « عودا » .

<sup>(</sup>٤) ئىك «أكنهم به كك ،

 <sup>(</sup>a) بين رها و بين ترانس ؛ الفتح بين الرجلين .

<sup>(</sup>٦) منهرة: موسعة ، التأمور والتأمؤر: هنا الوعاء (٧) ني ن «أرجيا » رن ن : «أقاري » .

ينلو قوارع تمترى عَبراتِه فيجودُها مَرْىَ المرىّ الحالب سُـُيرِ لِجَائِفة الأمورِ أُطبَّةُ للصَّدع ذي البأ الجليل مدامب (١) ومُبرَّئينَ من المايبِ أحرزوا خُصلَ المكارم أتْقياء أطايب عَرُّوا صَوارمَ للجلاد وباشَروا حدٌّ الظباةِ بَآنُفٍ وحواجب ناطوا أمورَهُم بأَمْرِ أخ ِ لهم فرمى بهم قُحْم الطريقِ اللاحبِ (٢) مُتسربِلي حَلَق الحديدِ كأنهم أَمْدُ على أَحْق البطون سلاهب (٣) قيدت مِن أعلى حضر موت فلم تزل تَنفي عداها جانباً عن جانب تَعِينَ أُعَنَّـتُهَا وَتَعُوى بَهْنِهَا لِللهُ أَكُومُ فَنِيدَ وأَسَائِبٍ (اللهُ حتى وردنَ حياضَ مكة قُطَّنا يحكينَ واردةَ اليمام القارب(٥) ما إن أتينَ على أخى جَبْريةٍ إلا تركُنَّهُمُ كأمس الذاهب في كلِّ معترَكُم لها من هامهم فيكُنُّ وأيدٍ عُلُقَتْ بمناكب سائلْ ببوم قُديدَ عن وقعاتها تُخبر له عن وقعاتها بعجائب

١.

10

وقال هارون ُ من موسى في رواية محمد بن جرير الطبرى عن العبـاس بن

#### هیسی عنه:

<sup>(</sup>١) في ف هج «اللحطب» بدل «الصدع».

<sup>(</sup>٢) قحم الطريق : مصاعبه ، واللاحب : الواسع ، وأى ف ، " لقم الطر ، ه .

<sup>(</sup>٣) السلهب من الخيل . ماطالت عظامه .

<sup>(</sup>٤) في ف «تحزز نسيها».

<sup>(</sup>ه) القارب : الطالب للماءليلا .

خطية أبي حمزه نى أحل المدينة ثم دخل أبو حمزة المدينة سنة ثلاثين ومائة ، ومضى عبدالواحد بن سليان إلى الشأم، فرق (١) المنبر ، فحد الله ، وأثنى عليه ، وقال :

يا أهل المدينه ، سألناكم عن وُلاتكم هؤلاء ، فأسأتم — لعمرُ الله — فيهم القول ، وسألناكم : هل يستحلُّون المال الحرام وسألناكم : هل يستحلُّون المال الحرام والفرْج الحرام ؟ فقلتم : نعم ، فقلنا لكم : تعالَوا بحن وا ثمُّ ، فنناشدهم الله أن يتنخوا عنا وعنكم ، ليخنار المسلمون لأنفسهم ؛ فقلتُم : لا تفعلون ، فقلنا لكم : تعالَوا بحن وأتم نلقاهم ، فإن نظهر " نحنُ وأنتم نأت بمن يقيمُ فينا كتابَ الله وسنة نبيه ، وإن نظفر نعدل في أحكامكم ، وتحملكم على سنة نبيكم ، ونقسم فينكم بينكم ، فإن أبيتُم (٢) ، وقائلتمونا دونهم ، فقاتلناكم ، فأبعدكم الله ، وأسحقكم يا أهل المدينة ، مررت بكم في زمان الأحول هنام بن عبد الملك ، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم ، فراد العَين غيقى ، وزاد العقير فقراً ، فقلتُم : خزاكم الله خيراً ، فلا جزاه الله خيراً ، ولا جزاكم .

1.8

خطية أخرى جامعة مانعة قال هارون: وأخبرنى يَمِي بنُ زكريا: أن أباحزة خَطب بهذه ألخطبة: رق النبر ، فحيد الله ، وأثنى عليه ، وقال: أتعلمون يا أهل المدينة ، أنّا لم مخرج من ديارنا وأموالنا أشرًا ولا بَطواً ولا عَبنًا ولا لهواً ، ولا لدولة مُلك زُيد أن يخوض فيه ، ولا نأر قديم فيلًا منا ، ولحكم المثال المبابح الحق قد عُطلت ، وعُنف القائل بالحق ، وقُتل القائم بالقسط ، ضافت عليه الأرض بما رحبت ، وسمينا داعيًا يدعو إلى طاعة الرحن وحكم القرآن ، فأجبنا داعي الله ﴿ ومن لا يُجِب داعي الله فليس بمُمبر في الأرض (٢٠) فاقبلنا من قبائل شتى ، النفر منا على بعير واحد ، عليه زاد م وأنفسهم ، يتعاور ون ليحافًا

<sup>(</sup>١) نسير « رقى ۽ يعود على حمزة ، لا على سليهان .

<sup>(</sup>٢) ت = فأبيتم ، بدل ، « فإناأبيتم » .

<sup>(</sup>٣) الاحتاف : ٣٢

واحدًا ، قليلُون مستضعَفون في الأرض ، فآوانا الله ، وأيَّدَنا بنصره ، وأصبحنا - والله -بنممته إخوانًا ، ثم لقينا رجالَكُم بقُدَيْد ، فدعوناهم إلى طاعة الرحمن ، وحُكُم القرآن ود وَنا إلى طاعة الشيطان ، وحُكم مروان ، وآل مَرْوان ، شَتَان – لعمرُ الله – ما بينَ النَّى والرُّشد، مم أقبلوا يُهرُّ عون ، و يَز فُون ، قد ضربَ الشيطانُ فيهم بجِرِ انه ، وغَلَت بدمائهم مراجلُه ،وصَدَق عليهم ظَنَّه ، وأقبل أنصارُ الله عصائب وكتائب بكلمهنَّد ذى رو أنَّى، فدارت رحاناواستدارت رحام ، بضرب يرتاب منه المطلون. وأنتم ياأهل المدينة ، إِن تنصروا مروانَّ وآلَ مروان يُسْجِتُكُم اللهُ بعذاب من عند، أو بأيدينا ويشُفُ صدورً قوم مُؤمنين ، يا أهل المدينة: إن أوَّلكم خيرُ أوَّل، وآخركم شرَّ آخر ، يا أهل المدينة، الماسُ منا ونحن منهم إلامشركًا عابدَ وَثن ، أو كافراً من أهل الكتاب، أو إمامًا جائراً ، يا أهل المدينة ، مَن زعم أن اللهَ تعالى كلَّف نفسًا فوق طافَتها ، أو سألها عنَّا لم ١٠ يُؤْتِهَا فهو لله عدو". ولنا حَرَّبُ . يا أهل المدينة ، أخبرونى عن ثمانيةِ أسهم فرضَها الله تعالى في كتابه على القويِّ للضَّعيف فجاء التاسعُ ، وليس له منها ولا سهم واحد ، فأُخذ جميعَها (١٦) لنفسه مُكارِاً مُحارِبًا لربّه ، ماتقولون فيه وفيمن عاونه على فِعله ؟ يا أهل المدينة ، بلغني أنكم تنتقصون أصحابي ، قلتم : هم شباب أحداث ، وأعراب جفاة ، ويحكم يا أهل المدينة ! وهل كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا شبابًا ، ١٥ أحداثًا ! شَباب والله مَكْتَهاون في شَبابهم ، غَضيضة عن الشرِّ أُعينهم ، ثقيلَة عن الباطل أمامُهم ، قد باعوا أنفُسًا تَمُوتُ غداً بأنفسِ لا تموتُ أبداً ؛ قد خَلَطُوا كَلَالهُم بَكَلالِهُم ، وقيامَ ليلِهم بصيام نَهارهم ، مُنحنية أصلابُهم عَلَى أَجزاء القرآن ، كلُّ مروا بَآيَةً خرف ِشَهِتُوا خوفًا مِن البار ؛ وإذا مروا بَآيَة شوق شَهِقُوا شوقًا إلى الجنة ، فلما نظروا إلى السيوف قد أنضيت ؛ وإلى الرماج قد أشرعت وإلى السهام قد فُوِّقَت ؛ ٢٠

<sup>(</sup>۱) كَلَّا في ف وفي س ،ب : «جبيعهما » .

وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت استخفّوا وعيد الكتيبة عند وعيد الله ، ولم يستخفّوا وعيد الله عند وعيد الله عند وعيد الكتيبة ؛ فَطُوبى لهم وحُسنُ مآب! فسم مس عين في معقار طائر طائر طائل بكى بها صاحبُها من خَشية الله ، وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبُها راكعاً وساجداً ، أفولُ فولى هداً ، وأستغفرُ الله من تقصيرنا ، وما نوفيقى إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب .

مر تكب الكبيرة كافر قال هارون: وحدثنى جدّى أبوعَلْقَمة ، قال: سمعت أبا َحَرَة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ: « من زَنّى فهو كافر » ، ومن سَرَق فهو كافر ، ومن شك أنه كافر فهو كافر:

# \* بَرِح الخفاء فأينَ مابكَ يذهبُ \*

خطبة أخرى ضافية له فى أهل المدينة قال هارونُ : قال جدّى : كان أبو حمزة قد أحسن السيرة فى أهل المدينة، حتى استمالَ الناسَ ، وسمع بعضهم كلامَه فى قوله : من زنى فهو كافر ، قال هارون : قال جدى :

<sup>(</sup>۱) س ، ب : « باقيا » .

إذا سَقِمت قُوبُكُم إن الله قد جعل لكل شيء غَالبًا يُقادُ له ، ويطيعُ أَمرَه ، وجعل القلوبُ غالبة على الأبدان، فإذا مالت القلوبُ مَيلا كانت الأبدانُ لها تَبَعَّا، وإنَّ القلوبَ لاتلين لأهلِها إلا بِصحَّتُها ، ولا يصحُّحُها إلا المعرفةُ بالله ، وقوَّةُ النِّية ، ونفاذُ البصيرة . ولو استشعرَتْ تَرْتُمُونَ الله قلوبُكم لاستعملتُ بطاعة الله أبدانكم . ياأهل المدينة ، دارُ کم دارُ الهِجرة ، ومَثْوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمَّا نَبَتْ به دارُه ، وضاق ، به قرارُه ، وآذاه الأعدامُ ، وتجهّمتُ له ، فَنَقله إلى قوم - لعَسْرى لم يكونوا أمثالكم -مُتوازرين مع الحقِّ على الباطل ِ، ومختارين للآحل على العاجل ِ، يصبرون للضَّرَّاء رَجاء ثوابِها ، فَنَصَرُوا اللهُ ، وجاهَدُوا في سبيله ، وآؤَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونصروه ، واتَّبعوا النورَ الذي أنزل معه ، وآثروا الله َ على أنفسهم ولوكانت بهم خَصاصَةٌ ، قال الله تعالى لهم ولأمثالهم ولمنَ اهتدى بهداهم : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، ، فأولئك هم المفلحون(١)﴾ وأنتم أبناؤهم، ومن بَقِي من خَلفهم، تَثَرَ كون أن تَقتَدوابهم، أو تأخذُوا بسدَّيهم ، مُعنى القاوب ، صُمِّ الآذان ، اتَّبعتُم الهوَى ، فأرداكم عن الهُدَّى وأَسْهَاكُم ، فلامواعظُ الفرآن تزجرُ كُم فتردَجروا ، ولا تعِظُكُم فتعتبروا ، ولا تُوقظكم فتَستيقظوا ، لبنس الحكف أنتم ا من قوم مَضَوا قبلَكم، ماسر يُم بسيرتهم، ولاحَفظتم وصيتَهم ، ولا احتذيتُم مثاكم ، لوشُقّت عنهم قبورُهم ، فعُرضَت عليهم ٢٠ أعمالُكُمُ لَمُجِبُوا كيف صُرِفَ العَذَابُ عنكُم . قال : ثم كَتَن أَفُوامًا .

ثم خطسة رابعة رائعة

قال هارُون : وحدثنى داود بن عبدالله بن أبى الكِرام ، وأخرَجَ إلىّ خط ابن فضاله النحوى بهذا الخبر :

أن أبا حمزة بلغه أن أهل المدينة بَعيبون أصحابَه لحداثمة أسنانهم ، وخفّة أحلامهم ، فبلغه ذلك عنهم ؛ فصّعد المنبر ؛ وعليه كِساء غليظٌ ؛ وهو متنكّبُ ٢٥ قوسًا عربية فحمد الله ، وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله ، ثم قال : يا أهل المدينة ، قد بلغتنى مقالتُ كم في أصحابي ، ولولا معرفتى بضعف رأيكم

<sup>(</sup>١) الحشر : ٩

1.7

وقلَّةِ عقولَكُمُ لأحسنتُ أدبكم، ويحكم ا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزِل عليه الكتابُ ، و بُديِّنَ له فيه السُّمَن ، وشرع له فيه الشرائم ، وبُدِّنَ له فيه مايأتى وَمايذَر ، فلم يكن يتقدَّمُ إِلا بأمر الله ، ولا يُحجم إلا عن أمر الله ، حتى قبضه الله إليه — صلى الله عليه وسلم - وقد أدَّى الذي عليه ، لم يدمُّ كم من أمركم في شُبهة ، ثم قام من بعده أبو بكر ؛ فأَخذ بسُنَّته ، وقاتل أهلَ الرِّدَّة ؛ وشمَّر في أمر الله ؛ حتى قبضه الله إليه والأمة عنه راضُون ، رحمةُ الله عليه ومغفرتُه ؛ ثم وَلِي بعده ُعمر ، فأَخذ بسنة صاحبَيَّه ، وجنَّمَد الأجنادَ ؛ ومصَّر الأمصارَ ؛ وَجَبِّي الَّذِيء ؛ فقسَّمه بين أهله ؛ وشمَّر عن ساقه ، وحَسَر عن ذراعه ، وضرب في الخر كمانين ، وقام في شهر رمضان ، وغزا العدُوَّ في بلادهم ؛ و فتح للدائنَ والْحصونَ ؛ حتى قَبَضهُ الله إليه والأمة عنه راضُون ، رحمةُ الله عليه ورضرانُه ومغفرته ، ثم وَلِي من بعده عُثَانُ بنُ عَفَانَ فَعَمِلُ فَي سَتٌّ سَنَيْنَ بِسُنَّةً صاحبيه ، ثم أحدث أحداثًا أبطل آخر منها أولًا ، واضطرب حبل الدين بعدها ، فطلبها كلُّ أمرىء لنفسه ، وأسر كلُّ رجل منهم سريرة أبداها الله عنه ؛ حتى مَضَوًّا على ذلك ، ثم وَلِيَ على بن أبي طالب ، فلم يبلغ من الحق قَصْداً ؛ ولم يرفع له مناراً ومضى ؛ ثم وَ لِي معاويةٌ بنُ أبى سفيان لعينُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنُ لعينه ، وحلف من الأعراب ، وبقية من الأحراب ، مؤلَّف طليق ، فسفك الدمُّ الحرامُ ، واتَّخَذْ عباد الله خَوَلا ، ومالَ اللهِ دُوَّلا ، وبغى دينه عِوَجًا ودغَلا(١)، وأحلَّ الفرج الحرام ، وَعَمِل بما يشتهيه ؛ حتى مَضَى لسبيله ، فعل اللهُ به وَفَعَل ، ثم ولى بعده أبنُه يزيدُ : يزيدُ الخمور ، ويزيدُ الصّقور ، ويزيدُ الفهود ، ويزيدُ الصّيّود ، ويزيدُ القُرود ، نفالف القرآنَ ، واتبع الكمَّان ، و نادم الفردَ ، وعمل بما يشتهيه حتى مضى على ذلك ٢٠ لَعَنَهُ الله ، وفعلَ به وفعلَ ، ثم وَلِيَ مروانُ بنُ الحكم طريدٌ لعينُ رسول الله -- صلى الله

<sup>(</sup>١) دغلا : فسادا .

عليه وسلم وآله - وابنُ لعينه؛ فاسقُ في بطنه وفرْجِه ،فالعنوْ، والعنُوا آباءه . ثم تداولها ينو مروان بعده ؟ أهلُ بيت اللمنة ، طُرَدا، رسول الله - صلى الله عليه وسلم وآله -وقوم من الطلقاء ليسوا من المهاجِرينَ والأنصارِ ولا التابعين لهم بإحسان، فأُكلوا مال الله أكلا، وكعبوا بدين الله كعبا، واتَّخذوا عبادَ الله عبيداً ، يُورِّث ذلك الأكبرُ منهم الأصغر و فيالها أمةً ، ما أضيعها وأضعفَها ! والجمد لله ربّ العالمين ، ثم مَضَوا على ذلك ه من أعمالهم واستخفافهم بكتابِ الله تعالى ؛ قد تَنبذُوه وراء ظهورهم ، لعنهم الله؛ فالعنوهم كَمَا يَسْتَحَقُّونَ ؟ وقَدْ وَلِي منهم عمرُ بن عبد العزيز ؛ فبلغ ؛ ولم يَكَدْ ؛ وعجزَ عن الذي أَظْهَرَهُ ، حتى مَضَى لسبيله — ولم يذكُرُه بِخَيْر ولا شرِّ إِلَى ثَمْ وَلِيَ يزيدُ بنُ عبد الملك ، غلام ضعيف سفيه غير مأمون على شيء من أمور المسلمين ، لم يبلغ أشدّه ، ولم يُوْ إنِسْ رُشدهُ ، وقد قال الله عزوجل : (فإن آنستُم منهمرُ شداً فادفعوا إليهم أموالم (٢)) فأَمْرُ أُمَّةً مُمْدٍ فِي أَحَكَامُهَا وَفُرُوجِهَا وَدَمَاتُهَا أَعْظُمْ مِنْ ذَلَكَ كُلَّهُ ، وإِنْ كَان ذلك عند الله عظيماً ، مأبون في بطنه وفَرجه ، يشربُ الحرام ، ويأكلُ الحرام ، ويلبسُ الحرام ، ويلبسُ مردتين قد حِيكَتا له ، وقُوِّمتا على أهلهما بألف دينار وأكثر وأقل ، قد أُخذَتْ من غير حِلَّهَا وصُرِفَتْ في غير وجهها ، بعد أن ضربتْ فيها الأبشار(٣) ، وحُلقتْ فيها الأشعار ، واستُحلَّ ما لم يُحلُّ الله لعبد صالح ، ولا لنبي مُرسَل ، ثم يُجلسُ حَبَابة عن ١٥ يمينه ، وسَلَّامة عن شاله تُعنيّانه بمزامير الشّيطانِ ، ويشربُ الخر الصُّراح الحرمة نصًّا بعينها ، حتى إذا أخذت مأخذَها فيه، وخالطت روحَه ولحمَّهُ ودَّمه ، وغلبت سَوْرتُها على عَقلهُ مَزَّق حُلَّتَيَهُ (٤)، ثم التفت إليهما فقال: أتأذنانِ لِي أَن أُطيرَ ؟ نَعَم ، فَطِرْ إلى النار ، إلى لعنة ِ الله وناره حيث لا تردُّك الله .

تم ذكر بنى أمية وأعمالهُم وسيرَهم فقال: أصاُبوا إمرة ضائعةً وقومًا طَعَامًا ٢٠ جُهَّالًا ، لا يقومون لله بحق، ولا يفرّقون بين الضلالة والهُدَى ، ويروْن أن بنى أمية

1.4

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من كلام المؤلف . (٢) النساء : ٦

<sup>(</sup>٣) الأبشار : جمع بشرة أى الجلود . (٤) ف : « حلته »

أرباب مم ، فلكوا الأمر، وتسلطوا فيه تسلَّط رُبوبية ، بطشهم بطشُ الجبابرة ، يحكمون بالهَوَى ، ويقتُلُون على الغضب ، وبأخذُون بالظنّ ، ويُعطِّلُون الحدود بالشفاعات ، ويؤمِّنُون الخونة ويُقبِصُون ذَوى الأمانة ، ويأخذون الصدقة في غير وقتها على غير فرضها ، ويضعونها في غير موضعها ، فتلك الفرقة الحاكة بغير ما أنزل الله ، فالعنوه ، لمنهم الله ا

وأما إخواننا من هذه الشيمة فليسوا بإخوانيا في الدين ، لكن سمعت الله عز وجل قال في كتابه : ( يأيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأثني وجملناكم شعوبًا وقبائل لتمارفُوا (١) شيعة ظاهرت بكناب الله ، وأعلنت الفرية على الله لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن ، ولاعقل بالغ في الفقه ، ولاتفتيس عن حقيقة الصواب، قد قلدوا أمرهم أهراً ءهم ، وجعاوا دينهم عصبية لحزب لزموه ، وأطاعوه في جميع ما يقوله لهم ، غيّا كان أو رُشداً ، أوضلالة أو هُدى ، ينتظرون الدُّول في رَجْعة الموتى ، ويؤسنون بالبعث قبل الساعة ، ويدعون علم الغيب لمخاوق (٢) ، لا يعلم أحدُهم مافي داخل بيته ، بل لا يعلم ما ينطوى عليه تموبه أو يحويه جسمه ، ينقمون الماصي على أهلها ، وبُهلمون إذا غلم وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة ( قائلهم الله أنى يُؤفَكون (٣) ) فأى هؤلاء الفرق وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة ( قائلهم الله أنى يُؤفَكون (٣) ) فأى هؤلاء الفرق وما عبتموه من حداثة أسناهم ، ويحكم ! وهل كان أصحاب رسول الله — صلى وما عبتموه من حداثة أسناهم ، ويحكم ! وهل كان أصحاب رسول الله — صلى الله عليه عليه وسلم وآله — المذكورون في اخير إلا أحداثا شبابا ؟ شباب والله مكتهون في شبابهم ، غضيضة عن الأسرا عبادة (قانه عاليه عادة (قانه عليه عن الباطل أرجلهم ، أنضاء عبادة (قانه عبادة (قانه عبادة عبادة عن الباطل أرجلهم ، أنضاء عبادة (قانه عبادة (قانه عبادة عن المهم ) فينه عن الباطل أرجلهم ، أنضاء عبادة (قانه عباد

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ۱۳ (۲) ث : « لمخلوتين » (۳) التوية : ۳۰ (۱) المجرات : ۱۳ (۱) المجرات : ۲۰ (۱) التوية : ۲۰ (۱) التوية

رع) انصاء : جسے هزائهم فأنحفتهم .

نظر الله اليهم فى جَرْف الليل مُنصنية أصلابُهم على أجزاء القرآن ، كلا مرَّ أحدُهم بآية من ذكر الله شهق خوفًا، كان زفيرَ جهم بين من ذكر الله شهق خوفًا، كان زفيرَ جهم بين أَذُنيه ، قد أكلت الأرضُ جباههم ورُكبهم ، ووصلوا كلالَ الليل بكلال النهار مصفرَّة ألوائهم ، ناحلة أجسامُهم من طول القيام وكثرة الصيام ، أنضاء عبادة ، مُوفُون بعهد الله ، مُنتجزُ ون لوعد الله ، قد شَمَ وا أخسهم ، حتى إذا التقت الكتيبتان ، وأبرقت سيوفُها وفُوقت (٢) سيهامُها ، وأشرعت رماحُها لقُوا شَبا الأسنة ، وشائك السهام ، وظُباة السيوف بتُعورهم ووُجوههم وصُدورهم ، فمضى الشابُ منهم قدمًا حتى اختلفت رجلاه على عُنق فرسه ، واختضبت عاسن وجهة بالدماء ، وعُفّر جبينه باللرى ، وانحطت عليه الطير من الساء ، وتمزقته سياعُ الأرض ، فكم من عين في مِنقار طائر ، صلا بكي بها صاحبُها في جَوف اللهل من خوف الله ! وكم من وجه رقيق و جَبين . اعتيق قد فُلِق بعَمَد الحديد ، ثم بكي وقال : آه على فراق الإحوان ! رحمةُ الله على تلك الأبدان ، وأدخل الله أرواحهم الجنان .

۲.

قال هارون: بلغنی أنه بایده بالمدینة ناس منهم إنسان هُدَلیّ ، وإنسان سُرا قی وستکسب (۲) الذی کان معلم النحو ، ثم خرج ، وحلّب بالمدینة بمص أصحابه، فسار حتی نزل الوادی ، وکان مروان قد بعث ابن عطیة .

مروان ینزوهم بجیش یقوده ابن عطیة

قال هارون : حدثنى أبو يحيى الزُّهْرى أن مروانَ انتخَبَ من عسكره أربعة آلاف استعمل عليهم ابن عطية ، فأمره بالجدِّ في السير ، وأعطى كلُّ رحل من أصحابه مائة دينار ، وفرسًا عربيًّا ، وبغلا ليثقله ، وأمره أن تمضى ، فيقاتيلهم .

يتيأمنون بغلام

وقال المداثني: بعث عبد الملك بن عطية السعدى ، أحد بني سعد بن بكر في أربمة آلاف ، معه فرسان من أهل الشأم ووجوههم ، منهم شُعيب البارق ، ورومي بن ماعز . .

<sup>(</sup>۱) ف : « من ذكر الجنة اا

<sup>(</sup>٢) ركبت في الفوق وهو موضع السهم من الوتر ، والمراد الإعداد للحرب .

<sup>(</sup>٣) فى ف : وسكسب اللىمكان معلم نحو، وسيأتي أنه بشكست في ص ٢٤٨ من هذا الحزر

المُرَّى ، وقيل : بل هو كلابي ، وفهم ألفُ من أهل الجزيرة ، وشَرَطوا على مروانَ أنهم إذا قناوا عبد الله بن يميي وأصحابه ، رجعوا إلى الجريرة ، ولم يقيموا بالحجاز ، فأجابهم إلى ذلك ؛ قالوا : فخرج؛ حتى إذا نزل بالمُعَلَّى . فحكان رجلُ من أهل المدينة يقال له : العلاء بن أفلح مولى أبي الغَيْث يقول :

لقيني وأما غلام في ذلك اليومرجل من أصحاب ابن عطية ؛ فسألني : ما اسمك بإغلام؟ فقلت : الملاء ، فقال : ابنُ من ؟ فقلت : ابنُ أفلح ، قال : أعراني أم مولى ؟ قلت : بل مولى ، قال : مولى مّن ؟ قلت : مولى أبي الغَيْث ، قال : فأبنَ نحنُ ؟ قلتُ : بالملّى ، قال: فأن نُحن غداً؟ قلتُ: بغالب، قال: فما كلِّني، حتى أُردفَني خلفَه، ثم مضى في، حتى أَدْخَلني على أبن عطية ، فقال : سل هذا الغلام : ما اسمه ؟ فسألني ، فرددت عليه القول الذي قلت ، فشر بذلك ؛ ووهب لي دراهم .

أبوصخر الهذلى يستبشر بابنءطية

وقال أبو صخر الهذليُّ حين بلغه قدومُ ابن عطية :

قل للذين استُضعِفوا لا تعجَلوا أَناكُمُ النصر وجيشُ جَحْفَلُ عشرونَ أَلْفًا كُلُّهِم مُسرَكِلٌ يَقْدُمهم جَلْد القُوى مُسكَّبسِلُ دونَكُمُ ذَا يَمِنِ فَأَقْبِسُلُوا وواجِهوا القومَ ولا تستَخْجِلوا (١) عبدُ المليكِ القُلِّيُّ الْحُولُ أَقْسَمَ لَا يُفْلَى ولا يُرَجَّلُ حتى يبيد الأعورُ المضلِّل ويقتلَ الصَّباحِ والمفضَّلُ

الأعورُ عبد الله بن يَحي رئيسُهم .

10

أبن عطية ينتصر قال المدائني عن رجاله: وبعث أبو حزةً بلج بن عقبة في سمَّانة رجل ليقاتلَ على بلج عبدً الملك بن عطية ، فلقيه بوادى القُرى لأيام خلت من مُجادى الأولى سنة ثلاثين ومائة فتواقفوا ، ودعاهم بلمجُ إلى الكتاب والسنة ، وذكر بني أميةً وُظامَهم ، فشتَمهم أهُل

<sup>(</sup>١) في س . ب " ذا يمين " بدل " ذا يمن "

الشام ، وقالوا: أنتم يا أعداء الله أحق بهذا ممن ذكرتُم وقلتم ، تخمل عليهم بلُجُ وأصحابُه، فانكشف طائفة من أهل الشام ، وثبت ابن عطية في (اعصبةٍ صبروامعه ، ونادي يا أهلَ الشام يا أهل" الحفاظ ناضِلوا عن دينكم وأميركم، فكرُّوا ، وصبروا صبراً حسناً ، وقائلوا قِتَالَا شَدَيْدًا ، فَقُتِلَ بِلْجُ وَأَ كَثَرُ أَسِحَابِه ، وانحازت قطعة من أصحابِه نحو المائة إلى جبل اعتصموا به ، فقاتلُهم ابن ُ عطية ثلاثةَ أيام فقتلَ منهم سبعين رجلا و بجا ثلاثون ، فرجعوا • إلى أبي حمزة ، ونصب ابنُ عطية رأسَ بلج على رُمح ، قال : واغتمَّ الذين رجعوا إلى أَني حزة من وادى القُرى إلى المدينة ، وهم الثلاثون ، ورجعوا وجزعوا من انهزامهم، وفالوا: ما مورنا من الزَّحف، فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا، فأنا لكم فيئة وإلى انصرفتم .

أهل المدينة ينقضون على الخوارج

قال المدائثي : وخرج أبو حمزةً من المدينة إلى مكة ، واستخلف رجلا يقال له : ١٠ المفضّل عليها ، فدعا عمر من عبد الرحن بن أسيد بن عبد الرحن بن يزيد بن الخطاب الناسَ إلى قتالهم ، فلم يجد كبيرَ أمرٍ ؛ لأن القتل قد كان شاع فى الناس ، وخرج وجُوه أهلِ البلد عنه ؛ فاجتمع إلى عمرَ البربرُ والزِّنج وأهل السوق والعبيد ، فقاتل بهم الشُّراة ؛ فقتل المفضّلَ وعامّةُ أصحابه ؛ وهرب الباقون ؛ فلم يبق في المدينة منهم أحد ؛ فقال في ذلك سُهيْل أبو البيضاء مولى زينب بنت الحكم بن العاصى:

> ليت مروانَ رآنًا يوم الاثنين عَشِيَّهُ إذ غسلنا العارَ عنّا وانتضينًا المَشْرَفيّةُ

10

قال : فلما قدم ابن عطية المدينة أتاه عمر بن عبد الرحمن بن أسيد ؛ فقال له : أُصلحك اللهُ ! إنَّى جمعتُ قَضَّى وقَضيضي (٢) ؛ فقائلت هؤ لاء ؛ فقتلنا مَن امتنعَ من الخروج عن المدبنة وأخرجنا الباقين ، فلقيه أهل المدينه بقَضِّهم وقضيضهم .

<sup>(</sup>١) مابين الرقمين زيادة في ف ,

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للجمع بين الصغير والكبير . \*

قال: وأقام ابنُ عطيةَ بالمدينة شهراً ؛ وأبو حمزة مقيم بمكة ؛ ثم توجّه إليه فقال له مصرح أبي حمزة على بنُ حُصين العنبرى : إنى قد كنت أشرتُ عليك يومُ قُدَيد وقبله أن تقتل هؤلاء الأسرى كلهم ، فلم تفعل ، وعرَّفْتُك أنهم سيغدرون فلم تقبل ؟ حتى قتلوا المفضَّل وأصحابَنا المقيمين بالمدينة ؛ وأنا أشيرُ عليك اليومَ أن تضع السيفَ في هؤلاء ؛ فإنهم كَفَرَةً كَفِرَةً ؟ وَلُو قَدِم عَلَيْكَ ابْنِ عَطَيَةً لَكَانُوا أَشَدًّ عَلَيْكُ مِنْهُ } فقال : لا أرى ذلك ؟ لأنهم قد دخلوا في الطَّاعة ؛ وأقروا بالحكم ؛ وَوَجِب لهم حقُّ الولاية ؛ قال : إنهم سيفدرون ؛ فقال: أبعدهم الله ، (فمن نكث فإنما ينكث على نفسه (١)). قال: وقدم عبد الملك ابن عطية مكةً ، فصيّر أُصحابه فِرقتين ، ولقيَ الخوارج من وجهين ؛ فصيّر طائفةً بالأبطح؛ وَصار هو في الطائفة الأخرى بإزاء أبي حمزة؛ فصار أبو حمزة أسفلَ مكة ؛ وصيّر أبرهة بن الصّباح بالأبطح في تمانين فارساً ، فقاتلهم أبرهة ؛ فانهزم أهل الشأم إلى عَقَبَة مِني ؛ فوقفوا عليها ؛ ثم كرُّوا ؛ وَقاتلهم ؛ فُقُتل أبرهةُ : كَنَّن له هَبَّار القُرشي ؟ وَهُو عَلَى جَبُّلُ دَمْشَقُ عَنْدَ بَثْرُ مَيْمُونَ ؛ فقتله ؛ وَتَفْرَقَ الْخُوارِجُ ؛ وَتَبْعَهُم أَهْلُ الشأم يقتلونهم ؛ حتى دخلوا المسجد ، والتقى أبو حمزة وابن عطية بأسفل مكة ؛ فخرج أهل مكة مِع ابن عطية ؛ فقُتِل أبو حمزة على فَم الشُّعب وَقُتِلتُ معه امرأته ؛ وهي ١٥ ترتجز وَتقول:

> أنا الْجَعَيدَاءُ وَبِنْتُ الْأَعلَمْ مِن سَالَ عَن إِسْمَى فَإِسْمَى مُومِمْ \* بعت ُ سِوارِی بسیف ِ مِخْذَمُ (۲) \*

قال: وَتَفَرُّقتُ الْحُوارِجُ فَأَسَر أَهِلُ الشَّامِ مَنْهُم أَرْبِعَائَة ؛ فَدَعَا بِهُمَ ابْنُ عَطية ؛ صلب أبي حنزة وأبرهة فقال: ويلَـكُم ! مادعاكم إلى الخروج مع هذا ؟ قالوا : ضمن لنا الكُنَّة : يريدون الجُنَّة ، وهي لغتُهم ، فقتلهم ، وصلَبَ أبا حمزة وأبرهةَ بنَ الصبَّاح ورجلَينِ من أصحابهم على فَم

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٠

<sup>(</sup>٢) مخذم ؛ قاطع .

الشّعب : شِعب آلحیْف ، ودخل علی بن الحصین داراً من دُور قریش ، فأحدق أهل الشّام بالدار فأحرقوها ، فلما رأی ذلك رمی بنفسه من الدار ، فقانلَهم وأُسِر فقُتلِ ، وصُلِب مع أبی حمرة ، ولم یزالوا مصلّبین حتی أفضی الأمر الی بنی العباس ، وحج مملهل المُجَیعی فی خلافة أبی العباس ، فأنزل أبا حمزة لیلا ، فدفعه ، ودفن خشبته .

مصرع مخنثن

قال المدائني : وكان بمكة مُخَنَّنان ، يقال لأحدها : سبكت ، وللآخر : صَفَّرة (١) ، فكان صقرة يرجُف بأهل الشام ، وكان سبكت يرجُف بالإباضية ، فعرف الخوارج أمرها ، فوجهوا إلى سبكت ، فأخذوه فقنلوه ، فقال صقرة : يا وبله هو والله أيضاً مقتول ، وإنحا كنت أنا وسبكت نتكايد ونتكاذب ، فقنلوه ، وغدًا يجيء أهل الشام ، فيقتلونكي ، فلما دخل ابن عطية مكة عرف خبرهما ، فأخذ صقرة كا فقتله .

1.

4.

وقال هارون في خبره : أخبرنى عبدالملك بنُ الماجَشُون ، قال :

مذهب ابن عطية

لما التقى أبو حمزة وابن عطية قال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى تختبروهم فصاح بهم:
ما تقولون فى القرآن والعملِ به ؟ فصاح ابن عطية : نضعه فى جوف الجوالق<sup>(۲)</sup> ، قال : فما
تقولون فى مال اليتيم ؟ قال : نأ كل ماله ؛ ونفيجُر بأمّه ، [ ثم أجاب<sup>(۳)</sup>] فى أشياء بلغنى أنه
سأله عنها ؟ فلما سمعوا كلامّهم قاتلوهم ؟ حتى أمسّوا ؛ فصاحت الشُّراة ُ : ويحك ، ١٥
يا بن عطية! إن الله — جل وعز — قد جعل الليل سكناً ؛ فاسكن ونسكن ، فأبى
وقاتلَهم ؛ حتى قتلَهم جميماً .

أهل المدينة يجهزون على من يقى منهم

قال هارون : أخبرنى موسى بن كَثير أن أبا حمزة خطب أهل المدينة ؛ وودَّعهم ؛ ليخرجَ إلى الحرب ؛ فقال : يا أهل المدينة ؛ إنا خارجون لحرَّب مرَّوان ؛ فإن نظهر "

<sup>(</sup>١) ف : « يقال الاحدهما سبكت وللاخر صعارة »

<sup>(</sup>٢) الجو ى - بضم الجيم وكسرها وفتح اللام وكسرها : الوعاء وجمعه جوالق والمراد به ( الشوال ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يتتضيها المقام.

نعدل فى أحكامكم ؛ ونحيلُكم على سنَّتر نبيكم ، ونقسِم بينكم ، وإن يكن ما تمنَّوْن لنا قسيم الذين ظلموا أَى مُنقلَب ينقلون ، قال : ووثب الناسُ على أصحابه حين جامم قتلُه ، فقتلوهم ، فكان بشكست بمن قُتلوا ، طلبوه فرقى فى درجة كانت فى دار أَذينة ، فلمقوه فأ مزلوه منها ، وهو يصبح : يا عباد الله ، فيم تقتلوننى ؟

قال: وأنشدني بعضُ أصحابنا:

قال هارون : وأخبرنى بعض أصحابنا أنه رأى رجلا واقفًا علىسطح يرمى بالحجارة سحقا للشادى فقيل : ويلك ! أتدرى من ترمى مع اختلاط الناس ؟ قال : والله ما أبالى مَن رميت ؟ إنما هو شام وشارٍ ، والله ما أبالى أيُّهما قثلت ً !

مصرع طالب الحق

111

وقال المدائني: لما قَنَل ابنُ عطية أبا حزة بعث براسه مع عُروة بن زبد بن عطية إلى مروان ، وخرج إلى الطائف ، فأقام بها شهرين ، وتزوج بنت محمد بن عبد الله بن أبي سويد الثقني ؛ واستعمل على مكة رومي بن عامر الرسي . وأتى قل أبي حمرة إلى عبد الله بن يحيي بصنعاء ، فأقبل معه أصحابه . — وقد لقبوه طالب الحق — يريد قتال ابن عطية ، وبلغ ابن عطية خبره ، فشخص إليه ، فالتقوا بكسة (۱) ، فأكثر أهل الشام القتل فيهم ، وأخدوا أثقالم وأموالهم ، وتشاغلوا بالنّهب ، فركب عبد الله بن يحيى فكشفهم ، فقتل منهم نحو مائة رجل ، وقتل قائداً من قو ادهم يقال له : يزيد بن حَمل الشَّشيري من أهل قلسرين ، فذمرهم (۲) ابن عطية ، فكر وا ، وانضم بعضهم إلى بعض ، وقاتلوا حتى أمسوا ، فكف بعض ، ثم التقوا من غد في موضع كثير الشجر وقاتلوا حتى أمسوا ، فكف بعض ، ثم التقوا من غد في موضع كثير الشجر

ای ن « فالتقوا بکثبة » وهی موضع .

<sup>(</sup>۲) درهم : عنفهم

والكَرْم والحيطان ، فطال القتالُ بينهم ، واستحرَّ القتلُ في الشُّراة ، فترجّل عبدُ الله بنُ يحيى في ألف فارس ؛ فقاتلوا ، حتى قُتلوا جميعًا عن آخرهم ؛ وانهزم الباقون ؛ فتفرُّقوا في كلُّ وجه . ولِحَق مَن نجا منهم بصنعاء ؛ وولُّوا عليهم حمامة (١) فقال أبو صخر الهُذَلِّيُّ :

قتلنا دُعيسًا والذي يَكْتَني الكُني أبا حزة الغاوى المضلُّ العِمَانيا وَأَبِرِ هِ أَ الْكَندِيُّ خَاضَتْ رِماحُنا و بِلْجَاصِبِحِناهِ ٱلْحَتُوفَ القَوَاضِيا ٢٠٠ وَمَا تَرَكَتُ أَسِيافُنَا مِنْدُ جُرِّدَت لَمْ وَانَ جِبَّاراً عَلَى الأَرْضِ عَادِياً (٣)

قال المدائني :

وَبعث عبدُ الملك بن عطية رأسَ عبدِ الله بن يحيى معابنه بن عبد الملك إلى مروان. وقال عمرو بن الحصين - وَيقال : الحسن العنبرى - مولى لهم يرثى عبد الله بن يحي وَأَبا حَرْةً . وَهَذُه القَصيدة الَّي في أُولِمَا الفناء المذكور أُول هذه الأخبار : ١٠

> مطولة فى رثاء الشراة

أَم ذِكرُ أخوان فُجعتَ بهم سلكوا سبيلَهُمُ على خُبْر

The time to the

هبت قُبيل تبلُّج الفجر هند تقول وَدمعُها يَجرى أن أبصرت عيني مَداممها ينهل واكِنُها على النَّحر أنَّى اعتراكَ وكنتَ عهدى لا سَرِبَ الدموع وكنتَ ذا صبر أَقذَى بعينك ما يُفارقها أم عاثر (٤) أم مالها تذرى ؟ يا ربِّ أَسلكني سَبيلَهمُ ذا العرش واشدُد بالتَّقي أزرى

<sup>(</sup>١) في هيج «حمالة » بالنون .

<sup>(</sup>٢) في ف «السيوف» بدل «الحتوف» .

<sup>(</sup>۳) ف ف « حسادا » بدل « حبار ا » .

<sup>(</sup>٤)كذا في ا ، ف ومعناه : كل ماأعل العين كالعوار ، وفي س ، ب : « عابر » .

في فِتيةٍ صبروا نفوسَهمُ للمشرفيِّسة وَالقَنا السُّمْرِ تَا لِلَّهِ أَلْقَى الدَّهُرَ مُثْلَبِمُ حَيَّ أَكُونَ رَهِينَةَ الْقَبَرِ أُوفِي بذمتهم إذا عَقَدُوا وَأُعِفَ عند العُسر والْيُسر مَتَأَمِّلِينَ لَكُلِّ صَالحَـةِ نَاهِينَ مَنْ لَاقُوا عِنِ النُّكُرِ مُصمتُ إذا احتضروا مجالِسَهم وُزُن لقول خَطيبهم وُقُو (١) إِلَّا تَجِيبِهِمُ فَإِنْهِمُ رُجُف القلوب بحضرة الذِّكُو(٢) متأوِّهون كأنَّ جمرَ غَضاً للخوف بين ضلوعهم يَسرى تلقاهمُ إلاّ كأنَّهمُ الخشوعهم صَدَروا عن الخشر فهمُ كأنَّ بهم جَوى مرضٍ أو مسّهم ْ طَرْفُ من السُّحر لا ليلُهم ليــل فيلبَسُهم فيه غَواشي النوم بالشُّكُو إِلَّا كَذَا خُلساً وآونةً حذرَ العقابِ وهم على رُغر كم من أخ لك قد فُجعت به قوّامُ ليلتِـه إلى الفَجْر سَأَوِّهِ يَتْلُو قُوارَعَ مِن آَى القُرُانُ مَفْزٌعُ الصَّدُّر نَصِبِ تَجِيشُ بناتُ مُهجته بالموت جَيْش مُشَاشَةِ القِدْر (٢) ظمآن وقدة كلِّ هاجرةِ تَرَّاكُ لذَّنه على قَدْرِ

117

<sup>(</sup>۱) أي ف « أذن » ، ووقر جمع وقور ، أي رزين ، وسكنت العين .

<sup>(</sup>٢) في ف « إلا تحيثهم » .

<sup>(</sup>٣) في حـ « ملخوف جيش » ، ومثاشة القدر : العظم الهش في أطراف المفاصل ، والجيشان : التحرك والاضطراب .

ترَّاكُ مَاتُهُوى النفوسُ إذا رُغَبُ النفوس دَعتُ إلى النَّذُر (١) (''ومبر'' أ من كل سَيئة عنِّ الموى ذُو مِر ۗ قِ شَرْر '' والمصطلي بالحرب يسترُها بغبارها وبفِتيـة سُـعْرِ بجتاحها بأعل ذى شُطَب عضب المضارب قاطع البَتْر (٣) لا شيء يلقَاه أسرَّ له من طعنةٍ في ثُغْرة ِ النَّحرِ نجلاء مُنهَرة تَجيشُ بما كانت عواصي جَوفِه تَجري (٤) كَليلكَ المختمارِ أَذْكِ به من مقتدٍ في الله أو مُشر خوّاض غرة كلِّ مَتلفة في الله تحت المِثيرَ الكُدُر (٥) تراك ذي النَّخوات مُغتَضِبًا بنجيعه بالطَّعنــة الشُّزْر وابن الحصين وهل له شَبَهُ ۚ في العرف أنَّى كان والنُّكْر بسَّامةً لم تُحنَ أَصْلُعُه لذوى أُخَوَّتِه على غِمْرٍ طلق اللسانِ بكلِّ مُحكمة رآبُ صدع العَظم ذي الوقر لم ينفكِك في جوفه حَزَنْ تنلي حرارتُه وتستَشْرِي ترقَى وآولة يُخَفِّصُها بتنفّس الصُّعَدَاء والزَّفْر وُمخالطی بَلْجِ وخَالصتی شُمُّ العدوِّ وجابر الـکَشر

نِكُلِ الخصوم إذا هُمُ شَغِبوا وسِداد كَلمة عورة الثَّغْر

<sup>(</sup>١) النذر: النحب والأجل.

<sup>(</sup>٢-٢) زيادة أي ف . والشزر : الشدة والصعوبة .

<sup>(</sup>٣) عضب المضارب قاطع البتر ، صفات السيف البتار

<sup>(</sup>٤) كذا في ف وقد تقدم شرح مثهرة .

<sup>(</sup>ه) ألمثير اللكدر: النيار،

والخائضُ الفمرات مخطر في وسط الأعادي أيَّما خَطْر بمشطّب أو غير ذي شطّب هام العِدا بِذُبابِهِ كَيْفُرِي وأخيك أبرهة الهجان أخى الـــحَرْبِ العَوانِ مُلْقُدِّحِ الجُمْرِ والضارب الأخدود ليس لها حَدُّ ينهنهها عن السَّحْر ووليٌ حكمهم فجنت م عرو فَواكَبدى على عرو ا قَوَّالُ مُحَكَّمَةٍ وذى فَهَم عَفِّ الهوى متثبَّتِ الأمرُ ومسيِّب فاذكر وصيَّتَه لاننسَ إمَّا كنتَ ذا ذُكْر فكلاهما قد كان تُحْتَسِبًا لِلله ذَا تقوى وذا برِّ في مُخْبِتبِ ولم أشمّهم كانوا بدى وهم أولو نَصرى وهم مساعر في الوغَى رُجُح وخِيارُ مَن يَمشى على المَفْر (١) حتى وَمَوْا لله حيث لَقُوا بعهود لاكذب ولا غَدْر فنخالَسوا مُهجاتِ أنفسهم وعُداتهم بقواضبٍ 'بُتْر وأسنَّةِ أَنْسِتْن في لُدُنِ خَطِّيةٍ بأ كفَّهم زُهْــر تحت التجاج وفوقهم خِرَقُ يخفِقْن من سُودٍ ومن مُعْرِ فتفرّ جت عنهم كاتُهُم (٢) لم يُغيضوا عيناً على وِتْر

114

<sup>(</sup>۱) مساعر ، جمع مسمر ، يقال ، فلان مسمر حروب ومردى حروب ؛ إذاكان من المجدبن المتحسين لها ، والعفر ؛ التراب .

۳۰ (۲) ب : «کأنهم»

فشعارُهم نیرانُ حربهمُ ما بین أعلی الشَّعْو فالحِبُو<sup>(۱)</sup> صرعَی فَحَاجِلةٌ تنوشُهُم وخَوامِع مُمُایِّهمْ تَفْری<sup>(۲)</sup>

> أبن هطية يتوجه إلى صنعاء

قال المدائى : وكتب مروان إلى ابن عطية يأمره بالمسير إلى صنعاء ، ليقاتل من بها من الخوارج ، فاستخلف ابنة محمد بن عبد الملك على مكة ، وعلى المدينة الوليد بن عروة ابن عطية ، وتوجه إلى صنعاء ، ورجع أهل الجزيرة جميعاً إلى بلدهم ، وكذلك كان ، مروان شرَط لهم ، فالما قررب من صنعاء هرب عامل عبد الله بن يحيى عنها ، فأخذ (٢) أهُل صنعاء أنقاله وحملين من مال كان معه ، فسلّوا ذلك إلى ابن عطية ، وتتبع أسحاب عبد الله بن يحيى في كل موضع يقتلهم ، وأقام بصنعاء أشهراً ، ثم خرج عليه رجل من أصحاب عبد الله بن يحيى في آل ذى الكلاع ، يقال له يحيى بن عبد الله بن عر بن السبّاق في جمع كثير بالجند ، فبعث إليه ابن عطية ابن أخيه عبد الرحمن بن بزيد بن عطية ، فلقيه بالحرب ، فهزمه ، وقتل عامة أصحابه ، وهرب منه فنجا ، وخرج عليه يحيى علية ، فلقيه بالحرب ، فهزمه ، وقتل عامة أصحابه ، وهرب منه فنجا ، وخرج عليه يحيى الرين كرب الحميرى بساحل البحر ، وانضمت إليه شدّاذ الإباضية ، فبمث إليه أبا أمية الكندى في الوضاحية ، فالتقوا بالساحل ، فتتل من الإباضية نحو مائة رجل ، وتحاجزوا عند المساء فهربت الإباضية إلى حضرموت ، وبها عامل لعبد الله بن يحيى يقال له :عبدالله ابن معبد الجرسي ، فصار في جيش كثير ، واستفحل أمره . وبلغ ابن عطية الخبر ، فاستخلف ابن أخيه عبد الرحمن بن بزيد بن عطية على صنعاء ، وسخص إلى حضرموت وبلغ عبد الله بن معبد مسير عبد الملك إليهم ، فجموا الطعام وكل ما ما معتاجون إليه في وبلغ عبد الله بن معبد مسير عبد الملك إليهم ، فجموا الطعام وكل ما عامة واليه ق

<sup>(</sup>١) الشحر ويكسر: بلد على الخليج الفارسي، والحجر: بلد بأعلى المدينة. وفي هج: «السحر والنحر»

<sup>(</sup>۲) فحاجلة : جمع فحجل وهو الأفحج الذي تنداني صدور قدميه ، وتنوشهم : تتناولهم ، حوامع : ضباع جمع خامعة ، و في ف « تبرى » .

<sup>(</sup>٣) ب ، س : « فأخذ أثقاله وحملين من مالكان مع أهل صنعاء فسلموا . . النج والعبارة يبر مستقيمة

<sup>(</sup>٤) في هج : « عبد الله بن سعيد الحضرمي » .

مدينة شبام (١) وهي حصن حضر موت مخافة الحصار . ثم عزموا على لقاء ابن عطية في الفلاة ، فخرجوا حتى نزلوا على أربع مراحل من حضرموت ، في عدد كثير في فلاة . وأتاهم ابن عطية ، فقاتَلهم يومه كلَّه ، فلما أمسى وقد بلغه ما جمعوا في شبام حَدَر عسكرة في بطن حضرمورت إلى شبام ليلا . ثم أصبح ، فقاتلَهم حتى انتصف النهار . ثم "محاجزوا ، فلما أمسوا ، تبع عسكر ، وأصبح الخوارج ، فلم يروا للقوم أثراً . فاتبعوهم وقد سبقوهم إلى الحيض ، فأخذوا جميع ما فيه وَملَكوه ، ونصب ابن عطية عليهم المسالح ، وقطع عنهم المادّة (٢) وَالْمِرَة ، وجعل يقتل مَن يقدر عليه ويَسى ويأخذُ الأموال .

ثم ورد عليه كتابُ مروان بن محمد يأمره بالتعجّل الى مكة ، ليحُجّ بالنَّاس، مدع ابن عطية فصالح أهل حضرموت على أن يردّ عليهم ما عرفو ا من أموالم . ويولى علمهم مَن مختارون ، وساكوه (٣) ، فرضي بذلك ، وساكنتم ، وشخَص إلى مكة متعجّلا مُخنّاً · ولما نَفَذَ كَتَابُ مَهُوانَ نَدِمَ بَعَدَ ذَلَكَ بِأَيَامٍ ، وقال : إِنَا لَلْهُ الْ قَتَلَتُ وَاللَّهِ ابنَ عَطية ؛ هو الآن يخرج مُخنِفًا مُتَعَجِّلا ، ليلحق الحج ، فيقُتُلَه الخوارج مُ فكان كما قال : تعجُّل في بضعة عشر رجلا ، فلما كان بأرض مُراد تلقَّت عليه جماعه ، فمن كان من تلك الجماعة إباضيًّا عرفه ، فقال : ما ننتظر بهذا أن ددرك ثأر إخواننا فيه ، ومن لم بكن إباضيا ظنه من الإباضبة ، وأنه منهزم ، فلما علم أنهم يربدونَه قال لهم : ويحكم ! أنا عاملُ أمير المؤمنين على الحج ، فلم يلتفِتوا إلى ذلك ، وقتلوه ، ونصبتِ الإباضية رأسَه، فلما فتشوا متاعه ، وجدوا فيه الكتابَ بولايته على الحجِّ ، فأخذوا من الإباضية رأسَه ، ودفنوه مع جسده .

112 ۲.

قال المدائني : خرج إليه جُهانة وسَعيد ابنا الأُخْنَس، في جاءةٍ منقومهما من كِندةً ،

<sup>(</sup>۱) ب : « سنام » وانظر معجم البلدان : « نابام »

<sup>(</sup>٢) لعلها «المياه» كما في هج .

<sup>(</sup>٣) ف : « ريسالمون فرضي بذلك وصالحهم " .

وعرفه جُمانة لمّا لِتِيه ، فحمل عليه هو وأخوه ورجل آخر من مَهْدان ، يقال له : رُمَّانة . وثلاثة من مُراد ، وخمسة من كِندة ، وقد توجّه في طريق مع أربعة نفر من أصحابه وتوجّه باقيهم في طريق آخر ، فقصدوا حيث توجّه ابن عطية ، ووجّهوا في آثار أصحابه نحو أربعين رجلا منهم ، فأدركوهم فقتلوهم ، وأدرك سعيد وجُمانة وأصحابُهما ابن عطية ، فعطف عبد الملك على سعيد ، فضر به وطعنه جُمانة ، فصرعه عن فرسه ، وتزل ، إليه سعيد ، فقعد على صدره ، فقال له ابن عطية : مل لك يا سعيد في أن تكون أكرم العرب أسيراً ؟ فقال : ياعدوً الله ، أترى الله كان يمهلك ؟ أو تطمع في الحياة وقد قتلت طالب الحق وأبا حزة وبلجا وأبركهة ! نقنله وقتل أصحابه جميعاً . وبعثوا برأسه إلى حضرموت ، وبلغ ابن أخيه — وهو بصنعا — خبره · فأرسل شعيباً البارق في الخيل · مضرموت ، وبلغ ابن أخيه — وهو بصنعا » وأخذ الأموال ، وأخرب القرى ، وجعل · المنتبع البري والنظف (١) . حتى لم كبنق أحد من قتلة ابن عطية ولا من الإباضية ينتبع البري والنظف (١) . حتى لم كبنق أحد من قتلة ابن عطية ولا من الإباضية أبو العباس السفاح .

تم الجزء الثالث والعشرون من كتاب الأغانى ويليه الجزء الرابع والعشرون وأوله خبر عبد الله بن أبى العلاء فهارس

الجزء الثالث والعشرين من كتاب الأغاني

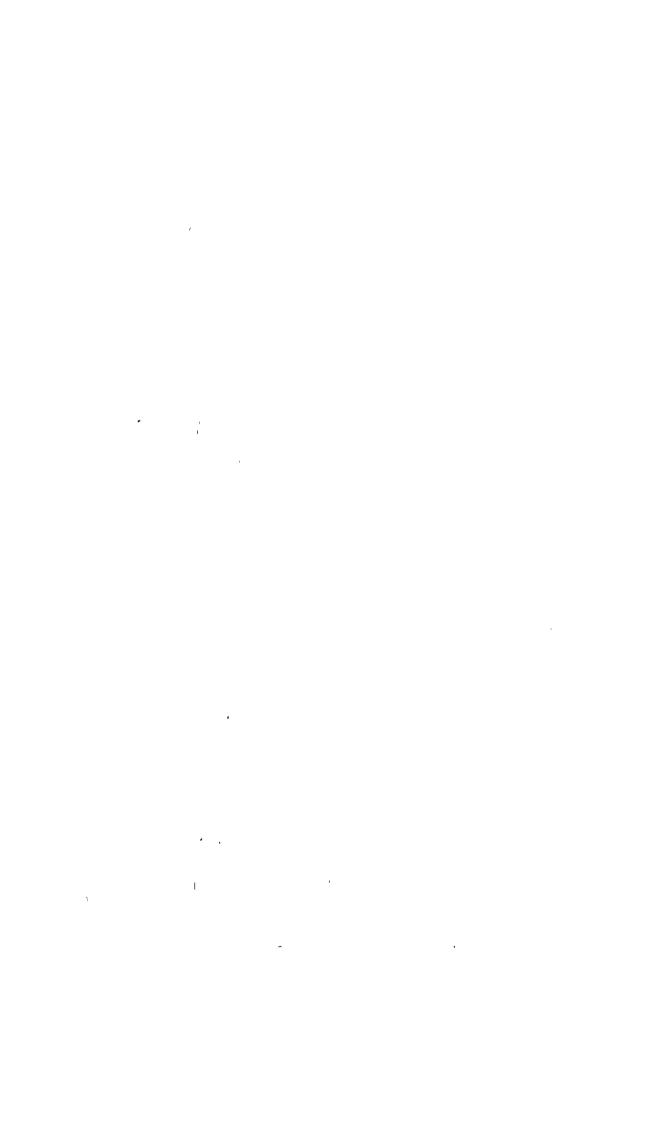

# فهرس التراجم

| Y 1       | اخبار نصيب الأصغر                    |
|-----------|--------------------------------------|
| 77 - 71   | اخبار ابى شراعة ونسبه                |
| 28 - TY   | أخبار ابن البواب                     |
| YE _ E0   | أخباد محمد بن عبد الملك الزيات ونسبه |
| 14 - Yo   | اخبار ابی حشیشة                      |
| 3X - YF   | أخبار عنان                           |
| 117 - 18  | اخبار الحسن بن وهب                   |
| 171 - 117 | اخبار أحمد بن يوسف                   |
| 171 - A71 | أخبار العطوى                         |
| 177 - 179 | اخبار مرة ونسبه                      |
| 149 - 144 | اخبار على بن امية                    |
| 181 - 18. | اخبار عمر الميداني                   |
| 131 - 701 | اخبار سلیمان بن وهب                  |
| 174 - 108 | أخبار أبان بن عبد الحميد ونسبه       |
| 171 - 371 | اخبار ، تویت ونسبه                   |
| 177 - 140 | أخبار محمد بن الحادث                 |
| 144 - 14. | اخبار مانى الموسوس                   |
| 197 - 184 | أخبار بكربن خارجة                    |
| 190 - 194 | أخبار اسماعيل القراطيسي              |
| 111 - 3.7 | اخبار أبى العبر ونسبه                |
| 110 - 1.0 | أخبار مروانبن أبى حفصة الأصغر        |
| r17 - 777 | اخبار يوسف بن الحجاج ونسبه           |
| 777 - re  | خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله   |

# فهرس الموضوعات

| سفحة | ,                                    | سفحة     | •                                                  |
|------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 40   | خلاف حول هلال رمضان                  |          | اخبار نصيب الأصفر                                  |
| 40   | لا يدعى فيغضب                        |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| 77   | لا يستعين باخوته في بناء داره        | 1        | نشسأته                                             |
| 77   | فی لیالی شهر رمضان                   | ١        | يمدح الرشيد                                        |
| 77   | طلاقه ليلة عرس                       | ۲        | يبدر في مال المهدى فيوثقه بالحديد                  |
| 44   | ا پشسمت فی بیان                      | 7        | يستشفع بشعره الي المهدى                            |
| 44   | أولادنا أكبآدنا                      | <b>{</b> | ألمهدى يقبل الشفاعة ويجيزه ويزوجه                  |
| ۲۸   | يحبد النبيد                          | ٦        | بكاؤه حين رأى بنته                                 |
| 47   | دراهمه تغنى عن سؤال بخيلين           | 7        | يمدح ثمامة العبسى                                  |
| ۲۸   | يوثر النبيد على أمرأته               | Y        | يبكى شيبة اخا ثمامة                                |
| 49   | في مجلس الحسن بن رجاء                | Y        | أليزيدي يهجو شيبة                                  |
| 49   | يخدع أبناء سعيد بناقة عجفاء          | X        | يهجو من لا يجيزه                                   |
| ٣.   | هو خير ممن تعوله أمه                 | ٩        | مساجلة حول فرس<br>بيض الدراهم بدل بيض الغواني      |
| 41   | أبو أمامة يفجعه في برمة طفشيل        | ١,       | بیص الدراهم بدل بیص العوالی شعر حول طبق تمر        |
| 44   | ا نبيد شبب بالماء                    | 1.       | سعر حول طبق عمر يرتجل مطولة في مدح الفضل بن الربيع |
| 4 8  | مساجلة حول جارية                     | 11       | يرتجن محقوله في معلم المحصل بن الوريع              |
| 40   | پهجو بنی سدس                         | 14       | يجيزه الفضل فيشكره شعرا                            |
| 40   | لا يخرج من شتيمة الى وليمة           | 18       | يمدح زبيدة في موسم الحج                            |
|      | أخبار ابن البواب                     | 18       | لا بد للفرس من سرج ولجام                           |
| ٣٨   | اسمه ونشباته                         | 10       | الحجناء ابنته تنشد المهدى                          |
| ٣٨   | بمدح المأمون بعد أن نال منه          | 17       | الحجناء تمدح العباسة بنت المهدى                    |
| 49   | ا نزاع بینه وبین اسحاق               | 17       | يمدح اسحاق بن الصباح                               |
| ξ.   | ا يهوى جارية اسمها عبادة             | 11       | يمدح خزيمة بن خازم                                 |
| ξ٠   | شعره في صديق مدمن                    | 14       | شعره في جعد                                        |
| 22   | إيمدح المأمون                        | 19       | لا يريد شريكا                                      |
| 24   | يخشى العين على ساقيه                 | 19       | الفضَّل بن يُحيى يستقل ما أعطاه اياه               |
| 24   | يملق فيغنيه أبو دلف                  | ۲.       | جود الفضل جعل الناس كلهم شعراء                     |
|      | أخبار محمد بن عبد الملك الزيات ونسبه |          | أخبار ابي شراعة ونسبه                              |
| 73   | اسمه ونسبه                           | 77       | أسمه ونسبه                                         |
| ٤٧   | دخوله على الحسن بن سهل               | 44       | امه وابوه                                          |
| ٤٧   | ينصف خصمه من نفسه                    | 44       | يهب نعله فتدمى أصبعه                               |
| ξÀ   | يهدد ابراهيم بن المهدى               | 44       | آخره يقول انه مجنون فينشيد شعرا                    |
| 04   | یزری بیحیی بن خاقان                  | 44       | قصة لحن                                            |
| 70   | ا لا يلبس القياء                     | 7 8      | ابن المدبر يعطيه عشرة آلاف درهم                    |
|      | <b>9.</b> " (                        |          | 1                                                  |

| صفحة             |                                                               | صفحة             |                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٨               | يضرب لغنائه بشعر فيه ذكر الشيب                                | 05               | من لا يرحم لا يرحم                                             |
| ٧٩               | لكل خليفة صوت يحبه                                            | 04               | لا اعتدار مع القصاص                                            |
| ٨١               | مع الراهيم ابن المهدى                                         | ۳٥               | يرثي سكرانة                                                    |
| ٧٣               | اسحاف يزكيه                                                   | ۳٥               | اعتداره الى عبد الله بن طاهر                                   |
| ۸۳               | موت أبى حشيشة                                                 | ۶۳<br>۵ و        | واحدة بواحدة<br>أدعاء له أم عليه                               |
|                  | اخبار عنان                                                    | 0 {              | منديل تحت عمامة                                                |
| ٨٥               | مساجلة فاحشة بينها وبين ابى نواس                              | 00               | ترجوه فتحرمه                                                   |
| 7.\<br>7.\       | تطارح آبا حنش<br>ماده مالح بالان                              | 00               | يتبأدلان المدح                                                 |
| ٨٧               | هى آشعر الجن والانس<br>تجيز ما لا يجيز                        | 70               | لا ينتصف من ساقط أحمق                                          |
| ۸۷               | تعایی شاعرا                                                   | ٥٦               | اضيع ميتة                                                      |
| ٨٨               | لا ترید سوی خاتمها                                            | 70               | خمسون بيتا في بيت                                              |
| ٨٩               | الرشيد أشعر منها                                              | <b>۵۷</b>        | ابق تمام يمدحه<br>المدالات المدان                              |
| ٩.               | الأصمعي يصرف الرشيد عنها                                      |                  | راشد الكاتب يطلب منه هدية المعتصم يأخذ برذونة فيقول في ذلك شعر |
| 91               | الرشيد بلح في طلبها                                           | ٦.               | المعتصم باحد بردوله ليمون في دلك مسر                           |
| 9.7<br>9.7       | أبو نواس تشبب بها                                             | ٦.               | مساجلة بينه وبين على بن جبلة                                   |
| 94               | بينها وبين العباس بن الأحنف<br>أبو نواس يبغض الرشيد فيها      | 78               | فارس ذا الفارس                                                 |
| • •              | · · · · · · · ·                                               | 74               | سماء بعوقني عن سماء                                            |
|                  | أخبار الحسن بن وهب                                            | 7.4              | مساجلة بينه وبين الحسن بن وهب                                  |
| 90               | اسمه ونشأته                                                   | ٦٥               | مساجلة أخرى بينهما                                             |
| 9 <i>0</i><br>97 | ً قول البحترى فيه<br>بتباهون بحفظ اشعاره                      | 77               | ثم مساجلة ثالثة بينهما                                         |
|                  | يبياهون بحصة المسارة<br>رواية أخرى فيما أرسله الىاخيه في سجنا | 77               | يمدح نفسه                                                      |
| ١٨               | من قوله في حاج                                                | 7.7              | يوم سرور لا يكمل<br>وضعه في حديد ثقيل                          |
| ٩٨               | الدمع حزن محلول                                               | V.               | يمدح الحسن بن وهب                                              |
| ٩٨               | لا تنه عن خلق                                                 | ٧١               | يتنكر للحسن بن سهل فيخجله                                      |
| 99               | المسئول أحوج من السائل                                        | ٧٢               | عَسَى أَمُورُ بِعَدْ ذُلِكُ تَكُونَ                            |
| 99<br>99         | تکره النار                                                    | ٧٢               | ابن ابی داود یکید له                                           |
| 99               | ِ تفاجئه بنات<br>تخویه شجاعته أمام بنات                       | 77               | دُنْدُنِ ٱلكاتب يُتنبأ بما حدث له                              |
| 1                | بنات داؤه ودواؤه                                              | ٧٣<br><b>٧</b> ٣ | في التنور                                                      |
| 1.1              | عمه من ضمن عزاله                                              | ٧٤               | موّث ومكايدة<br>الحريد وهما لاثباء                             |
| 1.1              | منى تلومه                                                     | ' '              | الحسن بن وهب يرثيه                                             |
| 1 1              | نعمت الوسيلة بنات                                             |                  | اخبار أبى حشيشة                                                |
| 1.4              | بنات لا تزوره في علته                                         | ٧٥               | اسمه ونسبه                                                     |
| 1.7              | في الشفائين الشفاء                                            | Yo               | أبو صالح يكتب له في استتارة                                    |
| 1.8              | ُلا كان سيدها الوضيع<br>يناجي البرق                           | V7<br>V7         | المعتمد بهب له مائتی دینار                                     |
| 1.8              | ین بین این الزیات<br>بینه وبین ابن الزیات                     | VY               | عریب تفضله علی علویة ومخارق<br>مائتا سوط ان تکلم               |
| 1.0              | آخر عهده ببنات                                                | Υλ               | مالك سوف أن فعم المأمون أول خليفة سمعه                         |
|                  | •                                                             | •                | . 0, 0,                                                        |

|        | وخنوعات                                         | فهرس الم | 777                                               |
|--------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| ميفحة  |                                                 | صفحة     |                                                   |
| 14.    | يهنجو من يخطبها                                 | 1.0      | بینه ویین ابی تمام                                |
| 14.    | تنعى اليه فيرثيها                               | 1.7      | أبن الزيات يتجسس عليه                             |
| 144    | . هل کان تزوجها                                 | 1.7      | غلامه وُغلام ابي تمام                             |
|        | الشائد والبيائي                                 | 1.4      | هل عاقه ایلول ا                                   |
|        | اخبار على بن امية                               | 1.4      | الثنان في قرن                                     |
| 148    | اسمه وتسبه                                      | 1.1      | اعتدار وقبول                                      |
| 148    | الحسن يثير ضجة                                  | 1.3      | صاحب غير مؤتمن                                    |
| 141    | بئس آلمفتي عمرو الغزال                          | 111      | صاحبه يرثى لحاله                                  |
| 147    | ایة ریح یعنی                                    | ļ        | المساجلة بينهما تمتد                              |
| 141    | من الرسول                                       | 114      | روایة اخری عن منافسیة فی بنات                     |
|        | اخبار عمر المبداني                              | 118      | يستقيه ابو تمام فيسقيه                            |
|        | •                                               | 118      | هو وأبو تمام يزوران أبا نهشسل                     |
| 18.    | متقدم في الصنعة والأداء                         | 110      | من كتبه الى أبي تمام                              |
| 18.    | مائدة استحاق وجائزته                            | 117      | یدافع عن ابی تمام<br>الیزیدی یعیر محمد بن حماد    |
| حاديثه | اخبار سليمان بن وهب وجمل من ا                   | ' ' '    | اليريدي بعير معصد بن حصه                          |
|        |                                                 |          | اخبار احمد بن يوسف                                |
| 184    | ينكر الانتساب الى الحارث                        | 114      | اسمه ونسبه                                        |
| 187    | ينصفه ويعطيه                                    | 111      | اخوه القاسم راثى البهائم                          |
| 188    | يزيد المهلبي يمدحه فيزيد جائزته                 | 111      | يتبنى جارية للمأمون                               |
| 180    | رجل من ذوی حرفته یطلب عملا<br>القاضی احد شهودها | 111      | واعظ غير متعظ                                     |
| 187    | العاطى احد منهودت                               | 111      | يَقُول شَعْرًا على لسان مؤنســة                   |
| 181    | يسرك بسس بن وب                                  | 17.      | له رطل وللفضل رطل                                 |
| 18%    | بینه وبین علی بن یحیی                           | 171      | يعشق محمد بن سعيد                                 |
| 181    | قبلة بقيلة                                      |          | 0.4.11 .1.4.1                                     |
| 10.    | مساجلة بينه وبين احد اصحابه                     |          | اخبار العطوى                                      |
| 101    | هل کان مرتشبیاً                                 | 177      | اسمه ونسبه                                        |
| 101    | مع سلة رطب                                      | 177      | اتصاله بابی داود                                  |
| 105.   | قلمه يصم السميع                                 | 177      | يعتبره الشعراء اماما                              |
| 101    | يرثى أخاه الحسن                                 | 148      | قذارة وادمان                                      |
| 104    | ألغني يهلك صاحبه                                | 178      | أيضمن الآجال جامع الأموال ؟<br>يتمنى كاسا ولدمانا |
| 104    | البحترى يرثيه                                   | 178      | یشمنی داشت وندهاه<br>بستقی علویا نبیدا            |
|        | اخبار أبان بن عبد الحميد ونسبه                  | 177      | يتنفى طوي طبيعا                                   |
| 100    |                                                 | 177      | أحسن يوم وأطيبه                                   |
| 100    | اسمه ونسبه<br>صنيعة البرامكة                    | 177      | نثرا استحال شعرا                                  |
| 10%    | سینه وین ابی نواس                               | 171      | دعوة سبقتها تلبيتها                               |
| 104    | بيت وبين بي تواش<br>هو والمذل يتهاجيان          |          |                                                   |
| 101    | يهجو أبا النضير                                 | }        | اخبار مرة ونسبه                                   |
| 101    |                                                 | 14.      | اسمه ونسبه                                        |
|        | - 41.4                                          | •        | • •                                               |

| صفحة       |                                                               | صفحة |                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|            | اخبار بكر بن خارجة                                            | 17.  | على باب الفضل بن يحيى              |
| 1.49       | كان وراقا                                                     | 171  | يصل الى الرشيد على حساب ال على     |
| 1.44       | يتعشنق هدهدا                                                  | 171  | بينه وبين عنان                     |
| 1/1        |                                                               | 177  | مائدة بطيئة                        |
| 14.        | دعبل يحسده على بيتين قالهما<br>الجاحظ يكتب أبياتا له وهو قائم | 178  | بشبب بغلام تركى                    |
| 11.        | الخمر تفسد عقله                                               | 174  | يحض عمارة على الهرب مع زوجها       |
| 1 1 *      |                                                               | 170  | أبن مناذر يهجوه                    |
|            | أخبار اسماعيل القراطيسي                                       | 170  | أكان يهوديا                        |
| 198        | كان مألفا للشمراء                                             | 177  | اكان كافرا                         |
| 148        | وجهه في المرآة                                                | 177  | يقضى على جاره المريض               |
| 198        | وجه أبي العتاهية أيضا                                         |      | الفاد الدين منسية                  |
| 190        | يهجره لأنه لا يحبوه                                           |      | أخبار تويت ونسبه                   |
| 190        | بيته منتدى العابثين                                           | 179  | اسمه ونسبه                         |
|            |                                                               | 177  | حبيبته اضربه                       |
|            | أخبار أبى العبر ونسبه                                         | 179  | ثم ترق له ب <b>مد</b> ضربه         |
| 194        | اسمه ونسبه                                                    | 17.  | الوصل قبل الحج                     |
| 114        | شاعر هازل                                                     | 17.  | ثم تزوجها غيره فقال شعرا           |
| 111        | الجد في الهزل لا في الجد                                      | 171  | من مختار قوله في سعدي              |
| 111        | أردأ الشعر أوسطه                                              | ,    | المحدد بدالصادية                   |
| 111        | مذهبان متناقضان                                               |      | أخبار محمد بن الحارث               |
| 199        | أين يهبط عليه الوحى                                           | 177  | مروءة أبيه                         |
| ۲.,        | ماذا يصنع بالسمكة                                             |      | كان من اصحاب ابراهيم بن المهدى ويس |
| ۲          | مذهبه في الكتابة                                              | 177  | على منهاجه                         |
| ۲.,        | مدهبه في الصيد                                                | 177  | جاسوس غير أمين                     |
| 7.1        | عبت                                                           | 177  | يغنى للواثق                        |
| 7.1        | عبثه مع اسحاق                                                 | 174  | يهب الحانه لغيره                   |
| 7.7        | من شعره في غلام                                               | 178  | من، الحانه العشرة                  |
| 7.7        | من غزله المستملح                                              | 177  | مع ابن العباس الربيعي              |
| ۲۰۳<br>۲۰۳ | الحماقة انفق                                                  | 177  | عجائز ابيه أساتذة مخارق            |
| 7.4        | بهجو قاضيين أعورين                                            |      |                                    |
| 7.8        | نصیحة<br>بغضه لعلی قتله                                       |      | أخبار مانى الموسوس                 |
|            |                                                               | 1.41 | يعارض العريان                      |
|            | اخبار مروان بن ابي حفصة الأصغر                                | ١٨٣  | يصفع المؤذن                        |
| ۲.٦        | کنیته                                                         | 115  | الجارية تغنى وهو يضيف              |
| طالب ۲۰۶   | كان يتفرب الى المتوكل بهجاء آل أبي                            | 140  | مختار الشعر يكسبه طيبا             |
| نهاجرا ۲۰۷ | ا نقد أبو ألعنبس الصيمري شعرا له فت                           | 110  | بصف منوسة                          |
|            | مدح المتوكل وولاة عهده فوهبه مالا                             | 781  | آذا زرت نخفف                       |
| ۸٠٢        | بين المتوكل وخالد بن يزيد الكاتب                              | 77.1 | يشبب بغلام                         |

| صفحة                       |                                                           | صفحة                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771                        | يبيع جلد الدب قبل صيده                                    | يستدعيه المتوكل من اليمامة ويثيبه بعد أن                                                                       |
| 7 <b>71</b><br>7 <b>77</b> | اموی وقریشی<br>آبو حمزة یحمس اصحابه                       | مدحه<br>ستأذن على المنتصر فلا يؤذن له ٢١١                                                                      |
| 747                        | رسول أبي حمزة الى أهل المدينة                             | حرضه المتوكل على آبن الجهم فأعنته وهجاه ٢١١                                                                    |
| 222                        | الآن حلت لكم دماؤهم<br>نائحة المدينة تبكى قتلى قديد       | هجا على بن الجهم فلم يجبه                                                                                      |
| 377                        | نائحة المدينة تبكى قتلى قديد                              | مدح احمد بن أبي داود فوصله                                                                                     |
| 745                        | عمرو بن الحسس يذكر وقعة قديد                              | رثى ذا اليمنيين فوصله عبد الله بن طاهر ٢١٤                                                                     |
| 747                        | خطبة إبى حمزة في أهل المدينة                              | اخبار يوسف بن الحجاج ونسبه                                                                                     |
| 740                        | خطبة أخرى جامعة مانعة                                     | اسمه ونسبه                                                                                                     |
| 742                        | مرتكب الكبيرة كافر                                        | قصة هذا ألصوت                                                                                                  |
| 749                        | خطبة أخرى ضافية له في أهل المدينة                         | الهادی أم الرشيّد ؟                                                                                            |
| .37.                       | تم خطبة رابعة رائعة                                       | يفاجىء الرشيد بمدحه فيجيزه ٢١٨                                                                                 |
| 788                        | مروان يغزوهم بجيش يقوده ابن عطية                          | نُواسَى المُذَهَبُ أَوْسَى المُذَهِبُ أَوْسَى المُذَهِبُ أَسَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 7                          | يتيامنون بغلام                                            | لا يحب القيان                                                                                                  |
| 780                        | ابو صخر الهذلى يستبشر بابن عطية<br>ابن عطية ينتصر على بلج | الموالي يتعصبون له                                                                                             |
| 757                        | _                                                         | خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله                                                                             |
| 787                        | اهل المدينة ينقضون على الخوارج<br>مصرع أبى حمزة وزوجته    |                                                                                                                |
| 787                        | صلب أبي حمزة وأبرهة                                       | کان مجتهدا عابدا<br>الی حضر موت                                                                                |
| 437                        | مصرع مخنثين                                               | الی حضرموت<br>ثم الی صنعاء ۲۲۰                                                                                 |
| <b>X37</b>                 | مذهب ابن عطية                                             | خطبته بعد فتح اليمن ٢٢٦                                                                                        |
| <b>437</b>                 | اهل المدينة يجهزون على من بقى منهم                        | يرجه أتباعه إلى مكة                                                                                            |
| 789                        | سحقا للشاري والشامي معا                                   | هُدُنَة بِينَ المُختَارُ وعبد الواحْد ٢٢٧                                                                      |
| 187                        | مصرع طالب الحق                                            | المختار يدخل مكة ٢٢٩                                                                                           |
| 10.                        | مطولة في رثاء الشراة                                      | انتصاره في قديد                                                                                                |
| 307                        | ابن عطية يتوجه الى صنعاء                                  | اليمانيون يشتمون بقريش                                                                                         |
| 700                        | ا مصرع ابن عطية                                           | جيش من الأغمار يحارب الخوارج                                                                                   |

### فهرس الشنعراء

(1)اسحاق بن ابراهیم ۲۰:۱ و ۲ اسماعیل القراطیسی - (شعره فی ترجمته) أبان بن عبد الحميد - ( شعره في ترجمته ) 190 - 198 177 - 108 اسماعيل بن معمر الكوفى اسماعيل القراطيسي أبان اللاحقى = أبان بن عبد الحميد اصرم بن حميد ٧٩ : ٨ - ١٠ ابراهیم بن محمد بن آبی محمد الیزیدی ۱۱۸: الأغر بن حماد اليشكري ٢٣٢: ٤ ابن ابی داود = احمد بن ابی داود (ب) ابن البواب \_ ( شعره في ترجمته ) ٣٧ \_ 3٤ البحتري ٩٠: ٨ و ١٠ - ١٥ ، ١٥٣: ٧ -18:191618 ابن الرومي ١٥٣ : ٣و٤ بكر بن خارجة \_ ( شعره في ترجمته ) ١٨٨ ابن منافر ۱۲۵ : ۸ - ۱۱ . 197 -أبو تمام ٥٧ : ٢ و ٣و٩ ــ ١٣ و ١٨ ، ٩٧ : ٣ و ٥ - ٩ ، ١٠٥ : ١٨ ، ٢٠١ : ١ - ٨ ، (") ١٠٨: ١٢ و ١٤ ، ١٤ : ٣ - ٩ و ١٤ ، تویت الیمامی (شعره فی ترجمته) ۱۷۸ - ۱۷۶ أبو حشيشية ٨٠ : ١ - ٦ . (چ) ابو حفص الشطرنجي ٩٠: ٥ و ٨ جرير ١٦٢ : ٥ و ٧ ابو حنش ۸۲: ۱۲ و ۱۳ الجعيداء ... مريم بنت الأعلم أبو شراعة \_ ( شعره في ترجمته ) ٢١ \_ ٢٥ ابو صالح بن يرداد ٧٥ : ٥ ـ ٨ ( 2 ) أبو صخر الهذلي ٢٤٥ : ١٢ ـ ١٧ ، ٢٥٠ : الحجناء ١٥: ٦ - ١٣ ، ١١: ١ - ١٤ ، ۱۷:۱۲ و ۲ حسان بن ثابت ۱۸: ۱۹ أبو العتاهية ١٩٤ : ٥ و ٦ الحسن العنبري ٢٥٠ : ١١ ـ ١٧ ، ٢٥١ : أبو على البصير ٣٤: ٥ - ١٦ -1: 707 ( 17 - 1 : 7.07 ( 10 - 1 أبو العنبس الصيمري ١٩٨: ١٦ و ١٧ ٢١ ، ١٥٢ : ١ و ٢ ابو العيس ـ ( شـعره في ترجمته ) ١٩٦ الحسن بن وهب ٦٣: ٨ - ١١ و ١٥ - ١٧، -0: 77 6 18 - Y: 70 6 9 - 1: 78 ابو الفياض سوار بن أبي شراعة ٣٤: ١٨ و ١٩٠٥ ٣٥: ١ ـ ٩ " YE : 711 - YI > AF : 1 6 7 > 3 Y : ۹ - ۱۷ ، (شعره في ترجمته ) ۹۰ -ابو محمد اليزي*دي ۲: ۸ و* ۹ ابُو نهسُـلُ بَنْ حَمِيدُ ١١٤ : ١٧ ابو نواس ٨٥ : ٥ - ١٦ ، ٨٦ : ١ - ٧ ، ٨٨ : الحكم بن قنبر ١٦٢: ١٥ ٩ و ١٧ ، ١٨ : ٤ - ١٤ ، ١٩ : ٣ و ٤ ، (÷) : 178 6 11 - 0: 107 6 1. 99: 9F خالد بن یزید الکناتب ۸۲ : ۵ و ۲ و ۱۲ و ۱۳ و ۲۰ و ۲۱ ، ۸۳ : ۱۱ و ۲ ، ۲۰۸ : ۱۱ ـ ۱۱ ، ۲۰۹ : ۳ و ۶ و ۲ و ۷ و ۱۶ و ۱۷ احمد بن ابی داود ۵۱: ۱۶ و ۱۵

أحمد بن يوسف الكاتب ٨١ : } و ٥

و ۲۰ ، ۲۱۰ ، ۱ و ۲

(4)

دعيل ٧٨ : ١٥ - ١٨ دفافة بن عبد العزيز العبسى ١٠ : ١ - ٣ دندن الكاتب ٧٣ - ٨ - ١٠ (c)

الربيع بن عبد الله بن الربيع الحادثي ١٠ : ٨ و ۱۱ ، ۹ : ۲ و ۷ ، ۱۰ : ۵ - ۱۰

سليمان بن وهب \_ ( شعره في ترجمته ) ١٤٢ سهل بن عبد الحميد ١٦٣: ٢

(س)

سهيل أبو البيضاء ٢٤٦ : ١٦ و ١٧ (ع)

العباس بن الأحنف ٩٠ : ١ - ١١ و ١٨ و ١٩ ، ١: ١٩٥ : ١١ - ١٦ : ١٩٤ : ١٩٠ عبد الله بن العباس بن الغضل بن الربيع ٥٥: ۱۲ و ۱۳

عبد الله بن محمد بن عتاب == ابن البواب عبيد الله بن عمرو ١٦٢ : ١٧ العريان البصرى ١٨١ : ٨ - ١٦ ، ١٨ : ١ - ٣

العطوى \_ ( شعره في ترجمته ) ١٢٢ \_ ١٢٨ على بن أمية ٩٩ : ١٥ و ١٦ ، ( شــعر • في ترجمته ) ۱۳۶ – ۱۳۹ علی بن جبلة .۲ : ۱۵ – ۱۷ ، ۲۱ : ۱ – ۶

7-1:776109

على بن الجهم ٢١٢ : ١ و ١٠ و. ١١ علی بن محمد بن نصر ۷۲: ۲ و ۳ عمارة بن عفيل ١٤٤ : ١٥

عمرو بن الحسين الكوفي ٢٢٣ : ٢ و ٣ ، ٢٣٤ : 1: 177 : 1 - 31 3 777 : 1 -· 10 - 1: 7:01 · 17 - 11: 70. · 17 707:1-17:0707:1.-71:307:

عمرو بن الحصين الأباضي الكوفي = عمرو بن الحسس الكوفي

عمرو الوادى ٨٤ : ٣ و ٨ عمرو الوراق ۸۶: ۳

عنان ـ ( شعرها في ترجمتها ) ٨٤ - ٩٣ (ق)

القاسم بن عمر ۲۲۳ : ۶ و ٥ و ۱۹ و ۲۰

(4)

الكتنجى = الكنجى آلکرانی ۱۹۰ : ۱ الكنتجي ٥٦: ١

**(J)** 

لقيط الابادي ٩٧: ١٢ (م)

مانی الموسوس ـ ( شعره فی نرجمته ) ۱۸۰

المتلمسي ٣٠ : ١٦ ، ٣٦ : ١ محمد بن ابی امیة ۸۰: ۱۳ – ۱۰ محمد بن الحارث - (شمسعره في ترجمته) 171 - 170

محمد بن سعيد الاسدى ٧٩ : ١٣ - ١٦ محمد بن القاسم ہے مانی الموسوس محمد بن معروف الواسطى ١٠٩ ٠٧ و ٨ محمد بن عبد الملك الزيات \_ ( شــعره في ترجمته ) ۶۵ - ۷۶ / ۱۲: ۱۲ - ۱۷ ؛ ۲۰۱: ۲ و ۳

محمد بن الهيشم بي ماني الموسوس مرة بن عبد الله النهدى \_ ( شعره في ترجمته ) 177 - 177

مروان بن أبي الجنوب بن مروان الأكبر بن أبي حفصة 🔐 مروان الأصغر

مروان بن ابی حفصة ۸۷ : ۳ ، ( شــــعره في ترجمته ) ۲۰۵ - ۲۱۵ مروان الأصفر 🕳 مروان بن أبي حفصة

مويم بنت الأعلم ٢٤٧ : ١٦ و ١٧ مطَّيْع بن اياس الليشي ١٦ : ١٨ و ١٩ المعلَّل بن غيلان ١٥٧ : ١٥ و ١٦

(ن)

نصیب الأصغر ۔ (شعره فی ترجمته) ۱ ۔ ۲۰ ( 🚓 )

هارون بن محمد البالسي ۱۶۳ : ۱۷ و ۱۸ ، : 331:16 7

(ي)

يزيد بن محمد المهلبي ١٤٤ : ٨ - ١٢ يوسف بن الحجاج \_ (شعره في ترجمته ) 717 - 777

## فهرس رجال السند

ابو خليفة ١٥٩ : ٨ (7) ابو ذکوان ۵۲ : ۹ و ۱۵ ، ۱۵۹ : ۸ أبان بن سميد الحميدى بن أبان بن عبد الحميد ابو زید ۸۷ : ۷ ۱۳۲ : ۶ و ه ابو سعید الجندیسابوری ۲۱۸ : ۱۲ و ۱۳ ابراهيم بن أحمد بن عبد الرحيم ٤٠ : ٥ و ٦ أبو العباس بن رستم ١٦١ : ١٧ ابراهیم بن محمد ـ ابو اسحاق ابراهیم بن أبو العباس بن عمار ١٦١ : ١٧ ، ١٨١ : ٥ أبو عبد الله الدوادي ٢٠٤: ١ ابراهيم بن المدبر ٢٣ : ١٠٥ ، ١٠٥ : ٦ ابو عبيدة ١٥٥ : ٢ ابراهيم بن المهدى ١٣٥ : ١٩ أبو علقمة ٢٣٩ : ٦ و ١٠ و ١١ ابن ابن احمد ۲۰۳ : ۱۵ أبو العنبس الصيمري ١٨٩ : ٦ ، ١٩٨ : ٨ ، ٠ ابن أبي السرى ١٣٠ : ٥ ابن أبي سعبد ٨٨ : } أبو العيناء ٦٦ : ١٠٤ : ١٠٤ : ١٦١ : ١٦١ : ابن ابي طاهر ٢١٠ : ٥ ابن بانة ١٧٦ : ٨ E: 199 6 1V أبو الغياض سواد بن أبي شراعة ٢٢: ٢ ، ٢٤: ابن البراء ١٨٣ : ١٤ (17:77:76:77:77:77:77) ابن داود ہے محمد بن داود 47:31 > 77: L C 11 > . 4: Y > 14: A ابن دقاق ۱٤٠ ٦: ٦ ٠ ١٤ ١٠ : ٣٥ ( ٣ : ٣٤ ( ١ : ٣٢ ابن شبه ۲۱۷ : ۷ 18: 174 ابن عمار ۸۸٪ ۱۲ ، ۸۹ : ۱۲ و ۱۷ ، ۹۰ : أبو القاسم النخعي ٩٢ : ٥ 1.: 148 (V: 374 6 17 أبو قلابة عبد الملك بن محمد ١٥٧ : ١ و ١٤ ابن عمران ۸۸ : ۱٦ و ۲۱ أبو محمد اسحاق بن أبي أبراهيم ١٤: ١٩ و ١٥ ابن فضالة النحوى ٢٤٠ : ١٧ و ١٨ أبو محمد القاسم بن يوسف ١١٨ : ١١ و ١٣ ابن الكلبي ١٣٠ : ٥ 7:1196103 ابن المسيب ١٥٢: ١٧ أبو مروان الخرائطي ــ ابو مروان الخزاعي ابن مهروية ۱۸۱ : ۱۰ ، ۱۹۶ : ۱۰ أبو مروان الخزاعي ٤٥ : ١٣٠ ابن نوبخت ۷۲ : ۳ أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني ٥٥: ٢ أبو موسى الأعمى ١٣٥: ١ - ٣ ابو احمد بن معاویة ۸۲ : ۹ و ۱۷ ٪ ۷ : ۸ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد ۲۰۸ : ۹ و ۱۰ أبو هاشم الجبائي ٢٠٧ : ٤ و ٥ ابو اسحاق بن الضحالة ١٠١ أبو هفان ۸۵ : ٦ ، ۱۳۸ : ۱٦ ، ۲۰۱ : ۱ ، ابو اسماعيل اللاحقى ١٥٨ : ٩ Y: 130 ( 1. : 137 أبو اسماعيل النقيب 🖃 يعقوب بن العبــاس الهاشمي أبو واثلة ١٦٥ : ٥ أبو الأسود ١٨ : ٧ أبو يحيى الزهرى ٢٤٤ ١٦: أبو توبة صالح بن محمد ١٧٨ : ١٦ أبو جمفر الأطروش ١١٩ : ١٩ أبو يعقوب استحاق بن الضحاك بن الخصيب ، الكاتب ١٢٦ : ٥ ، ١٢٧ : ١٥ ، ١٢٨ : ١ أحمد بن أبي خيشمة الأطروش ١١٩ : ٦ و ١٩ أبو الحسن الأسدى ١٦٦ : ٢ احمد بن ابي فنن ٢٢١ : ٧ أبو الحسن الانصاري ١٠٦ : ١٣ احمد الأحول ٨٦ : ١٥ ، ٢٣٤ : ١٦ أبو حمزة أنسي بن عياض ٢٢٩ : ١٩ و ٢٠

أحمد بن اسحاق ١٠٦ : ٩ احمد بن اسماعيل ١٠٣ : ؟ احمد بن بشر المرثدي ١٩٥ : ٢ احمد بن جعفر جحظة = جحظة احمد بن الحارث الخراز ٢٢٤ : ٢ احمد بن حمدون بن اسماعيل ٢١٣ : ٧ احمد بن الخصيب ١٤٤ : ٥ ، ١٥ : ٦ احمد بن سعید ۱۱۸ : ٥ احمد بن ســــليمان ۱۰۱: ۱ - ۳ و ۱۰ ، ۱۰۲: ۳ إحمد بن سليمان بن ابي شيخ ٢٠ : ٧ احمد بن سليمان بن وهب ٨٨ : ١٢ احمد بن صالح الهاشمي ۲۲۰ : ۹ و ۱۰ أحمد بن صالح الهشامي ٢١٧ : ٧ أحمد بن عبد العزيز الجوهري ٨٦ : ٨ و ١٧ احمد بن عبد الله بن عمار ٢٠ ٧ احمد بن عبيد الله بن جميل ١٠٣ : } و ٥ احمد بن عبيد الله بن عمار ٨٨ : ٤ ، ١٣٤ : ٢ احمد بن على الانباري ٢٠٣ : ١ و ٢ احمد بن الفضل الكاتب ٢١١ : ١٨ احمد بن القاسم العجلي ٩٢ : ٤ احمد بن القاسم بن يوسف ٣٨: ٩، ٣٩: ١٢ ، ١٧: ١١ : ١٨ ، ٢١ : ١٧ أحمد بن القاسم اليوسفي ٣٨: ١٣ احمد بن محمد الأنصاري ٧٠: ٧ احمد بن محمد الطالقاني ٨٤: ٦ احمد بن معاوية = ابو أحمد بن معاوية أحمد بن المكي ١٧٧ : ١٣ احمد بن مهرآن ( مولى البرامكة ) ١٥٥ : ٥ و ٦ الأحول ... احمد الأحول الأخفش ١٠: ١٦ ، ٢٤ : ٥ ، ٢٨ : ١١ ، ٣٣ : 1,34:7,43:164,23:6,30: : V. 6 18 : 77 6 77 : 77 6 77 : 09 6 4 71 > PA: FI > 771 : Y e ol > 371 : 11 e 11 ) 071 : 6 ) 791 : 3 ) 7.7 : 17: 448 0 اسحاق بن ابی ابراهیم = ابو محمد اسحاق بن أبى ابراهيم ماق بن الضحاك بن الخصيب الكاتب

\_ ابو یعقوب اسحاق بن الضحاك اسحاق بن محمد النخعی ۱۱۱ : ٥ : ۲۱ : ٦

اسماعيل بن الخصيب ١٠٢ : ١٣

اسماعیل بن یوسف ۳۸: ۱۷ اسماعیل بن یونس الشیعی ۲۱۷: ۷، ۲۲۰: ۹ الاصمعی ۸۹: ۱۷ و ۱۸، ۹۰: ۱۳ الاطروش \_ احمد بن ابی خیشمة

### (ث)

ثعلب ۲۲۶: ۱٦

### (ج)

### **( 7 )**

الحارث بن يحيى بن حمد بن ابي ميه ٩٩: ٥

حبيب بن نصر المهلبي ١٦١: ٣ ، ١٧٦: ٥

الحرماني ١٦٠: ١

حريم بن ابي يحيى ١٢٤: ٤

الحزنبل ٩٩: ١ ، ١٤٥١: ١

الحسن بن على ٢ : ١١ ، ١٩ : ٣ ، ٣٩: ٥ ، ١١٥ . ١٩ . ١١٥ . ١٩ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠

9:197618:170 (4) الطالقاني ۹۸: ۱۲ طاهر بن عبد الله بن طاهر الهاشمي ٧٣: ١٧ طماس ٥٦ : ٩ ، ١٥ العباس بن رستم ١٦١ : ١٧ العباس بن طومار ٧٣ : ١٧ العباس بن عيسى العجلى = العباس بن عيسى العباس بن عيسى العقيلي ٢٢٧: ١٣ و ١٤ ، عبد الرحمن بن أحمد ١١٤ : ١ عبد الرحمن بن سعيد الأزرقي ٥٣ : ١٠ عبد العزيز بن أحمد ١٩٩ : ١٦ عبد الله بن أبي سعد ٢ : ١٣ ، ٥ : ٦ و ١٧ ، 1: YIX ( 10: IVX ( V: 179 عبد الله بن أحمد الباهلي ٣٨: ١٧ عبد الله بن بشر البجلي ١١: ٧ و ١٢ عبد الله بن الحسين ١٥١ : ١ عبد الله بن الحسبن القطربلي ٥٢ : ١ عبد الله بن شبيب ١٦٩ : ٣ و ٧ ، ١٧٠ : ٣ 17: 1V1 6 A 3 عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ٥٥: ٧٠٨ عبد الله بن مالك ٢ : ١٤ عبد الله بن محمد الأزدى ٥٦ : ٤ عبد الله بن محمد الثقفي ٢٢٤ : ؟ عبد الله بن محمد بن عثمان بن لاحق ١٦٢ : ٩ عبد الله بن مصعب ۲۲۶ : ۳ عبيد الله بن محمد بن عبد الملك ٤٨: ٦ و ٧ العتابي ۱۷۷ : ۱۳ ، ۱۷۸ : ۷ عبد الملك بن محمد عد أبو قلابة عبد الملك عبد الملك بن الماجشون ۲٤٨ : ١٠ على بن أبي العباس بن أبي طلحة ٢٠٨ : ٩ ، على بن امية ١٤٠ : ٩ . على بن الحس ن بن عبد الأعلى ٦٢: ١٥ ، 1.4 : V4. على بن الحسين الأصبهاني ١٤٦ : ١٠

الحسن بن مهروية ١٩٥٢: ٢ الحسن بن وهب ٥٣: ٦ و ٧ ، ٥٧: ١ الحسن بن يحيى بن الجماز = الحماز الحسبن بن الضحاك ٣٨ : ١٨ ، ٣٩ : ١٠ A: 141 الحسين بن عليل العنزى ٥٥: ٥ الحسين بن يحيى ٣٩: ١٢ ، ٩٩: ١٢ ، الحسين بن يحيى الباقطاني ١٤٨ : ١٠ حماد بن أحمد البتي ٢٠٨: ٢ حماد بن اسحاق ۳۹: ۱۳: ۴۹: ۲۱: 11:179:11:179:17 حمدون بن اسماعیل ۱۷۷: ۱۸ ( <del>;</del> ) خالد بن يزيد الكاتب ٢٠٨: ١١ خلاد بن يزيد ۲۲۶ : ۳ **(2)** داود بن عبد الله بن أبي الكرام ٢٤٠ ١٧: دماذ ۱۲۲ : ۲ ( C ) رجل من ولد عبد الملك بن صالح ١١٩: } (;) الزبير بن بكار ١٩ : ١٤ ، ١٩٧ : ١٣ ( w ) السكرى ٢٣٤: ١٦ سلیمان بن وهب ۱۰۱ : ۳ ( **ش** ) شیخ من بنی نهد ۱۳۲: ۲ (ص)

· (A)

(7)

القاسم بن محمد الأنباري ١١:٧ القاسم بن يوسمع = أبو محمد القاسم بن يو ســ الکرانی ۱۰۸ : ۹ و ۱۰ كوثرة ١٢٣ : ٧ ، ١٢٥ : ٥ ، ١٢٦ : ١٦ المازني ۸۹: ۱۷ ، ۹۰: ۱۲ المبرد ١٠: ١٦ ، ٢٤ : ٥ ، ٢٨ : ١١ ، ٣٤ : ٣٠ ( ) { : 77 ( { : 77 ( Y : 09 ( V : 0 { : 47 ( )7 : 4. ( )7 : 47 ( )7 : 7. 11 ) 371 : 7 e 11 ) 051 : 0 ) 7X1 : . 18 متوج ۲۱۶ : ۱۵ محمد ( روى عنه الحزنبل ) ٩٩: ١ محمد بن أبي الأزهر ١٩٧ : ١٣ محمد بن أبي الخزاعي ٢٢٤: ٣ محمد بن أبي مروان الكاتب ٨٨ : ١٦ و ١٧ محمد بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم الموصلي <u>ـ</u> وسواسة محمد بن أحمد بن المكي ١٧٧: ١٣ محمد بن اسحاق ۱۰۳ : ۹ محمد بن أيوب المكي ١٣٥ : ١٩ و ٢٠ محمد الباقطاني = محمد بن يحيى الباقطاني محمد بن جریر الطبری ۲۲۷: ۱۳، ۲۳۳، ۳۳۰ محمد بن جعفر النحوى المعروف بابن الصيدلاني 8: 411 ( V: 170 ( 1: 107 ( 0: 10 محمد بن الحجاج ۱۸۹ : ۲ ، ۱۹۰ : ۱۲ محمد بن الحسن بن الفضل . ٤ : ٥ محمد بن الخلف بن المرزبان . ٣ : ٣ ، ٧١ : ١٦ محمد بن خلف وکیع ۳ه : ۱۰ ، ۱۱۹ : ۳ محمد بن داود الجراح ۱۱۳ : ۱۱۹ ، ۱۱۶ : ۱۱۱ ١١٨: ١ و ٥ ، ١١٦: ٦ ، ١٢٣ : ١٨ ، (1:4.8:11:4.4 (0) 8:197 V: 714 ( W: 71V ( E: 7.V محمد بن زیاد ۱۹۳ : ۶ محمد بن سعيد ١٦٢ : ٨ ، ١٦٥ : ١٤ القاسم بن أحمد الكاتسية ٢١١ : ٥ و ٦ و ٢٠ محمد بن العباس اليزيدي ٧ : ١٠ ، ١٤٩ :

1: 104 6 1.

على بن سليمان الأخفش \_ الأخفش علی بن صنالح ۸۸: ۲۱ على بن الصباح ١٦: ١٨ على بن العباس بي ابن نوبخت على بن العباس بن أبي طلحة الكاتب ٢١١ : ١٧ على بن عبد الأعلى ٧٢ : ٦ على بن عبد الله بن سمد ١٨٩ ١٠: على بن عمران ١٩٤ : ١٠ على بن محمد النوفلي ١٦١ : ٣ على بن محمد الهشامي ١٧٧ : ١٨ علی بن بحیی ۱٤٦ : ٣ عم أبي عبد العزيز بن أحمــد ١٩٧: ٧ ، عم الزبير بن بكار ١٩٧ : ١٣ غم صاحب الاغاني ٢٣ : ١٠ ، ١٧ : ١٠ ، ١٠ غم صاحب الاغاني ٢٣ : ١٠ ، ١٠ : ٢٠ ، ١٠ : ٢٠ ، ١٠ : ٢٠ ، ١٠ : ٢٠ ، ١٠ : ٢٠ ٠١٠٥ ( ٨ ) ١٠١ : ١٠٤ ( ١٠ : ١٠٣ (٣ : ٩٦ ( a : 170 ( 17 : 17 · 6 8 : 1.7 6 7 : 10A ( 0 : 100 ( V : 147 ( 17 : 177 6 19 : Y.. 6 1 : 19. 6 1. : 189 6 9 10: 918 (1: 7. ) (7: 7.7 عمر بن شبه ۸۲: ۸ و ۱۷ ، ۲۲۰: ۹ عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات ٢٦: ٣، ٥ ١٩: ٣، ١٣٤: ٥ عمر بن نصر السيكاتب ٦٢: ١٤، ٩٦، ٣: ٩، 1.1:3 عمرو بن بانة ۱۷۸ : ۱۳ عمرو بن هشام ۲۲۶ : ۳ و ۶ عون بن محمد الكندى ٥٥: ٧ و ١٧ ، ١٤٣: 1:10868 عیسی بن اسماعیل تینة ۱۹۲ : ۸ ، ۱۹۵ : 4: 177 6 18 عيسى بن الحسن الآدمى ٢٢١ : ٦ عيسى بن الحسين الوراق ١٧٧ : ؟ ( 🐸 ) الفضل الكاتب ١٠٦ : ١٤ فنجاخ ١٠٦ : ١٤

( 💆 )

القاسم بن ثابت ۱۸ ، ۱۶

محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية \_ العطوى محمد بن عبد الله بن آدم العبدى ٢٠٦ : ٨ ، 1. , 4: 411 محمد بن عبد الله بن مالك ٢ : ١٣ ، ٥ : ٦ محمد بن عبد الله بن محمد البواب ٣٨: ٩ محمد بن على بن أمية ١٣٤ : ٣ محمد بن على بن عصمة ١٦ : ١٨٠ محمد بن عمران الصير في ٢٠٦: ٧ محمد بن عيسى الفساطيطي ٧٣: ٦ محمد بن القاسم بن مهروية ٢: ١٢ ، ٣٩ : ٣١، ٨٨ : ١٦ ، ١٣٨ : ١٦ ، ١٩١ : ٢ ، ٣٠٠ : 1: 7. 4 6 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 محمد بن موسى بن حماد ٥٣ : ٥ ، ٥٧ : ١ ، : 1.0 ( 8 : 99 ( 17 : 97 ( 17 : 77 0: 111 6 V: 110 617 محمد بن ناصح ۳۰ : ۴ و ۶ محمد بن هارون ۹۱: ۶ محمد بن هارون الهاشمي ١٧٧ : ٤ محمد بن يحيى الباقطاني ١٤٨: ١٥١، ١٥١: 1 . 109 (1:10) (7:10) 1 محمد بن يحيى بن عباد ٥٧ : ١٤ : ٦٠ ، ١١ محمد بن يحيى الصولى = الصولى

137 : 0 · P37 : 11 · 307 : 4 · 007 : . ۲. مدرك بن محمد الشيباني ۱۹۸ : ۸ ، ۱۹۹ : ۱ المرثدي .... احمد بن بشر المرزبان بن الغروران ۲۱۱ : ۷ المرزبان بن فيروزان = المرزبان بن الغروران مروان بن ابی حفصة ۸۲ : ۱۸

المدائني ۲۲۸ : ٥ ، ۲۳۰ : ١٥ ، ۲۲۱ : ٣ ،

6 1. : YET 6 1A : YEO 6 19 : YEE

مسعود بن أبي بشر ١٢٠ : ١٨ مستعود بن عیسی ۸۸: ه

محمد بن يزيد المبرد = المبرد محمد بن يونس الربيعي ٢١٨ : ١٢

المعلى بن أيوب ٥٢ : ٣

موسى البربري ١٥١: ١٧

موسى بن عبد الله التميمي ٨٨: ٥

موسى بن عبد الملك ١١٨ : ٥ موسی بن کثیر ۲۲۷ : ۱۶ و ۱۵

میمون بن هارون بن خلف ۲۳ : ۱۰ ، ۷۷ : : 1.76 14: 11 6 1. 3 1: 07 6 1 1:1.861.

### ( U )

الناطفي ١٠: ٨٦ النضر بن طاهر ٧: ١٢ ، ٨ : ٤ النوفلي ١٧٦ : ٥

### ( 4.)

هارون ۲۲۱: ۱۱ و ۱۹، ۲۳۰: ۱ و ۹، ۱۶۶۲: 71 و 17 ، 137 : 11 و 14 ، 137 : A هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات ٤٧ : ۱۰ ۵ ۲۲: ۷ و ۸

هارون بن موسى العوارى ۲۲۷ : ۱۶ ، ۲۳۹ : ۱۳ ، ۲۳۷ : ۱۳ ، ۲۳۹ : ۲ و ۱۰ و ۱۱ ، 14: 18.

هاشم بن محمد الخزاعي ١٦٦: ٦، ٢١٤: ٦ هبة الله بن ابراهيم بن المهدى ١٧٧ : } و ٥ الهشيامي ١١٩: ٤

الهيشم بن عدى ١٣٢ : ٢

### **(e)**

وسواسة بن الموصلي ١٢٧ : ١٠ ، ١٧٩ : ١٠

#### (2)

یحیی بن ابی عباد = بحیی بن عباد یحیی بن زکریا ۲۳۷: ۱۳ یحیی بن عباد ۷۰ : ۱۰ ، ۲۰ ، ۱۰ یحیی بن علی بن یحیی ۱۸:۱۱۸، ۳:۱۸ یحیی بن محمد ۹۳ : ۳

> يعقوب بن ابراهيم ٩١ : ٤ يعقوب بن التمار ٥٦ : ٤ و ٥ يعقوب بن داود الثقفي ٢٢٤ : ٤

يعقوب بن العباس الهاشمي ١٦: ١٧ ، ٢٦: ٢ یوسف بن ابراهیم ۱۳۵: ۱۹

### فهرس المغنين

شارية ١٢١ : ٢٠ ابراهيم بن المهدى ١٩٢ : ٧ طویس ۲۳۶ : ۱۶ ابراهيم الموصلي ١٥٤ : ٨ ، ٢١٦ : ٥ ، ٢١٧ : عباس بن مقام ۱۹۳ : ٥ ابن جامع ۱۹۲ : ۸ ، ۲۱۸ : ۷ ، ۲۱۹ : ۳ عبد الله بن أبي العلاء ٢٢٣ : ٦ ابن سريج ۲۱۸ : ۷ عبد الله بن العباس الربيعي ٩٤ : ٤ ، ١٩٢ : ٧ عبيد بن آلحسن الناطفي اللطفي ١١٧ : ٦ أبو حشيشة ٥٤: ٦ - ( ترجمته ) ٧٥ - ٨٣ ، عسريب ٧٠ : ١١ ، ٨٤ : ٧ ، ١٨٠ : ٥ ، أبو زكار الأعمى ١٦٨ : ٨ أبو عبيس بن حمدون ٦٩ : ١٦ أبو القاسم عبيد الله بن القاسم ١٤٢ : ٥ 1: 111 علوية ٣٩ : ٥ ابو المهنا ... مخارق علية بنت المهدى ١٩٦ : ٥ أحمد بن صدقة الطنبوري ٣٧: ٤، ١٢١: ٢١ عمر الطنبوري ۲۰۸: ۱۱ - ۱۳ احمد النصيبي ١٢١ : ٢٠ ، ١٢٩ : ٥ عمر الميداني ١٣٣٠: ٥ ، ١٤٠ : ١ - ١٦ ، اسحاق بن ابراهيم الموصلي ١٢٠ : ٥ 0: 11. (10 - 1: 181 سات ۱۰۱ : ۱۱ عمرو بن بانة ۸۱:۷ و ۸ بنان بن عمرو ۱۲۲ : ۶ ، ۲۰۵ : ۲ ، ۲۱۱ : عمرو الغزال ١٣٥ : ١ و ١٨ عميربن مرة ٢٣ : ٩ - ١٦ ححظة ٨٧: ١٤ ، ١٠٨ ، ١٤ : ١٧ فائز ، غلام عبد الله بن العباس الربيعي ١٧٩ : ٦ حبابة ۲٤٢ : ١٥ القاسم بن زرزور ۱۲۱ : ۸ ، ۱۶۲ : ۶ ، ۱۸۸ الحسين بن محرز المدائني ١٧٦: ٥ حنين ١٢٩ : ٥ محمد بن أمية بن أبي أمية = أبو حشيشة دعامة البصرى ٢١ : ٥ محمد بن الحارث بسخنر ۸۱: ۷ و ۸ و ۱۰ ذكاء وجه الرزة ۱۲۲ : } و ۲ ، ۱۲۵ : } و ۱۱ ، ۲۸ : ۱۱ ، ۱۷۵ : ۳ ، ۱۷۷ : ۱۶ رذاذ ۱۱۷ : ۷ زرزور ۱۲۱: ۱۳ محمد بن حسین بن محرز ۱۹:۷۸ سلامة ۲۶۲ : ۱٦ مخارف ۱۷۹ : ۱۷ المسدود ۱۷۸ : ۱ ــ ۳ سلیم ۱۷۸ : ۱۶ سندس ۱۲۰ : ٥ منوسة ۱۸۶ : ۹ و ۱۸ ، ۱۸۵ : ۷ سياط ۲۱۸: ٧ يزيد حوراء ١٧٨: ١٣

# فهرس رواة الألحان

طباع ۱۲۱ : ۲۰ القاسم بن زوزور ۱۲۱ : ۱۳ الهشیامی ۲۱ : ۲ ، ۳۷ : ۵ : ۵ : ۲ ، ۱۹۸ : ۲ ، ۱۹۷ : ۵ ، ۱۹۲ : ۸ ، ۱۹۲ : ۵ ،

7: 777 (7: 719

ابراهیم بن القاسبم بن زرزور ۱۲۱ : ۱۳ احمد بن المکی ۱۵۶ : ۹

حبش ۱۲۱ : ۲۰

شروين المغنى المدادي ۱۷۸ : ۷

## فهرس الأعلام

(1)

آبان \_ مولى للرشيد ٢٢٢ : ٨ أبان بن عبد الحميد \_ أسمه ونسبه ١٥٥ : ١ \_ ؟ ، صنيعة البرامكة ١٥٥ : ٥ - ١٧ ، بینه وبین أبی نواس ۱۵۲ : ۳ - ۱۸ ، هو والمقذل يتهاجيان ١٥٧ : ١ – ١٦ ، يهجو. ابا النضير ١٥٨: ١ - ١٥ ، ١٥٩: ١ - ٧ ، يهجو المعسلل ١٥٩ : ٨ - ١٧ ، على باب آلفضل بن يحيى ١٦٠ : ١٦ - ١٦ ، ١٦١ : ۱ و ۲ ، يصل الى الرشيد على حساب ال على ١٦١ : ٣ ـ ٦٦ ، بينه وبين عنان ١٦١ : ١٧ \_ ١٩ ، ١٦٢ : ١ \_ ٧ ، مائدة بطيئة ۱۲۲: ۸ - ۱۷ ، ۱۲۳: ۱ - ۳ ، یشبب بغلام ترکی ۱٦٣ : ٤ -- ١٣ ، يحض عمارة على الهرب من زوجها ١٦٣ : ١٤ - ١٧ ، ١٦٤: ١ ــ ١٧ ، ١٦٥: ١ ــ ٤ ، ابن مناذر يهجوه ١٦٥ : ٥ ــ ١٣ ، اكان يهوديا ١٦٥ : ١٤ ــ ١٩ ، ١٩٦ : ١ و ٢ ، آكان كافرا ۱۹۲ : ۳ ـ ٥ ، يقضى على جاره المريض **ソー 1: 177 ・ 17 ー 7: 177** 

ابان اللاحقى = ابان بن عبد الحميد ابراهيم - جد حماد الراوية ٤٠ : ٣ ابراهيم - كاتب الحسن بن وهب ٤ وكان نعرانيا بانس به ٤ فاتخذ بنات وسيلة لزيادة رزقه آلى الف درهم في الشهر فاطاعها الحسن في ذلك ١٠٠ : ٣ - ١٠

ابراهیم - ولدت بنات من مولاها ولدا وسمته ابراهیم ۱۰۵، ۱۰۷ ابراهیم بن جبلة بن مخرمة الكندى - كان على حضم موت فاخذه عبد الله بن بحیی واصحابه

حضرموت فاخده عبد آلله بن يحيى واصحابه فحسبوه يوما ، ثم اطلقوه فاتى صنعاء ٢٢٥: ١ - ١

ابراهیم بن رباح - قول محمد بن عبد الملك الزیات عندما مر بمنزله ۷۲ : ۱ - ٥ ابراهیم بن سوار بن شداد بن میمون - کان من احسن الناس وجها واملحهم ادبا وظرفا ، وکان سلیمان بن وهب - وهو حدث - بعشقه ادبا و ۲۲ ، ۲۵ و تعشق جاربة مفنیة

يقال لها رخاص فرات سنيمان يقبل ابراهيم ١٠١٠ ١١٠٥ ١١٠٥ ا ١٠٥ الراهيم بن الصباح = ابرهة بن الصباح ابراهيم بن العباس - مقل وصاحب قصاد ومقطعات ٢٤: ٦ - ٩ ابراهيم بن عبد الله بن مطيع - كانت معه راية قريش بالمدينة ٢٣٣ : ٢

ابراهيم بن محمد بن ابى محمد اليزيدى ـ كتب الى محمد بن حماد الـكاتب يهجوه ويعيره بعشق الحسن بن ابراهيم بن رباح والحسن ابن وهب جاريته وتغايرهما عليها ١١٦: ٥ ـ ١٥٠

ابراهیم بن المدبر - کان ابو شراعة صدیقا له ایام تقلده البصرة ، فلما عزل امر له بعشرة آلاف درهم فمدحه ۲: ۱ - ۱۵ ، دخول ابی شراعة علیه یوم رؤیة الهلال لشهر رمضان ومدحه له ۲۰: ۱ - ۸ ، قصم معه ابو حشیشة وغنی بین یدی المعتمد بشعر لعلی بن محمد بن نصر ۲۰ ، ۱۸ ، حضرت لعلی بن محمد بن نصر ۲۰ ، ۱۸ ، حضرت عنده عریب ، وکان ابو حشیشة یغنی فقالت له عریب : احسنت یا آبا جعفر ولو هاش الشسیخان ما قلت لهما هذا - تعنی علویة الشسیخان ما قلت لهما هذا - تعنی علویة ومخارقا ۲۲: ۸ و ۹ ، حمل آبا حشیشة بعد موته الی بناته وما کسبه بسر من رای معه ۸۲ ، ۲۷ و ۱۸

ابراهیم الموصلی ـ کان عمرو الفزال عند نفسه نظیره وابن جامع وطبقتهما ، ولا یری لهم علبه فضلا ولا یشك آن صنعتهم مثل صنعته ۱۳۲ : ۶ و ۵ ، ۱۳۸ : ۱۲ ، فی شعر لابان ابن عبد الحمید ۱۵۶ : ۲

ابرهة بن الصباح - آراد أن يتبع أهل صنعاء بعد أن هزموا فمنعه عبد الله بن يحيى ٢٢٦: ا و ٢ وجهه عبد الله بن يحيى ألى مكة ٢٢٧ : ٢ - ١ ، كمن له هبار القرشي وهو على جبل دمشق عند بشر ميمون فقتله هبار ١٠: ٢٤٧

ابرهة الكنسدى: في شعر لابي صخر الهذلي .٠٠٠ :٠

ابن أبى داود – أتصل به العطوى وتقرب اليه بمذهبه وتقدمه فيه بقوة جداله عليه ، فلما توفى ابن داود نقصت حاله ، وله فيه مدائح يسيرة ومراث كثيرة ١٢٣ : ٤ – ١٧ ، كان أبىداود يجمع الشعراء ويحرضهم على هجائه ويصلهم ١٥: ١٠ – ١٧ ، كان بينه وبين الحسن أبن وهب تباعد فهجاه ١١٨ : ١٨ و ١٩ ، الجنوب بقصيدة مسدح بها المتوكل فامر الجنوب بقصيدة مسدح بها المتوكل فامر باحضاره وسداد ما عليه من دين باليمامة باحضاره وسداد ما عليه من دين باليمامة الأصغر ١١٤ : ٨ – ١١ ،

ابن جامع ـ کان عمرو الغزال عند نفسه نظیره و ابراهیم وطبعتهما ولا یوی لهم علیه فضلا

ولا يشك أن صنعتهم مثل صنعته ١٣٦ : ٤ و م ١ ١٣٨ : ١٢

ابن دقاق ـ شـهد بتقدم عمر الميداني في الصنعة والأداء ١٤٠٠ - ٨

ابن دنقش \_ ابو دنقش ابن الرومي \_ كان حاضرا لنكبة سليمان بن وهب وابنه عبد الله ، فقال في ذلك شعرا ١٥٣:

ابن الزيات \_ في بيتين لمروان ابن أبي الجنوب في مدح المتوكل ٢١٠ : ٦ - ٨ ابن عطية \_ يقود جيش مروان ويغزو عبد الله بن يحيى وأصحابه ٢٤٤ : ١٥ - ٢٠ و ٢٤٥ : ١ - ١

ابن عفير الانصاري ٢١٧ : • ابن المدبر = ابراهيم بن المدبر

ابن مناذر ـ هو آبو جعفر محمد بن مناذر ، شاعر فصیح مقدم فی العلم باللغة ۱۹۳: ۱۷ و ۱۷ و کان آبان اللاحقی یولع به ویقول له انما انت شاعر فی المراثی ، فاذا مت فلا ترثنی فهجاه ۱۹۵: ۵ - ۱۳

ابن منبع .. روى عن الحجاج بن بوسف ٢١٧: ٥ ابو احمد بن الرشيد .. كان أكثر انقطاع ابى حشيشة له آبام حياته ٧٥: ٩، ٨١: ١٢ - ١٢ ، ٨١: ٨

ابو اسحاق ابراهيم بن العباس - أتاه الحسن ابن وهب مستعديا على أبي محمد الحسن ابن مخلد في أمر بنات جارية محمد بن جماد وكان الحسن بن وهب يتعشـــقها ، فأفسدها عليه الحسن بن مخلد ١١٣ : ١٤ - ٢٠ عليه الحسن بن مخلد ١١٣ : ١٤ - ٢٠

أبو الأطول - كان جارا لأبان وكان يعادله فاعتل ثم صبح فقضى علبه آبان بقصيدة قالها فيه 177 : ١ - ١٦ - ١٦٧ أ

ابو امامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعبد كان صديقا لأبى شراعة ، وكانت أمه سعدى تعوله ، وقول أبى شراعة فى ذلك . ٣٠ - ١١ - ١١ - ١١ ، ١١ - ٢ ، فيفجعه في درمة طفشيل ، وقول أبى شراعة فى ذلك . ٣٠ - ١٧ - ١٧

ابو امية الكندى ـ ارسله ابن عطية ليقاتل يحيى ابن كرب الحميرى ومن انضم اليه من شلاذ الإباضية اللين هربوا الى حضرموت ٢٥٤:

أبو أيوب اليوب سليمان بن عبد الله بن طاهر أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) - لم يدخل سامة بن لوى في نسب قريش ٢١٣ : ١٠ ك قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بسنته وقاتل أهل الردة وشمر في أمر الله حتى قبضه الله اليه والأمة عنه راضون - في خطبة لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة خطبة لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة

أبو بكر بن عبد الله بن عمرو كان على شرطة أبى حمزة في مكة ٢٣٤ : ٧

أبو جَعَمْر (التَّخليفة العباسى) ـ داى ابن البواب مع أبيه فكساه قباء خز ، وكساه تحته قباء كتان مرقوع العب وقال له : هذا يخفى تحت قال ٨ - ٥ - ٨

أبو جعفر ــ كنية احمد بن يوسف ١١٨ : ٣ و ؟ ابو جعفر ــ كنية محمد بن امية بن ابى أمية ، ابو حشيشة ٧٥ : ٢

أبو تَجَعَو سَـ كنية محمد بن عبد الملك الزيات ٣: ٤٦

أبو جمعر محمد بن مناذر 🕳 ابن مناذر

ابو الجنوب يحيى بن ابى حفصة ــ تزوج سعدى بنت أزهر فحجبها عن تويت فطفق يهجوه ١٧٠ : ٨ ـ ١١٠ : ١٧١ : ١ ـ ١١

ابو جهل ـ فى شعر لابى السمط ٢٠٦ : ١٣ "أبو الحجناء ـ كنية لصيب الاصغر ، كناه بها "الهدى ١ : ٥

أبو الحسن - كنية محمد بن القاسم ١٨١: ٢

أبو الحسن الأسدى ــ لقب مانى الموسوس لما قدم مدينة السلام ١٨١ : ٤

ابو حشیشة \_ ( ترجمته ) ۷۷ \_ ۸۴ ، اسمه ونسبه ۷۰ : ۲ ، ابو صالح یکتب له فی استنارة ۷۰ : ۵ - ۱۰ ، المتمد یهب له ماثنی دینار ۲۱ : ۱ \_ ۵ ، عریب تغضله علی علویة ومخارق ۲۱ : ۸ \_ ۱۱ - ۱۱ ، ماثنا سوط آن تکلم ۲۱ : ۱۱ \_ ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ - ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱

محمد بن أمية ـ كان عمر الميدائي لا يفارقه وينادمه ويغني بأشماره ١٤٠ : ٢ و ٣ و ٢ و ١ ابو حفص الشطرنجي ـ دخل مع الأصمعي على الرشيد فأنشده بيتا فجازاه عشرة آلاف درهم ١٠ : ١ ـ ١ > ثم بيتا آخر فعشرة آلاف اخر ٢٠ : ١ و ٨

أبو حمزة المختار بن عوف الأزدى ــ احد بنى سلمة ، شخص الى عبد الله بن يحيى الكندى في رجال من الأباضية وحثه على المخروج على رجال من الأباضية وحثه على المخروج الحج فقدمها يوم الثروية وعليها عبد الواحد الن سليمان بن عبد الملك ٢٢٧ : ٩ ــ ١١ ، ابن سليمان بن عبد الملك ٢٢٧ : ٩ ــ ١١ ، ابن سليمان بن عبد الملك ٢٢٧ : ٩ ــ ١١ ، ابن عبد الواحد ٢٢٧ : ١ ــ ١١ ، يدخل مكة بغير قتال ٢٢٩ : ١٠ ــ ١٠ ، يدخل مكة بغير قتال ٢٢٩ : ١٠ ــ ١٧ ، يدخل

ابو حنش \_ يطارح عنان ٨٦ : ١٠ \_ ١٦ \_ ١٩ ابن البواب ابو دلف القاسم بن عيسى \_ مدحه ابن البواب يقصيدة فوهب له ثلاثين الق درهم ٣٤ : ١٣ \_ ١٠ > كان قد قصده على بن جبلة في بعض آمره ٢٠ : ١٣ و ١٤ > في شعر محمد بن عبد الملك الزيات ٢١ : ٠ في شعر محمد بن عبد الملك الزيات ٢١ : ٠ لا ١٢ : ٣٠ ـ ٢٠ . ٢٠

ابو دنقش ــ ( الحاجب ) وخبره مع محمد بن عبد الملك الزيات في اللواط ٢٥: ١٦ ــ ١٨٠٥ ٣٥: ١ ــ ٤

أبو دهمان المغنى ـ سرق من محمد بن عبد الملك منديلا دبقيا فجعله تحت عمامته ، فقال فيه شعرا ١٣:٥٤ ـ ١٧

ابو زید الانصاری - ذکر فی مجلسه بانه کان کافرا فغضب وقال: کان جاری فما فقدت قرآنه فی لیلة قط ۱۹۲: ۶ و ۵

ابو زید عمرو بن شبه ... روی عن ابن البواب ۱۸ ق

ابو السمط بن أبى حفصة ـ شاهده أبو العبر وشــاهد نظراءه ١٩٧ : ٦ ، كنية مروان الأصغر ٢٠٦ : ٣

أبو شراعة ـ ( ترجمته ) ۲۱ ـ ۳۵ ، اسـمه ونسبه ۲۲ : ۱ – ۸ ، امه وایوه ۲۲ : ۱۰ ـ ١٥ ، يهب نعله فتدمى اصبعه ٢٢ : ١٥ ــ ۱۸ ، اخوه يقول انه مجنون فينشد شعرا ٢٣: ١ ــ ١٠ ، قصة لحن ٢٣ : ١٠ ــ ١٧ ، ٢٤ : ١ ــ ؟ ، ابن المدبر يعطيه عشرة آلاف درهم ۲۶: ۵ - ۱۵ ، خلاف حول هلال رمضان ۲۶: ۱۱ و ۱۷ ، ۲۰: ۱ – ۸ ، لا يدعى فيغضب ٢٥: ١ - ١٧ ، ٢٦: ١، لا يستمين باخوته في بناء داره ٢٦: ٢ ـــ ٩ ، فی لیالی شهر رمضان ۲۲ : ۹ ــ ۱۳ ، طلاقه ليلة عرس ٢٦: ١٤ - ١٦ ، ٢٧: ١ - ٢ ، يشسمت في بيان ٢٧: ٧ -- ١٢ ، أولادنا أكبادنا ۲۷: ۱۲: ۲۷ ، ۲۸: ۱ ، یحید النبید ۲: ۲۸ - ۵ ، درهمة تغنى من سوال بخيلين ١٠ - ٦ : ٢٨ ، يؤثر النبيذ على امرأته ٢٨ : ١٤ ــ ١٦ ، ٢٩ : ١ ــ ه ، في مجلس الحسن ابن رجاء ٢٦: ٥ - ١٥ ، يخدع أبناء سعيد ابن سليم بناقة عجفاء ٢٦ : ١٧ و ١٨ ، ٣٠٠ ١ ـــ ٧ ، هو خير ممن تعوله أمه ٣٠ : ٩ ــ ١٦ ، ٣١ ، ١ ـ ٦ ، أبو أمامة يفحمه في برمة طغشيل ٣١: ٧ - ١٧: ٢ ، ١٤ ، نبيد شبب بالماء ٣٢ : ٢ ــ ١٨ ، مساجلة حول جارية ٣٤ : ٤ ــ ١٩ ، ٣٥ : ١ ـــ ٩ ، يهجو بني سدس ۳۵: ۱۰ ـ ۱۴ ، لا يخرج من شتيمة الي وليمة ٣٥ : ١٤ -- ١٦ ، ٣٦ : ١ -- ١١ أبو صالح بن يزداد \_ يكتب لأبي حشيشة في استتارة ۷۰ ته س۸

ابو مسخر الهدلى ــ قال شمرا حين يلغه قدوم ابن عطية وفيه ومسسف هبد الله بن يعدي بالاعور ٢٤٥ : ١١ ــ ١٧

ابو العيساس بن ثوابة -- كتب له اليساقطاني واعترف بفضله لإبن ابي السلاسل وخير ذلك ١٤٦ : ١ -- ١٠٤ ٤٨٤ : ١ -- ١٠٤ ١٤٨ : ١ -- ١٠ ١٤٨ : تويت ونسبه ١٦٩ : ٣

أبو المباس محمد بن عماد سه لقيه ماني الموسوس لما قدم مدينة السلام ١٨١ : 3 ك وخير صفع ماني للمؤذن ١٨٣ : ٥ سـ ١٣

ابو العبساس محمد بن أحمد سه لقبه حمدون الحامض ٢٩٧ : ٢ ) ابنه أبو العبر ٢٩٧ : ٨ أبو عبد الرحمن سه كنية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عطية ١٢٣ : ٣

أبو عبد الرحمن \_ يونس النحوى البرق البر عبد الله الباقطاني \_ تقلد ديوان المشرق ١٤٦ - ١١ ، قوله لابن أبي السلاسل واعترافه بغضل ابن ثوابة ١٤٦ : ١٥ و ١٦

ابو العبر - ( ترجمته ) ۱۹۱ - ۲۰۶ اسمه ونسبه ۱۹۷ : ۱ - ۲ ، شاعر هازل ۱۹۷ : ا - ۷ ، شاعر هازل ۱۹۷ : ۷ - ۷ ، شاعر هازل ۱۹۷ : ۱ - ۷ ، الجد في الهذل لا في الجد ١٩٨ : ١ - ۷ ، الجد في الهذل اوسطه ۱۹۹ : ۱ - ۳ ، مذهبان متناقضان ۱۹۹ : ٤ - ۱۵ ، این بهبط علیه الوحی ۱۹۹ : ۲۰۱ - ۲۰ ، ماذا بصنع بالسمکة ۲۰۰ : ۲ - ۲ ، ماذا بصنع المتابة بالسمکة ۲۰۰ : ۲ - ۲ ، مذهبه في الصید ۲۰۰ : ۲۱ - ۲۱ ، مذهبه في الصید ۲۰۰ : ۲۱ - ۲۱ ، ۱۲ ، ۲۰۲ : ۲۰۱ - ۲۰۱ ، من شعره في غلام آمرد ۲۰۲ : ۲۰۳ - ۲۰۱ ، الحماقة (نفق ۲۰۳ : ۱ - ۵ ، یهجو ۵ - ۱۱ ، الحماقة (نفق ۲۰۳ : ۲ - ۱۲ ، نصیحة قاضیین آعورین ۲۰۳ : ۲ - ۱۲ ، نصیحة قاضیین آعورین ۲۰۳ : ۲ - ۱۲ ، نصیحة قاضیین آعورین ۲۰۳ : ۲ - ۱۲ ، نصیحة تا ۱۰ ، نمفه لعلی قتله ۲۰۶ :

أبو العبر طرد طيل طليرى بك بك بك \_ كنية محمد بن احمد ، وكانت أبا العباس فصيرها أبا العبر ، ثم كان يزيد قيها في كل سنة حرفا حتى مات ٢٠٠٠ - ٧

أبو عبيدة ـ ثلبه أبان بن هبد الحميد في مجلس فقال ؛ يقدح في الأنسلاب ولا نسب له 6

فقال عنه الله وأهله يهود ١٦٥ : ١٥ - ١٩ ٠ کتب اليه عبد الله بن يحيى لما رأى باليمن جورا ظاهرا وعسفا شديدا ٢٢٤ : ١١ و ٢١ أبو العبيس بن حمدون ـ في منزله شهد ابن دقاف بتقدم عمر الميداني في الصنعة وللأداء ١٤٠ . ٢٠

ابو العتاهية ـ من الناس من ينسب اليه قصيدة ذات الحلل ، والصحيح أنها لأبان اللاحقى ١٥٥ من ١٥١ ـ ١٧ ، كان هو وأبو نواس ومسلم وطبقهم يقصدون منزل اسماعيل القراطيسي ويجتمعون عنده ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغلمان ويساعدهم ١٩٤ : ٢ و ٣ ، قوله في القراطيسي ١٩٤ : ٢

آبو علقمة ــ جد هارون بن موسى ۲۳۹ : ٦ ابو على ــ كنية سليمان بن وهب بن ســعيد ٥٠ : ٤

أبو على البصير \_ حضرت مجلسه مليحة التى كان يهواها سوار بن أبى شراعة فلم تلتفت اليه فكتب الى سوار بذلك ٣٤: ٥ - ١٦ أبو على القالى \_ صاحب الأمالى ، من بلدة قالى قلا ٢١: ١٦١

ابو عمیر ــ نخاس بالکرخ ۶۰ ، ۷ ، فی شعر - لابن البواب ۲۰ ، ۱۶

ابو المنبس الصيمرلي ... نقد شعر مزوان بن أبي حفصة الأصغر فتهاجرا وماتا متهاجرين ٢٠٠ د ٢٠٠

ابو عیپنه المهلبی - سعی فی آلاصلاح بین ابان اللاحقی والمملل بن غیلان حیث کانا یتعابثان بالهجاء ۱۵۷: ۲ - ۳

ابو الغيث ــ كان له مولى اسمه العلاء بن افلح ٢٤٥ : ٤ و ٧

ابع الفضل احمد بن سليمان بن وهب - عمه الحسن بن وهب ١: ٩٦ واصلهم من قرية من سواد واسط في جسر سابور يقال لها سار قيقا ٩٦: ٢ ، كان ابوه ينكر عليه الانتساب الى الحارث بن كعب ١٤٣: ٦

ابو الفياض سوار ابن ابني شراعة ۲۲ : ۱ ، ۱ ا ا ا

قينة بالبصرة ، يقال لها مليحة ٣٤ : } أبو محمد عبد الوهاب الثقفي البصري \_ احد : الأثمة ، اخد عنه الشافعي وابن حنبل سنة 1٩٤ هـ ١٦٣ : ١٦ و ٢١

ابو سسد القاسم بن يوسف ـ اخو احمد بن يوسف ، وكان يوسف ، وهو شاعر مليح الشعر ، وكان ينتمى الى بنى عجل ولم يكن اخوه احمد يدعى ذلك ١١٨ : ٧ و ٨ ، كان قد جعل وكده في مدح المهائم ومراثيها قاستغرف اكثر شعره في ذلك ١١٨ : ١ ٩ - ١ ١١٩ : ١ و ٢ أبو محمد اليزيدى ـ يهجو شـيبة بن الوليد عندما عارضـه في شيء من النحو بحضرة المهدى ٧ : ٢ - ٩

ابو مظلومة ـ نباذ ببغداد ، في شعر لأبي شراعة ٢٨ : ٧ - ١٠

ابو موسى الأعمى - قال شعرا يهجو على بن امية وعمرو الفزال ، ثم ندم واعتذر لأمية بن ابى امية وابنيه على وسحمد ١٣٥ : ١ - ١٧ أبو ناظرة السدوسى - اغتاب ابا شراعة فهجاه ١٣٥ : ١٠ - ١٠

أبو النضير – كان له جوار يغنين ويخرجن الى حلة اهل البصرة وكان أبان بن الحميد يهجوه بداك ١٥٨: ٢ – ٧ أبو نهشل بن حميد – زاره الحسن بن وهب وأبو تمام ١١٤: ١١ – ١٧

أبو نواس - غنت بشسمره عريب ١٤ : ٣ ، مساجلة فاحشة بينه وبين عنان ٨٥ : ٥ - ٥ الله مساجلة فاحشة بينه وبين عنان بشيء من الشمر عندما كانت تبكى ٨٨ : ٥ - ١٥ ، كتب الى أحمد بن خالد عندما أخذ منه خاتم عنان ، فرد اليه الخاتم وبعث اليه معه بالغى درهم ٨٩ : ١ - ١٥ ، يمدح يزيد بن مزيد ويذكر عنان في تشبيبها ٩٢ : ١ ١ - ٣ ، يخض الرشيد في عنان ويهجوها ٩٣ : ٥ - ٢١ ، كان هو وأبو العتاهية ومسلم وطبقتهم يقصيدون عنده ويقصفون ويدعو لهم القيان يقصيدون عنده ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهن من الفلمان ويساعدهم ١٩٤ : ٢ و ٣ ، كان يصاحبه يوسف بن الحجاج الصيقل ويأخذ عنه ويروى له ٢١٧ : ٣ و ٤

ابو وهب - خبر ضرطة بحضرة القاضى وما سير من خبرها وما قبل فيها ١٤٦ : ٦ و ٧ احمد بن ابى داود = ابن ابى داود

احمد بن ابی داود = ابن ابی داود احمد بن الحسین بن موسی بن جعفر بن محمد العلوی - کتب الیه العطوی سستقیه نبیدا ۱۲۵ : ۲ - ۱۵ : ۱۲۸ : ۱ - 3 احمد بن خالد - اخد خاتم عنان من ابی نواس

فكتب له شعرا فرد اليه الخاتم وبعث اليه معه بالفي درهم ۱۰۸۱ س ۱۲

احمد بن الخصيب - كان مسلايقا للعطوى صنيعته ، وبكاه بعد وفاته ١٢٦ : ٦ احمد بن سليمان بن وهب = أبو الفضل أحمد ابن سليمان

احمد بن یوسیف الکاتب یه غنی بشیعره ابو حشیشة ۱۸: ۶ و ۵ ، (اخباره وترجمته) ۱۱۷ یا ۱۱۱ ، اسمه ونسبه ۱۱۸: ۱ - ۲ ، اخوه القاسم راثی البهائم ۱۱۸: ۲ - ۱۵ ، ۱۱۹: ۱ و ۲ ، یتبنی جاریة للمأمون ۱۱۹: یقول ۳ - ۸ ، واعظ غیر متعظ ۱۱۹: ۹ - ۱۳ ، یقول شعرا علی لسان مؤنسة ۱۱۹: ۹ - ۱۳ ، یقول شعرا علی لسان مؤنسة ۱۱۹: ۱۱ - ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۱ - ۲ ، رطل وللفضل رطل ۱۲۰: ۱۱ و ۱۸ ، ۱۲۱: ۱۱ - ۲ ، یعشق محمد بن سعید ۱۲۱: ۱۱ - ۲ ، ۱۰ اران به من بنی نهشل ، خطب لیلی بنت زهیر بن یزید فهجاه مرة ۱۳۰ نا ۸ - ۱۲ ازهر به فی شعر تویت ، وهو والد سیعدی محبوبته ۱۷۳: ۲ و ۱۷

اسحاق بن ابراهیم - وقع بینه وبین ابن البواب شر فقال ابن البواب شعرا ذمیما ردینا ونسبه الی اسحاق واشاعه لیعیره به ۳۹: ۱۱ - الی ۱۸: ۱۰: ۱۰ و ۲۰: دفع الی عمر المیدانی خمسة ۲۲ فدت درهم ۱۶۱: ۱ - ۱۰ ما حدث لابی العبر معه واخبار عبثه ۲۰۱: ۱۱ -

اسحاق بن ابراهیم الموصلی ـ سمع غناء ابی حشیشة وذکاه ۸۳: ۱۲ و ۱۳ ، محمد بن الحارث یناصر ابراهیم بن المهدی علیه ۱۷۷:

اسحاق بن ابراهیم الطاهری دغناه أبو حشیشه واعطاه ثلاثمالة دینار ۷۷: ۲، هدده بانه آن قال آنه رآه لیضربنه مائتی سوط ۷۷: ۳ و ۷۰

اسحاق بن الصباح الأشعثى - كان صديقا لنصيب الأصغر فوهبه جارية حسناء يقال لها مسرورة ، فمدحه ١٧ : ٤ - ١٦

١ - ١٠ ، وجهه في المرآة ١٩٤ : ٧ - ٩ ،
 وجه ابي العتاهية ايضا ١٩٤ : ١٠ - ١٢ ،
 يهجوه لأنه لا يحبوه ١٩٥ : ٢ - ٢ ، بيته
 منتدى العابثين ١٩٥ : ٧ - ١٥

اسماعیل بن معمر الکو فی اسماعیل القراطیسی امرم بن حمید - غنی بشعر ابی حشیشه ۱۱ - ۷۱

الأصمعى ـ يصرف الرشيد عن عنان ، فتجيزه ام جعفر جائزة . ٩ : ١١ - ١١ ، ١١ : ١ و ٢ الاغر بن حماد اليشكرى ـ تمثل بقوله عمارة ابن حمزة بن مصعب ٢٣٢ : ٢ ـ ٥

ام جعفر - بعثت الى الأصماعي ليحاول أن يصرف الرشيد عن عنان ٩٠ : ١٣ - ١٨ ،

الأمين \_ في أيامه كان أبو العبر في أول عمره يقول الشعر المستوى وهو غلام ١٩٧:

٢ و ٢ امية \_ جد أبي حشيشة ، وهو كاتب الخليفة المهدى ٢٥ : ٩

امية بن ابي امية - كان يكتب للمهدى على ديوان بيت المال وديوان الرسائل والخاتم ١٣٤: ٢ و ٣ ، قدم اليه ابو موسى الأعمى مستجيرا به من فتيانه على ومحمد ١٣٥: ١ - ١٧ امية بن عبد الله بن عمر بن عثمان - قتل يوم قديد ٢٣٤: ٣ و ٤

ايوب سليمان بن عبد الله بن طاهر - كتب اليه المعتمد - وهو يومئل أمير بغسداد - في اشخاص أبي حشيشة ، فشخصه اليه من مناعته فاكرمه وأمر له بجائزة ١١٨: ١ - ٣

### (پ)

البحترى \_ قوله فى الحسن بن وهب ٩٠ : ٧ و ٨ ، كان مداحا لقوم الحسن بن وهب \_ من بنى الحارث \_ وقوله وقد اجتاز بمنزل . الحسن بعد وفاته ٩٥ : ٩ - ١١ ، قوله يصف صبوحا ٩٥ : ١٢ \_ ١٥ ، مات سسليمان ابن وهب فى محبسه وهو مطالب فرناه

جماعة من الشسسعراء ٤ وهو ممن جود في هرثيته ١٥٣ : ٥ ــ ١٤ ، شاهده أبو العبر وشاهد نظراءه ۱۹۷ : ۳

بدیع ـ غلام عمیر المامونی ، وکان أحسن خلق الله وجها ، وكان محمد بن عبد الملك الزيات يحهه ويجن به جنونا ٦٢٪ أأه أ و ١٦ بشكست ــ قتل فقال بعض الناس شــ

ني مقتله ٢٤٩ : ٣ - ٧

بكر بن خارجة ــ كان وراقا ١٨٩ : ١ ــ ٥ ، يتعشىستى هدهدا ١٨٩ : ٦ - ١٣ ، دعيل يحسماده على بيتين قالهما ١٨٦ : ١٨ - ١٨ ، ٱلعِفامِظ يُكتب أبيسِ الله وهو قائم ١٩٠٠ ا - ١١ ، الخمر تفسد عقله ١٩٠ : ١٢ -1:111614

بلیج بن عقبة السنةوری مد شخص الی عبد الله أبن يحيى الكندى في رجال من الاباضية وحثه على الخروج ٢٢٤ : ١٦، ، وجهه عبدالله الى مكة مع اتباعه في موسسم الحج ثم الى الشام ٢٢٧ : ٧ - ١٠ ، انتصر عليه ابن عطیهٔ بوادی القری ۲۲۵ : ۱۸ و ۱۹ ، و دهاه الى الكتاب والسمنة ١٤٥ : ٢٠ ، وقتل وأكثر استحابه ۲۶۲: ۶ ، ونصب ابن عطية راسه علمی زمنح ۲۶۲ : ۳

بنات ــ جارية محمد بن حماد 6 وكان الحسن ابن وهب شدید الشغف بها ۹۹ : ٥ و ٦ ، تكره النبار ٩٩: ٧ ــ ١١ ، تفاجىء الحسين ابن وهب ۴۹ : ۱۳ – ۱۲ ، تخونه شمعاعته آمامها وهو سخمور ۹۹ : ۱۷ و ۱۸ ، ۱۰ : ١ و ٢ ، تسال عن الحسن بن وهب عن علة نالته فمتكون داۋه ودواۋه ١٠٠ : ٣ ـــ ١٨ ، اتخذها ابراهيم كاتب الحسن وسيلة لزيادة رزقه الى الف درهم في الشسهر ٢٠٢ : ٣ ــ ١٠ ، اعتل الحسن بن وهب فلم تعلم بنات بدلك وتأخرت عن عيادته فكتب أليها ٢٠١: ١٠٣ . ١٣١ المحسن ١٠١ ابن وهب في علة اعتلها هدايا حسنة وأهدى معها قغص شفانين ١٠٣ : ؟ ــ ٩ ٤ الحسين أبن وهب يستدعيها يوم جمعة فمنعها مولاها من المسير اليه ، وقول الحسين في ذلك ١٠ : ١٠ - ١٨ ، كانت عند الحسن بن وهب عندما طلبه محمد ابن عبد اللك الريات ومنا وقع بيئهما ١٠٤ : ٩ - ١٨ ، ١٠٥ : [

١ ــ ٥ ، آخر عهد الحسن بن وهب يها ه . ۱ : ۲ - ۱۱ ، روایة اخری عن منافستة فی بنات ۱۱۳: ۱۱ - ۲۰ س

بنت محمد بن عبد الله بن أبي سويدا الثقفي ــ تزوجها ابن عطية في الطائف ٢٤٩ ٪ [ [ و ١٢ بنو ابی حفصة - شعراء يماميين من طبقة تويت 171:3

بيان ـ نديم لابي شراعة ، اتفيق عرسه في ليلة طلق فيها أبو شراعة أمراته ، فعوتب في ذلك ٢٦: ١٤ - ١٦ ، ٧٧: ١ - ٦ ، ثم شمت نيه ۲۷: ۲۷ ـ ۱۲.

### ( 😊 )

تویت الیمامی ۔ ( آخبارہ وترجمته ) ۱۲۹ ۔ ۱۷۶ ، اسمه ونسبه ۱۲۹ : ۱ سـ ۲ ، حبيبته تضربه ١٦٩ : ٧ - ١٤ ، ثم ترق له بعد ضربه ۱۲۹ : ۱۵ سه ۱۸ ، ۱۷۰ : ۱ و ۲ ، الوصل قبل الحج ١٧٠ ٣٠ - ٢ ، ثم تزوجها غيره فقال شعراً في ذلك ١٧٠ : ٨ - ١٥ ، ۱۷۱ : ۱ ــ ۱۱ ، من مختار قوله في سعدى : 144 ( 18 - 1 : 144 ( 14 - 14 : 141 0-1:1YE 61Y-1

### (ů)

ثمامة بن الوليد العبنسي ــ من وجوه قواد المهدى، وقد نصيب وهو مقيدا عندما دخل على المهدى واخذ يستعطفه له ه : ۱۷ ، فيمدحه ٣ : ٣ ۱۳ ، ویبکی اخاه شیبة ۷ : ۱ \_ ه

### ( き )

الجاحظ ـ يكتب أبياتا لبكر بن خارجة وهو قائم في وصف خمر سكبت في الرحاب والطرف 11 - 1:19.

جعد بد مولى عبد الله بن هشنام بن عمرو وشنعر النصيب فيه ١٨: ١٥ - ١٧ ، ١٩ ، ١١ : ١ - ٥ جمفر بن مسعد بن عمار ـ استوزره المهتدى بعد جعفر بن محمد فلم يزل على وزارته حتى مضت سنة من خلافة المهتدى ١٣٤ : ١٠ و ۱۱ ، بلغه عنه تشميع فكرهه ۱۹۳ . ۸ .و ۹ جعفِر بن یحیی ۔ لما نقل أبان اللاحقی كتاب كليلة ودمنة فجعله شعرا ليسمل حفظه على البرامكة ، لم يعطه شيئا وقال : الا يكفيك ان أحفظه فأكون راويتك ١٥٥ : ٥ ـــ ١٦

جعفره ـ امه للمهدى زوجها لنصيب الأصغر مولاه واعتقه ا : ٥ ، ٤ : ١١ الجعيداء ـ مريم بنت الأعلم

جلنار ۔ ام ابی نواس ، وتزوجها المباس بعد ابیه ، می شعر ابان اللاحقی ۱۵۱: ۱۷ و ۱۸ جلنان ـ جلنار

الجماز ـ صديق لأبي شراعة ٢٦ : ١٠ و ١١ جمانة بن الأخنس ـ قتل ابن عطية ٢٥٥ : ٢٥ - ١٣ - ١٣

جنان ــ تئــــبب بها أبو نواس ۱۹۳ : ۱۷ ، ۱۹۶ : ۱ و ۲

### (2)

حاجب بن زرارة ـ فى شعر أبان اللاحقى يهجو المعذل بن غيلان ، وقصته مشهورة ١٥٧: ٢٠ و ١٢

الحارث ــ ارتد معه سامة بن لؤى ومن معهم ١١ : ٢١٣

الحارث بن بسمخنر ما كان رفيع القمد عند السلطان ومن وجوه قواده ١٧٦ : ٢ و ٣ ، اجتاز بالقوم يريد الأهواز ١٧٦ : ٩ ، قفل من الأهواز وغناه الحسين بن محرز المدائني المفنى ١٧٦ : ١٧

الحارث بن سهم بن عمرو ـ من باهلة ٢٢٦ :

الحارث بن ظالم ـ من مرة ٢٢٦ : ٢١ الحارث بن عوف ـ من مرة ٢٢٦ : ٢١ الحارث بن قتيبة ـ من باهلة ٢٢٦ : ٢١

الحارث بن كعب بن عمرو ــ فى شعر للبحترى يمدح الحسن بن وهب بن سعيد ٨: ٩٥

حبابة ... مغنية يزيد بن عبد الملك ٢٤٢ ... ١٥ الحجاج بن يوسف ... نزل عنده جماعة معهم ابن البواب بواسيط فاقطعهم سكة بها فاختطوها ونزلوها طول أيام بنى أمية ٣٨ : ٢ ... ٤ ، محدث ثقة ، روى عنه جماعة من الشيوخ ١٥٠٠ : ٤ و ٥

حجناء \_ ابنة نصيب الأصغر ٥:٧ ، في شعر لأبيها ٥: ٩ \_ ٥٠ ، تنشد المهدى ١٥: ٥ \_ ١٣ تمدح العباسة بنت المهدى ١٦: ١١ \_ ١٠ . ١ و ٢

حسسان بن ثابت \_ تمثل بشعره الحسن بن رجاء حينما عابه الحسسن ابن وهب بحب الغلمان ١٨ : ١٦ \_ ١٩

الحسن بن ابراهيم بن رباح ــ اتصل به خبر بنات ( جارية محمد بن حماد الكاتب ) والتي كان يعشقها الحســن بن وهب فوصـفها له وصار به اليها فخاتله الحسن بن ابراهيم في امرها ١٠٩: ١٤ ـ ٢٠ ، فقال الحسن بن وهب في يد الحسن ابن ابراهيم في دلك شعرا فوقع في يد الحسن ابن ابراهيم فصار يرثي لحاله ١١١: ١١ ـ ١١٢ : ١١ ـ ١١٢ : ١١ متد المساجلة بينهما ابن ابراهيم ورجع الى معاشرته واصبح للحسن بن وهب ورجع الى معاشرته واصبح لا يستأنر ببنات عليه ١١٣: ١٤ و ١٥ ، كتب ابراهيم بن محمد بن ابي محمد اليزيدي الى محمد بن حماد الكاتب يهجوه ويعيره بعشق الحسن بن ابراهيم جاريته بنات ١١٦ : ٥

الحسن بن رجاء ـ فى مجلسه اجتمع دعبل بن على الخزاعى وجماعة من الشعراء ٢٩ : ٦ - ١٦ - ١٦ ، عابه الحسن بن وهب بحب الفلمان، وكان هو أشد حبا لهم منه ٩٨ : ١٦ - ١٩ الحسن بن على ـ فى شعر لأبى السمط ٢٠٧ :

الحسن بن سهل \_ امتدحه محمد بن عبد الملك الزيات فاعطاه عشرة آلاف درهم ٢٦ : ٦ \_ \_ ١٦ ، دخوله عليه ٧٧ : ٢ \_ ٥ ، يتنكر له محمد بن عبد الملك فيخجله ٧١ : ٨ \_ ١٢ الحسن بن الطيب الشجاع \_ روى عن الحجاج ابن يوسف ٢١٧ : ٥

الحسان بن وهب ـ كتب الى محمد بن عبد الملك الزيات وهو يومند وزيرة عندما دامت الامطار بسر من رأى ولكن محمد بن عبد الملك أبطاً عليه ٦٣ : ٥ ـ ١١ ، اعتل فتأخر عن محمد ابن عبد الملك أياما كثيرة فلم يأته وسسوله

ولا تعرف خبره فكتب اليه الحسن ٦٣ : ١٥ - ١٧ ، ٦٤ : ١ - ١ ، وكتب اليه سحمد ابن عبد الملك الزيات وقد تأخر عنه ٦٥ : ٣ ـ ٥ ، مساحِلة اخرى بينهم ٧: ٧ ـ ١٤ ، ثم مساجلة ثالثة بينهما ٢٦ : ٥ – ١٣ ، يوم سرور لا يكمل ٢٧ : ١ – ١٧ ، ٨٨ : ۱ ــ ۱۳ ، يرثى محمد بن عبد الملك وكان في حياته ينتفي منها ويجحدها ، ثم شاعت بعد ذلك ووَجدت بخطه ٧٤ : ٧ -- ١٧ ، ( ترجمته ) ۹۰ ــ ۱۱۲ ، اسمه ونشــ ٥٠ : ١ - ٦ ، قول البحترى فيه ٥٠ : ٨ ے ۱۵ ، یتباهون بحفظ اشعاره ۹۳ : ۵ ـ ١٦ ، رواية أخرى فيما أرسله له أخو. في سمحنه ۷۷ : ۱۲ - ۱۸ ، ۹۸ : ۱ - ۷ ، من قوله في حاج ٨٠ ٩٨ ، ١١ ، الدمع حزن محلول ١٨ : ١٢ ـــ ١٥ ، لا تنه عن خلق ١٨ : ١٦ ــ ١٩ ، المسئول أحوج من الســـائل ٩٩: ١ ــ ٥ ، بنات تكره النار ٩٩: ٥ ــ ١١ ، تفاجئه بنات ٩٩: ١١ ــ ١٦ ، تخونه شحاعته **امام بنات ۹۹ : ۱۹ و ۱۷ ، ۱۰۰ : ۱ و ۲ ،** بنات داؤه ودواؤه ۱۰۰ : ۳ ــ ۱۷ ، عمه من ضمن عزاله ۱۰۱ : ۱ ــ ۱۶ ، مني تلومه ١٠١ : ١٥ – ١٨ ، ١٠٢ : ١ و ٢ ، نعمت الوسيلة سبنات ١٠٢: ٣ - ١٢، بنات لا تزور نى عاشه ١٠٢ : ١١ - ١٨ ، ١٠٣ : ١ - ٣ ، فى الشفانين الشفاء ١٠٣ : ٤ - ١ ، لا كان سيدها الوضيع ١٠٠ : ١٠ - ١٨ ، يناجي البرق ١٠٤ : ١ - ٧ ، بينه وبين ابن الزيات ١٠٤ : ٨ - ١٨ ، ١٥٠ : ١ - ٥ ، ٢ خر عهده ببنات ۱۰۵: ۲ - ۱۱، بینه وبین ابی تمام ٥٠١: ١٢ ـ ١٨ ، ١٠٦: ١ ـ ٨ ، غلامة وغلام ابی تمام ۱۰۲ : ۹ – ۱۱ ، ابن الزیات يتجسس عليه ١٠٦ : ١٣ - ١٨ ، ١٠٧ : ١ ــ ١٧ ، ١٠٨ : ١ ــ ٩ ، هل عاقه أيلول ۱۰ : ۱۰ - ۱۷ ، اثنان فی قرن ۱۰۸ : ۱۸ و ۱۹ ، ۱۰۹ : ۱ ــ ۳ اعتدار وقبول ١٠٩ : ٤ - ١٢ ، صاحب غير مؤتمن ١٠٩ : ۱۳ ، صاحبه برثي لحاله ۱۱۱ : ۱۶ - ۱۷ ، ١١٢: ١ - ١٦ ، آلمساجلة بينهما تمتد ١١٢: ۱۷ و ۱۸ ، ۱۱۳ : ۱٫ – ۱۳ ، روایة آخری عن منافسة في بنات ١١٣ : ١٤ ـ ٢٠ ١ |

يستسقيه أبو تمام فيسسقيه ١١٤ : ١ - ١٠ ، هو وأبو تمام يزوران أبا نهشل ١١٤ : ١ - ١١ ، ١١ ، من كتبه الى أبى تمام ١١٥ : ١ - ١٩ ، ١١٠ : ١ - ١٩ ، ١١١ : ١ - ١٤ ، اليزيدي يعير محمد بن حماد ١١٢ : ٥ - ١٥ ، أخوه سليمان بن وهب ١٤٣ : ٣ و ٤ ، يرثيه أخوه سليمان ١٥٢ : ١٤ - ١٠١ .

الحسين بن أيوب بن جعفر بن سليمان - كان أبو شراعة واخوانه يجتمعون عنده في ليال شهر رمسان ٢٦ : ٩ - ١٣

سهر ومصل ۱۱، مسلم وابو نواس وابو العتاهية في الحمام وهم مخمرون ١٩٥ : ٨ حصين بن الحمام ـ صاحب سعيد بن موسى ابن سعيد بن مسلم بن قبيبة ٣٢ : ١١ الحكم بن قنبر ـ دعاه محمد بن خالد مع آبان بن عبد الحميد والعتبى وعبيد الله بن عمسرو وسهل ابن عبد الحميد وخلع عليهم ووصلهم وسهل ابن عبد الحميد وخلع عليهم ووصلهم المحميد السهر ١١٠ : ١٦٣ : ١٠٠ ـ ٣٠ . ١٦٣ : ١٠٠ ـ ٣

حمامة ــ لحق من نجا من الشراة بصنعاء وولوا عليهم حمامة هذا ٢٥٠ : ١ ــ ٣ حمانة ــ حمامة

حیان بن بشر ۔ احد قاضیین اعورین افتتح بهما القضاء یحیی بن اکثم ۲۰۳ : ۲۰ و ۲۱

### (さ)

خالد الكاتب \_ تغنى فى اشعاره أبو حشيشة ٧٥ : ١٣ ؟ غنى بشعره جوارى ابراهيم بن المهدى ٨٦ : ١ و ٢ ، غنى عمر الطنبورى شعره ، وما حدث بين المتوكل وبينه ٢٠٨ : ١ - ١٨ ، ٢٠٩ : ١ - ١٨ ، ٢١٠ : ١ - ١٠ ،

خالد بن يزيد بن مزيد ـ كتب اليه عمرو بن مسعده أن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك في غير فحم ويخاطب أمرا غير فهم وخبر ذلك ٢٠ ١١ ـ ٢٠ ١١ ـ ٢٠

خزیمة بن خازم ــ استزاره نصیب فوصله وحمله فمدحه ۱۸: ۵ ــ ۱۶

الخضر بن جبريل - كان في الناس في العسكر ١٣٧ : ٣ ، وكان يبغض عمرو الفزال ١٣٧ : ٢ ، خبره مع عبيد الله بن جعفر وعمرو الفزال ١٣٧ : ١ - ٩ . الفزال ١٣٧ : ١ - ٩

(3)

دعبل بن على الخزاعي – اجتمع بباب الحسن ابن رجاء وجماعة من الشعراء ٢٩: ٢ – ٢١٠ فضى بشعره أبو حشيشة ٧٨ : ١٥ – ١٨٠ وحكى واشاع بأن أبا تمام سرق من شحو مكنف ، وقد كذب واعترف بذلك للحسن أبن وهب ١١٥: ٧ – ١١، ١١٦، ١١٠ : ١ – ٤٠ عيسى بن البراء النصراني العبادي ١١٨ : ١١٥ – ١٨٠ كان اهجى اهل زمانه ٢٠٣٠: ٢ مدافة بن عبد العزيز العبسى – اهداه الربيع طبق تمر ٢: ١٤ و ١٥ ، ١٠ : ١ – ٣ دندن الكاتب – يتنبأ بما حدث لمحمد بن عبداللك الزيات من نكبة ٧٣: ٢ – ١١

(3)

ذكاء وجه الرزة ـ غلام أحمد بن يوسف ، وكان مغنيه ۱۲۲ : ٦ ذو اليمينين ـ رثاه مروان بن ابي حفصة الأصغر ۲۱۶ : ۱۵ ـ ۱۸ ، ۲۱۵ : ۱ ـ ٦ ، فوصله عبد الله بن طاهر ۲۱۵ : ۷ ـ ۹

**(5)** 

راشد الكاتب \_ كتب الى محمد بن عبد الملك الزيات لما قدم من الحج ٥٧ : ١٧ و ٨٥ : ١٠ الله ٢٠ الربيع \_ انقطع اليه جماعة ابن البواب فخدموه ١٣٨ : ٤ الربيع بن عبد الله بن الربيع الحارثي \_ اهدى له فرسا فقبله ثم ندم خوفا من ثقل الثواب فجعل يعيب الفرس ويسذكر بطاه وعجزه فجعل يعيب الفرس ويسذكر بطاه وعجزه

٤ - ١٤ ، ٩٠٠ : ١ - ١٥ دريعة بن عبد الرحمن - ارسله عبد الواحد بن سيليمان الى ابى حمزة فى رجال من مثله
 ٢٢٨ : ١٥ - ٢٧ ، ٢٢٩ : ١ - ١٠

فساجله نصيب الأصغر حول ذلك الفرس ٨:

ربیمة بن عبد الواحد \_ ربیعة بن عبد الرحمن رخاص \_ جاریة مفنیة ، کان ابراهیم بن سوار یتعشقها ۱۲۹ ، ۱۳ ، فی شعر لسلیمان بن وهب ۱۲۹ : ۱۷ ، اهدی سلیمان الیها هدایا کثیرة ،۱۵ : ۲

رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ انزل عليه

الكتاب وبين له فيه السنن ، وشرع له فيه الشرائع ، فلم يكن يتقسدم الا بأمر الله ، ولا يحجم الا عن امر الله س في خطبة لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة ٢٤١ : الـ - ٤

الرشيد - يمدحه نصيب الأصفر ١: ٦ - ١٥ ٠ ۲ : ۱ ـ . ۱ ، حجبه ابن البواب ۳۸ : ۱۰ ، اثر النبيد والتخش في وجهه ٩٠ : ١ - ٤ ، ٤ سم ٤ ، ويهم لابي حفص الشيطرنجي عشرون الف درهم ٩٠ هو اشعر من ابي حفص ٩٠ ٠ ٩٠ الأصمعي يصرفه عن عنان ٩٠ :
 ١٣ - ١٨ ، ١١ : ١١ و ٢ ، يلح في طلبها ٩١ : ٥ ــ ١٩ ، أبو نواس يبغضه فيهــا ۹۳: ۷ - ۱۲ ، كان عيسى أخو عبيد الله ابن جعفر يعرفه بأنه ضعيف عاجز لا يستحق تغديمه والتنويه به ١٣٦ : ١٠ و ١١ ، رسوله قد جاء يطلب عمرو الغزال ، وصار في عداد مغنیه ۱۳۲ : ۱۵ – ۱۹ ، ۱۳۷ : ۱ ، ثم أمر ان یحجب عنه ۱۳۸ : ۱۱ ، یحظی به مروان ابن ابی حفصة اللی كان له مذهبا فی هجاء آل أبي طالب وذمهم ، فركب اليه أبان وانشده فامر له بعشرين الف درهم واتصلت خدمته به وخص به ۱۲۱ : ۶ ـــ ۱۲ ، ولی الحادث بن بستخنر الحرب والخراج بكور الأهواز كُلُّها ١٧٦ : ٢ و ٣ ، يصـــاحبه يوسف بن الحجاج الصيقل ويمدحه ٢١٨ : ١٠ - ٢١ ، ٢١٩ : ١ - ٥ ، مواليه يتعصبون ٧- ١: ٢٢٢ : ٢١ - ٢١ : ٢٢١ عل

رمانة \_ رجل من همدان اشترك في قتال ابن عطية وقومه ٢٥٦ : ١ - ١٣

رومی ابن عامر \_ (المری ، وقیل بل هو کلابی)، من فرسان اهل الشام ووجوههم ، کان فی جیش مروان بقیادة ابن عطیة ۲۶۶ : ۲۰ ، استعمله ابن عطیة علی مکة ۲۶۹ : ۱۳ :

الریاشی - مر بابی شراعهٔ وساله : السب عند السدری معنا ۱ نقال : لم یدعنا ۲۰ : ۹ و ۱۰ و ۱۷ : ۲۲ : ۱۰

(;)

زبيدة ( أم جعفر ) ـ مدحها النصيب الأصغر في موسم الحج ، فأمرت له بعشرة آلاف

سالم ـ قيم رقيق المهدى ؟ : ١٢ ، فى شعر لنصيب الأصغر ٥ : ٢ ، أمر له المهدى بألف دينار ٥ : ٥

سبكت ـ مخنث كان بمكة ، يرجف بالأباضية فعرف المخوارج أمره فقتلوه ٢٤٨ : ٥ - ١٠ السدرى ـ كان أبو شراعة صديقا له ، فدعا يوما اخوانه وأغفل أبا شراعة وقوله في ذلك ٢٥ :

سعدى بنت أزهر ـ كان يهواها تويت وهى من أهل اليمامة وخبره معها وشمعه فيها ( ترجمته ) ١٦٨ ـ ١٧٤

سعدى بنت عمرو بن سعيد بن مسلم - أم أبى أمامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن سلم ، وكانت تعوله ٣٠: ٩٠ - ١٢ سعيد بن الأخنس - قتل أبن عطية ٢٥٥: ٢٠ ، ٢٥٦

سعید بن مسلم سه أبو شراعة یخدع أبناءه بنحره ناقة عجفاء فأحسنوا المكافأة واجزلوا الصلة ٢٩ : ٢٩ ، ١٠٠٠ استهداه أبو شراعة نبيدا فمزجه صاحب شرابه بالماء وبعث به اليه ٣٢ : ١ - ١٨

سكسب ـ كان معـلم النحو بالمدينة ٢٤٤ : ١٤ و ٢٣

سلامة ـ مفنية يزيد بن عبد الملك ٢٤٢ : ١٦ سليمان بن عبد آلله بن طاهر ـ اهداه سليمان ابن وهب ســلال رطب من ضيعته ١٥٢ : ١ ـ •

مسليمان بن وهب سه اخو المعسن بن وهب ، فحل من الكتاب ١٥ : ٢ و ٣ ، كتب اليه المحسن من مدينة السلام وهو محبوس في ايام الواثق ٢٠ : ٥ - ١٠ ، وكتب اليه وهو في المحبس بسر من راى ٢٦ : ١ - ٢١ ، ينكر الانتساب الى الحارث ١٤٣ : ١ - ٢١ ، ينصف هارون ابن محمد البالسي ويعطيه ١٤٣ : ١ - ١٨ ، الماري يمدحه فيزيد بجائزته ١٤٤ : ١ - ١٠ ، و١٠ ، ١٤١ : ١ - ١٠ ،

سمى ـ مولى أبى بكر الذى يروى عنه مالك ابن أنس ، قتل يوم قديد ٢٣٤ : ه سهل بن عبد الحميد ـ دعاه محمد بن خالد مع أبان بن عبد الحميد والعتبى وعبيد الله بن

مبر والحكم بن قنبر وخلع عليهم ووصلهم ١٦٢ : ١١ - ١١ - ١١ : ١٦٣ : ١ - ٣

سهيل أبو البيضاء مولى زينب بنت الحكم أبن العاص ، قال شعرا عندما أنقض أهل المدينة على الخصورج وقتلوهم فلم يبق في المدينة منهم أحد ٢٤٦ : ١٠ – ١٧

سوار بن عبد الله : احد قاضیین اعورین افتتح بهما القضاء یحیی بن اکثم ۲۰۳ : ۲۰ و ۲۱

### (ش)

شعیب البارقی - من فرسسان اهل الشسام ووجوههم ، کان فی جیش مروان بقیادة ابن عطیة ۲۶۲ : ۲۰ ، لم یبق احد من قتلة ابن عطیة ولا من الاباضیة بالیمن ۲۵۲ : ۹ - ۱۳ شیبة بن الولید العبسی : من وجوه قواد المهدی یبکیه نصسیب الاصفر عند وفاته ۲ : ۱۳ و ۱ ، ۷ : ۲ - ۲ ، هجاء محمد الیزیدی له

### (ص)

مالح الخازن ـ خازن هارون الرشيد ۲۲۲ : ۱۵ .

صقرة ـ مخنث كان بمكة ، يرجف بأهل الشام قلما دخل ابن عطية مكة عرف خبره فأخذه وقتله ٢٤٨ : ٥ ـ ١٠

الصلت بن يوسف ــ قتل في معركة بين الأباضية والخوارج في الجوفين ٢٢٥ : ١٩

### ( ض )

الضحاك بن زمل - استخلفه القاسم بن عمر على صنعاء عندما خرج يريد الأباضية ٢٢٥: ٧ و ٨ و ١٣ ، حبسه عبد الله بن يحيى ثم اطلقه ٢٢٦: ٢ - ٨

ضمير بن صخر بن أبى الجهم بن حديقة ـ كان على مجنبة أهل المدينة ، فكر وكر الناس معه فقاتلوا ثم انهزموا ٢٢٣ : ٨ ـ . ١

#### (b)

طالب الحق ـ اسم عبد الله بن يحيى الكندى عندما كثر جمعـ بحضرموت ٢٤٩ : ١٤ ، ٣: ٢٢٥ : ٣

الطير ـ كان جارا للحسن بن وهب فحج سنة من السنين ورجع آخر الناس ، وقول الحسن في ذلك ٨٠ : ٧ ـ ١١

## (ع)

هامر بن الطغیل بن مالك بن جعفر ــ الذى حدثت اشهر منافرة بینه وبین علقمة بن علاثة ، وقد حكما هرم بن قطبة بن سنان ۱۹۱ : ۱۳ ــ ۱۹۵ عامرا ویهجو علقمة ۱۹۱ : ۱۹۱ و ۱۷

عبادة \_ جارية لمنخاس بالكرخ يكنى أبا عمير . 3 : A ، حبه لها وقوله فى ذلك . 3 : ٩ \_ ١٧ عباس بن الاحنف \_ كان يهوى عنسان جارية الناطقي ، فكانت كالمهاجرة له وما حدث بينهما ٩٧ : ١ \_ 3 نسب بينهما ٩٧ : ١ \_ 3 نسب اليه الصولى شعرا لبكر بن خارجة ١٩٧ : ٩ ، ولم قوله فى معنى قول لاسسماعيل القراطيسى قوله فى معنى قول لاسسماعيل القراطيسى الم ١٩٥ : ١٩ - ١٩ ، ١٩٥ : ١٩

العباسة بنت المهدى ـ مدحتها الحجناء ١٦: ١٥ - ١٥ - ١٤ - ١٥ و ٢

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابى بكر ساد الرسله عبد الواحد بن سليمان الى أبى حمزة

فى وجال من مثله ٢٢٨ : ١٤ ـ ١٧ ، ٢٢٩ : ١ ـ . ٢

عبد الرحمن بن يزيد بن عطية ... بعث به عمه ابن عطية ليقاتل يحيى بن عبد الله بن عمر بن السباق فهزمه وفتل عامة اصحابه ٢٥٢:

عبد العزيز بن احمد \_ مم ابي صاحب الأغاني الماء ١٩٩

عبد العزيق بن عبد الله بن عمر بن عشمسيان - استمعله عبد الواحد بن سليمان على الناس ١٠٠٠٠٠٠ و ٢

هبد المزيز بن عمر بن عبد العزيز - كتب اليه مروان وهو عامله على المدينة يأمره بتوجيه الجيش الى مكة ٢٣١ : ٥ و ٣ ، لم ينظر لشيخ من شيوخ قريش ولاطف غلام من بنى أمية ٢٣١ : ١٢ - ١٩

عبد الله بن اسماعيل بن على بن ديطة - كان يالف ابن البواب ويماشره ، وكان يهوى جائية من جوارى عمرو بن بانة وقول ابن البواب في ذلك . ؟ : ١ - ٢١ ، ١ ؟ : ١ - ٢١ عبد الله الأصبهاني = عبد الله بن الحسمون

عبد الله الاصبهائي عبد الله بن الحسب الأصبهائي عبد الله بن الحسين الأصبهائي ـ كان يخلف

عبد الله بن المحسن الأصبهائي ـ كان يخلف عمرو بن مسعدة على ديوان الرسائل وخبر ذلك ٥٤ : ١ ـ ٢ . ١٥ : ١ ـ ٢

عبد الله بن حسن بن حسن بن على ـ ارسله عبد الواحد بن سـلیمان الی ابی حمزة فی رجال من مشله ۲۲۸ : ۱۳ - ۱۷ ، ۲۲۹

عبد الله بن خالد بن اسيد ـ بنته ام عبد الواحد ابن سليمان بن عبد الملك ٢٢٧ : ١٢

عبد الله بن سعيد الحضرمي ساستخلفه عبد الله ابن يحيي على حضرموت وتوجه الى صنعاء سنة تسع وعشرين ومائة ٢٢٥ : ٢٥

عبد الله بن سليمان بن وهب - قبض الموفق عليه وعلى أبيه ونكبهما لكثرة مالهما ١٥٢ : ١٧ ، ١٥٣ : ١ و ٢

الزبات حتى نكبه ٥٤ : ١ ــ ٦ ، دخل عليه مروان بن ألى حفصة الأصفر فطلب منه أن يرثى ذا اليمينين ، فوصله ٢١٤ : ١٥ ــ ١٨ ؛

عبد الله بن العباس بن الغضل بن الربيع - وصف محمد بن عبد الملك للمعتصم ، وقال : ماله نظر في ملاحة الشعر والغناء والعلم بأمور المدول ٥٥ - ٧ و ٨

عبد الله بن العباس الربيعي عنى بشعر للحسن المسلم وقعة لمحمد بن السارت بن بسيختر قلعب اليه قاصطبحا يومثل وغناه محمد وجواريه وكل من حضر وغناهم عبد الله بن العباس نفسه ۱۷۸:

عبد الله بن عجلان ــ صاحبته هند بنت کعب ابن عمرو النهدي ۱۷۲ : ۱۵

عبد الله بن محمد بن الأشعث ـ تقلد صنعاء للمهدى ، فمدحه تصييب الأصغر فلم يثبه واستكساه بودا فلم يكسه فهجاه ٧ - ١٣ ـ ٣ ـ ٢ . ١٣ . ٣ - ٣

عبد الله بن محمد بن عتاب بيد ابن البواب بن عبد الله بن عبد الله بن يحيى على حضرموت ، خروجه لقتال عبد الملك ٢٥٤ : ١ ٢ ٨ ٨

عبد الله بن معبد الجرمى ــ عامل لعبد الله بن يحيى على حضرموت ، خروجه لقتال عبد الملك ٢٥٤ : ١ - ٨

عبد الله المهلبي سائخ لأبي عيينة المهلبي ، وهو اسن منه ١٥٧ : ٢ سا

عبد الله بن يحيى الكندى ـ ( الرجمته ) ٢٢٢ ـ
٢٥٠ ، كان مجتهدا عابدا ٢٢٥ : ه ـ ٨ ،
الى حضرموت ٢٢٤ : ٩ ـ ٨١ ، ٢٢٥ : ١ ـ
٣ ، ثم الى صنعاء ٢٢٥ : ٤ ـ ١٠ ، ٢٢٢ :
١ ـ ٩ ، خطبته بعد فتح اليمن ٢٢٦ : ١ .
٢٢٧ : ١ ـ ٢ ، يوجه الباعه الى مكة
٢٢٧ : ١ ـ ١٠ ، ٢٢٨ : ١ ـ ٢٠ ، يوجه الباعه الى مكة
٢٢٧ : ١ ـ ١٦ ، ٢٢٨ : ١ ـ ٢١٠
١ ـ ٩ ، المختار يدخل مكة ٢٢٩ : ١ ـ ١٠ ، ٢٢٠ :
١ ـ ٩ ، المحتار يدخل مكة ٢٢٩ : ١ ـ ٢٠ ، ٢٣٠ :
١ ـ ٩ ، المحانيون يشمعتون بقريش ٢٣٠ :
١ ـ ٩ ، المحانيون يشمعتون بقريش ٢٣٠ :

بحارب الخوارج ٢٣١: ٣ ــ ٧ ، يبيع جلد الدب قبل حسيده ٢٣١ : ٨ - ١٣ ، أموى وقرشی ۲۳۱ : ۱۲ – ۱۹ ، ۲۳۲ : ۱ – ۰ ، آبو حمزة يحمس اصحابه ٢٣٢ : ٦ - ١٣ ، رسول أبي حمزة الى أهل المدينة ٢٣٢ : ١٤ \_ 19 ، ۲۳۳ : ۱ \_ ۳ ، الآن حلت لكم دماؤهم ۲۳۳ : ۶ - ۱۹ ، ۲۳۶ : ۱ - ۸ ، نائحة المدينة تبكى قتلى قديد ٢٣٤ : ٩ -6 17 - 1: 777 6 18 - 1: 740 6 19 خطبسة ابي حمزة في أهل المدينة ٢٣٧: ١ ــ ١٢ ، خطية اخرى جامعة مانعة ١٣٧ : (D-1: 179 ( T. -1: 177) ( 19 - 17 مرتكب الكبيرة كافر ٢٣٩ : ٦ -- ٩ ، خطسة أخرى ضافية له في أهل المدينة ٢٣٩ : ١٠ د ۲۰ - ۱ : ۲۲ ( ۲۲ - ۲۱ : ۲۲ مقال : 788 ( 7. - 1 : 784 ( 71 - 1 : 787 ۱ ـ ۱۲٪ مروان يغزوهم بجـش يقوده ابن عطية ٢٤٤ : ١٦ ــ ١٥ ، يتيامنون بفسلام ١٩: ٢٤٤ و ٢٠ ، ٥١٠ : ١ ــ ، ١ ، أبو صخر الهذلي يستبشر بابن عطية ٥٤٥ : ١١ - ١٧٠ ابن عطية بنتصر على بلج ٢٥٤ : ١٨ - ٢٠ ، ٢٤٦ : ١ ـ ١ ، أهل المدينة ينقضون على الخوارج ٢٤٦ : ١ ــ ٢٠ ، مصرع أبي حمزة وزوجته ۲۲۷ : ۱ ــ ۱۷ ، صلب أبي حمزة وابرهة ۲۲۷: ۱۸ - ۲۰ ، ۲۶۸: ۱ - ۶ ، مصرع مخنثين ٢٤٨ : ٥ - ١٠ ، مذهب ابن عطيةً ٢٤٨ : ١١ ... ١٧ ، أهل المدينة يجهزون علی من بغی منهم ۲۶۸ : ۱۸ و ۱۹ ، ۲۶۹ : 1 ... ٧ ، سبحقا للشباري والشبامي معا ٢٤٩ : ٢٤٩ : ٦ ــ ١٠ ، مصرع طالب الحق ٢٤٩ : ۱۱ -- ۱۹ ، ۲۵ ، ۱۱ -- ۳ ، مطولة في رثاء الشراة ٢٥١: ١ - ١٧ ، ٢٥١: ١ - ١٥ ، 107 : 1 - 11 : 404 : 11 : 307 : 1 e 72 ابن عطية يتوجه الى صنعاء ٢٥٤ : ٣ ــ ١٧ ، ١٠٢٥ : ١ ــ ٨ ، مصرع ابن عطية ٢٥٥ : ٩ ٣ -- ١ : ٢٥٦ ، ٢٠ --

عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفى : أخته عمارة بنت عبد الوهاب التى تزوجها محمد بن خالد، كان يهواها ابن مناذر ورثاه ١٦٣ : ١٥ - ١٧ عهد الملك بن عبد العزيز السلولى ـ تويت

عبد الملك بن عطية السعدى = ابن عطية عبد الملك بن صالح - رجل من ولده حدث بأن احمد بن يوسف تبنى جارية للمأمون ، وخبر ذلك ١١٩ : ٥ - ٨

عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك – كان على مكة بوم أن قدم اليها المختار بن عوف ٢٢٧: ١١ ، أمه بنت عبد الله بن خالد بن أسييد ٢٢٧: ١٢ ، كان يوافى فى كل سنة بدعو الى خلاف مروان بن محمد وآل مروان ٢٢٧: ١٦ ، كان ٢٢١ ، ٢٢٩ : ١١ ، كان على المدنة ومكة ٢٢٩ : ١١ ، كان على المدنة ومكة ٢٢٨ : ٧١ ، خلى عن مكة لأبى حمزة المختار ٢٢٩ : ١١ ، كتب الى مروان يعتدر عن اخراجه من مكة ٢٣١ : ٣

عبيد الله بن جعفر بن المنصور ــ كان في خدمته محمد بن ايوب المكي ١٩٠ : ١٩ و ٢٠ كان مستخفا لعمرو الغزال محبا له ١٣٦ : ١ و ٢ كان كان قليل الفهم بالصناعة فكان يظن أنه قد ظفر من غمرو بكنز من الكنوز ١٣٦ : ٦ و ٧ عبيد الله بن سليمان بن وهب ــ قدم مع أبيه على المهتدى ١٤٣ : ٢ ١

عبيد الله بن عمرو ـ دعاه محمد بن خالد مع أبال ابن عبد الحميد والعتبى وسلمل بن عبد الحميد والخبكم ابن قنبر وخلع عليهم ووصلهم ١٦٢ : ١٦٣ : ١ - ٣

عببد الله بن عمرو بن حفص العمرى ــ أرسله عبد الواحد بن ســليمان الى أبى حمزة فى رجال من مثله ۲۲۸ : ۱۶ - ۱۷ ، ۲۲۹ : ا - ۱ - ۹

عبيد الله بن بحيى بن سليمان ـ سأله النصيب مركبا فاعطاه اياه ، وجعل معه شريكا له فيه ، فقال في ذلك شعرا ١٩ : ٢ - ١٣

عبید قبن مسلم بن آبی کریمه : یقال له کودین مولی بنی تمیم ، وکان ینزل فی الآزد ۲۲۴ : ۱۱ و ۱۲ د

العتبى - دعـاه محمد بن خـالد مع أبان بن عبد الحميد وعبيد الله بن عمرو وسهل بن عبد الحميد والحكم بن قنبر ، وخلع عليهم ووصلهم ١٦٣ : ١٦٣ : ١٦٣ : ١٠٣

عثعث ـ جارية من جوارى القيان ، كان يتعشقها صديق لأبى عبد الرحمن العطوى من الأدباء ١٢٦ : ١٢١ - ١

عشمان رضى الله عنه ـ ادخل سامة بن لؤى فى نسب قربش ٢١٣: ١٠ ولى بعد عمر رضى الله عنه فعمل فى ست سنين بسنة صاحبية ثم أحدث احداثا أبطل أخر منها أولهـا ، واضطرب حبل الدين بعدها فطلبها كل أمرىء لنفسه وأسر كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه ، حتى مضوا على ذلك ـ فى خطبة لعبد الواحد أبن سليمان فى أهل المدينة ٢٤١: ١٠ ـ ٣٤١

عروة بن حزام ــ من بطن من العذبين بقال لها نهد ، في شعر لتوبت ۱۷۲ : ۳ و ۱۶

عروة بن زيد بن عطبة ـ لما قتــل ابن عطبة ابا حمزة بعث براسـه مع عروة الى مروان 11: ۲٤٩ - ١١ و ١٢

عروة بن الورد ـ صاحب سعید بن موسی بن سلم بن قتیبة ۳۲ : ۱۲

عرب \_ تغضل آبا حشیشة علی علوبة ومخارق ۷۲ : ۸ و ۹ ، غنت بشــــعر لأبی نواس ۱:۸۶

عفراء \_ صاحبة عروة بن حزام ، وهما من بطن العدريين ويقال لها نهد ۱۷۲ : ۱۶

مقدرين ويعان لها فهد ١٢١ من الخصب مقدر كانت عند اسحاق بن الضحاك بن الخصب الكاتب وطلب العطوى سماعها ١٢٦ : ٩ العلاء بن اقلح مولى أبي الفيث ٢٤٥ : ٤

علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص - الذي حدثت اشميهر منافرة بينه وبين عامر بن الطفيل ، وقد حكمها هرم بن قطبة بن سنان الفزاري ١٩١: ١٣ - ١٥ ، قول الأعشى يمدح عامرا ويهجو علقمة ١٩١: ١٩١ و ١٧ الحدي - أحمد بن الحسيم، بن موسى بن حعفر

العلوى \_ أحمد بن الحسين بن موسى بن جعفر موسى بن جعفر ملوية \_ عريب تفضل أبا حشيشة عنها ٧٦ : ٨ و ٩

على بن أبى طالب - كان أبو العبر شديد البغض أله ، وله فى العلوبين هجاء قبيح ٢٠٤ : ١ - ٥ ، فى شعر لأبى السمط ٢٠٦ : ١٢ ، اخرج سامة بن لؤى من نسب قريش ٢١٣ : ١١ ، لم يبلغ من الحق قصدا ، ولم يرفع له منارا ومضى - فى خطبة لعبد الواحد بن سليمان فى أهل المدينة ٢٤١ : ٢٤١ و ١٤ سليمان فى أهل المدينة ٢٤١ : ٢٤١ و ١٤

هلی بن أمية – تشبه بقوله الحسن بن وهب عندما تفاجئه بنات ٩٩: ١٢ – ١٦ ( الرجمته) ١٣٤ – ١٦٩ ( الرجمته) ١٣٤ – ١٣٩ ( الرجمته) ١٣٤ – ١٣٩ ( الحسن يثير ضجة ١٣٤ : ٥ – ١٤ ) بئس المغنى عمرو الغزال ١٣٦ : ١ – ١٩ ) ١٣٠ : ١ – ١٩ ) ١٣٨ ( ١ – ١١ ) ١٣٨ : ١ – ١١ ) اية ويج يعنى الرسول ١٣٩ : ١ – ١١ ) ١٣٩ : ١ – ٦ ) من الرسول ١٣٩ : ١ – ١١ ) كان عمر الميداني لا يفارقه وينادمه ويغنى في اشعاره ١٤٠ : ٣ على بن جبلة – مساجلة بينه وبين محمد بن عبد الملك الزيات ٢٠ : ١٥ – ١٧ ) ١٠ : ١ – ١ و ١٥ ) ٢٠ : ١ – ٢

على بن الجهم - قال قصيدة في المتوكل ٢١١: ٢ ، ٢١٢: ١ و ١٠ و ١١ ، حرض المتوكل مروان بن أبي جفصية الأصغر عليه فأعنته وهجاه ٢١١: ١٧ و ٢١١: ١١٠: ١١٠ . ٢١٣: ١ - ٥ ، قحطبة جده وخبر قتله وصليه في عداوة بني العباس ٢١٢: ١١ -ولي عداوة بني العباس ٢١٢: ١١ -فلم يزوجوه فهجاه مروان بن أبي حفصية الأصغر فلم يجبه ٢١٣: ٢ - ١٧ ، ٢١٤: ١ - ٥

على بن الحصين ـ قال لأبى حمزة: اتبع القوم او دعني اتبعهم فاقتل المدبر واذفف على الجريح فان هؤلاء أشر علينا من أهل الشام ،

ومنع اطلاق اسراهم ، واخمله يقتل كل رجل من قريش ويعلق الانصار ۲۳۳ ، ۸ – ۱۹ ، قتل وصلب مع ابى حمزة ولم يزالا مصلبين حتى افضى الأمر الى بنى العباس ۲۲۸ ، ۱

على بن حمدون ـ حرص المعتمد على أبى حشيشة فكتب الى أبوب سليمان بن حبد الله بن طاهر \_ وهو يومئد أمير بغداد ـ في أشخاصه ، فشخص اليه من سياعته وأكرمه وأمر له بجائزة ١٠٨١ - ٣

على بن صالح بن الهيشم - صهره محمد بن جعفر الصيدلاني ٨٥ : ٥

على بن محمد بن نصر ـ تغنى بشعره أبوحشيشة بين يدي المعتمد ٧٥ : ١٨ و ١٩

على بن موسى ـ فى شعر محمد بن عبد الملك الزيات ١١: ١١

على بن يحيى ــ كتب الى سليمان بن وهب عندما نالته جنوم ١٤٨ : ١٨ و ١٩ ، ١٤٩ :

عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير ـــ من قريش، قتل من تشمت به من أهل اليمن ٣٣٠: .

١٠ ــ ١٥ ، مر بعبد العزيز بن عمـــر بن عبد العزيز عندما كان يعرض الجيش بلى الحليفة فلم يكلمه ولم يلتفت اليه ٢٣١: ١٤:

عمارة بن عقیل به استشهد بشعره سلیمان ابن وهب عندما کان ینشده یزید بن محمد المهلمی ۱۱۶ تا ۱۷ و ۱۶

عمارة بنت هبد الوهاب الثقفى - تزوجها رجل من ثقيف يقال له محمد بن خالك ، وهى اخت هبد المجيد الملي كان ابن منافد يهواه ورثاه ، وهي مولاة جنان التي تشبب بها ابو نواس ١٦٣ : ١٥ - ١٧ ، ويقول فيها ١٦٤ : ١٩ - ١٧ ، وكانت موسرة فقال ابان بن عبدالمحميد بهجوه ويحدرها منه ١٦٤ : ٣ - ١٧ ، هربت فحرم محمد بن خالد من جهتها مالا عظيما محمد بن خالد من جهتها مالا عظيما

عمر بن الخطاب رضى الله عنه ... قيل له ان فلانا قد جمع مالا فقال : فهل جمع له اياما ، فاخذ العطوى هذا المعنى في شعر له ١٢٤: ١ - ١٧ ، لم يدخل سامة بن لؤى في نسب

قريش ٢١٣ : ١٠ ؛ اخذ بسنة صاحبيه وجند الأجناد ومصر الأمصار وجبى الفيء فقسمه بين اهله ، وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه، وضرب في العمر ثمانين ، وقام في شهر رمضان وغزا العدو في بلادهم وفتح المدائن والحصون ، حتى قبضه الله اليه والأمة عنه راضون – في خطبة لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة ٢٤١ : ٣ - ١٠

عمر بن عبد الرحمن بن أسيد ــ دعا أهل المدينة والبربر والزنج الى قتال الشراة ٢٤٦ : ١٠ و ١١ ، فقتل المفضل وعامة أصحابه وهرب البــاقون فلم يبق فى المدينة منهم أحـد ٢٤٦ : ٢٢

عمر بن عبد العزيز ـ لم يكد ، وعجز عن الذي أظهره ، حتى مضى لسبيله ـ في خطبة لعبد الواحد بن سليمان ، ولم يذكره بخير ولا شر ٢٤٢ : ٧ و ٨

عمر الميداني ــ متقدم في الصنعة والاداء . ١٤ : ١ ــ ٨ ، مائدة اسحاق بن ابراهيم وجائزته ١٤٠ : ١ ــ ١١٠٠ ١١٤ : ١ ــ ١٥

عمران بن عبد الله بن مطیع - ابن خرالة عبد العزیز ، وخبر عبد العزیز ، وخبر تفضیل عبد العزیز الأموى عن القرشى ٢٣١: ١٤ - ١٩

عمرو بن بانة ـ كان عبد الله بن اسماعيل بن على بن ديطة يهوى جادية له ، وقول ابن البواب في ذلك ٤٠ : ١٩ ـ ٢١ ، ٢١ : ١٠ ـ ١٧ .

عمرو بن الحسن الكوفى ــ مولى بنى تميم يذكر وقعة قديد ٢٣٤ : ١٥ ــ ١٩ ، ٢٣٥ : ١ ــ ١٤ ، ٢٣٦ : ١ ــ ١٢

عمرو بن الحسين ـ قال مطولة في رثاء الشراة . ٢٥٠ : ١١ ـ ٢٥٠ : ١ ـ ٢٥٠ : ١ ـ ٢٥٠ : ١ و ٢ ـ ٢٥٠ : ١ و ٢ عمرو بن الحصين الأباضي الكوفي = عمرو بن الخسين الكوفي

عمرو بن شبة ـ أبو زيد عمرو بن شبة عمرو الغزال ـ كان يحبه عبيد الله بن جعفر بن المنصور ، وكان ظريفا أديب نظيف الوجه واللباس معه كل ما يحتاج اليه من آلة الفتوة،

وكان صالح الفناء ، وانه كان عند نفسه نظير ابن جامع وابراهيم وطبقتهما ، لا يرى لهم عليه فضلا ولا يشك في ان صنعتهم مثل صنعته ١٣٦ : ١ - ٦ ، ثم صار في عداد مغنى الرشيد ١٣٦ : ١٩١ ، ١٣٧ : ١

عمرو بن مسعدة ـ كان عبد الله بن الحسين الأصبهائي يخلفه على ديوان الرسائل وكتابته الى خالد بن يريد بن مزيد وخبر ذلك ٣٠٥: ١ - ١٦

عمرو الوادى: غنت بشمره عریب ۸: ۳ و ۸ عمرو الوراق : غنت بشعره عربب ٨٤: ٣ عمير المأموني ـ كان له غلام يدعى بديع وكان أحسن خلق الله وجها وكان محمد بن عبدالملك الزيات يحبه ويجن به جنونا ٦٢ : ١٥ و ١٦ عنان \_ ( ترجمتها ) ٨٤ \_ ٩٣ ، مساحلة فاحشة بينها وبين أبي نواس ٨٥ : ٥ ــ ١٦ ، ٨٦ : ١ - ٧ ، تطارح أبا حنش ٨٦ : ١٠ \_ ١٦ ، هي أشعر البَّجن والانس ٨٦ : ١٧ ــ ۱۹ ، ۸۷ : ۱ – ۲ ، تجيز ما لا يجاز ۸۷ : ١٥ ، تعايى شاعرا ٨٧ : ١٦ \_ ١٩ ، ٨٨ : ١ - ١٥ ، لا تريد سوى خاتمها ٨٨ : ۱۲ و ۱۷ ، ۱۸ : ۱ سه ۱ ، الرشيد اشعر منها ۱۱ - ۱ : ۹ ، ۱ ، ۱۸ - ۱۲ : ۸۹ ل الأصمعي يصرف الرشيد عنها ٩٠ : ١٢ \_ ١٨ ، ٩٦ : ١ - ١٤ ، الرشيد يلح في طلبها ١٩: ١٤ -- ١٩ ، أبو نواس تشبب بها ٩٢ : ١ -- ٣ ، بينها وبين العباس بن الأحنف ٩٢ : ٤ - ١٩ ، ٩٣ : ١ - ٥ ، أبو نواس يبغض الرشيد فيها ٩٣: ٥ - ١٢ ، اشتراها الناطفي وما حدث بينها وبين أبان ابن عبد الحميد ١٢١ : ١٨ و ١٩ ، ١٣٢ : ١ ... ٧

عيسى بن أبى حرب الصفار ـ مر بابى شراعة ـ وكان ممن دعى عند السدرى الذى أغفل أبا شراعة ـ فجلس وحلف الا يبرح حتى ياتى السدرى فيعتذر لابى شراعة ويدعوه ٢٥ : ١١ و ١٢ : ٢٦ : ١

عيسى بن البرآء العبادى الصيرفى - كان غلاما نصرانيا يتعشقه بكر بن خارجة ١٨٩ : ١١ - ١١

عيسى بن جعفر بن المنصور ـ استزار اخاه عيد الله بن جعفر ، وكان افهم منه بالصنعة

۱۳۲ : ۸ و ۹ ، اتخد حب اخیه عبید الله لعمرو الغزال وجعله سببا قویا یشهد به عند الرشید بضعف عقله ۱۳۲ : ۱۳ ، ولی امارة البصرة من قبل الرشید ، فوهب للمعدل بن غیلان بیضة عنبر وزنها أربعة أرطال ۱۰۹ :

عیسی بن المهدی ـ کانت هناك محلة شرقی بغداد تمرف باسم عیسی باذ فكان معناها عمارة هیسی ۱۵: ۱۵

### (き)

غاق باق \_ لقب رجل من قریش ۲۳۱ : ۸ - ۱۳ فاق \_

الفتح بن خاقان \_ كان يشتهى من أغانى أبى حشيشة بعض الأصوات ٨٠ ٢ س ١٠ ٥ مقال عن أبى السمط والمتوكل : فاذا كانا متباعدين هكذا فمن كان الرسول ٢٠٧ : ١٨ مشهد على أبى السمط بأنه لا يطيق الشراب ٢٠٩ : ٨

الفرزدق: ذكره الأصمعى ليصرف الرشيد عن عنان ١٠٠١

الفضل بن الربيع - كان ابن البواب يخلفه على حجبة الخلفاء ٣٨ : ٥ ؛ انقطع اليه على بن أمية ١٣٤ : ٣ ، مدحه اسماعيل القراطيسي فحرمه فهجاه ١٩٥ : ٢ - ٢ و ١٦ ، أمره الرشيد أن يقلل عطاء يوسف بن الحجاج الصيقل من ثلاثة آلاف درهم ٢٢٢ : ٨ - ١٨ الفضل بن سهل - كتب له احمد بن يوسف السابه في يوم دجن فدعا بالطعام والشراب فاتموا يومهم ١٢٠ : ١٨ و ١٢١ : ١ - ٧

يومهم ١٠٠٠ ١٨٠ و ١١١٠ قالم كان سببا في الفضل بن كاووس ـ غلامه قلم كان سببا في موت أبي حشيشة بسر من رأى ٨٣٠ ١١٠ الفضل بن المأمون ـ مدحه اسماعيل القراطيسي، فحرمه ، فهجاه ١٩٥ : ٢ ـ ٢ و ١٦

الفضل بن يحيى بن خالد \_ يمدحه نعسيب الاصغر ١١: ١ \_ ١٦ ، ١٢ : ١ \_ ١٤ ، ١٤ الأصغر ١١: ١ \_ ١٤ ، ١٢ المراهبية ١٠ ـ ١٤ ، انشيده السيحاق بن ابى ابراهيم قول ابى الحجناء نصيب ، فيستقل ما اعطاه ١٩: ٤ \_ ١٧ ، نصيب ، خود الفضل جعل الناس كلهم شعراء ٢٠ ، حود الفضل جعل الناس كلهم شعراء ٢٠ : ٢ \_ ٢٠ ، في شعر لأبان بن

عبد الحميد ١٥٤: ٢ ، أعطى أبان اللاحقى خمسة آلاف دينار لما نقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة فجعله شمسعرا ليسمهل حفظه عليهم ١٥٥: ٥ - ١٤ ، خص به أبان اللاحقى وقدم معه ١٦١: ١ ، أقام ببابه أبان مدة مديدة لا يصل اليه فتوسل الى من وصل له شعرا اليه 1١٠: ١ - ١٢ ، ١٦١: ١ و ٢

القاسم بن عمر ـ عامل مروان بن محمد على صنعاء 6 بلغه سير عبد الله بن يحيى اليهم فاستخلف على صنعاء الضحاك بن زمل 6 وخرج يريد الاباضية في سلاح ظاهر وعدة وجمع كثير ولكنه انهزم ومضى الى صنعاء

(ق)

۱۸۰: ۲۲۵ القاسم بن عيسى ابو دلف القاسم بن عيسى القاسم بن يوسف ابو محمد القاسم بن يوسف

قحطبة \_ جد على بن الجهم وخبر قتله وصله في عداوة بنى العباس ٢١٢: ١١ - ١٧ ، ٢١٣

قلم \_ غلام الفضل بن كاووس ، كان سبب موت ابى حشيشة بسر من راى ۸۳ : ۱۸ \_ ۱۸ القيسى \_ استشهد بقوله رجل من ذوى حرفة سيليمان بن وهب عندما قام اليه لما ولاه المهتدى وزارته ١٤٥ : ١٠ \_ ۱۸

### (4)

الكتنجى \_ الكنجى \_ الكنجى كري المعدن ، كان أبو كثير بن عبد الله \_ عامل على المعدن ، كان أبو حمزة مر به فسمع بعض كلامه فأمر به فجلد اربعين سوطا ٢٢٧ : ١ و ٢ الكنجى \_ قال عنه محمد بن عبد الملك \_ كيف ينتصف من ساقط احمد وضعه رفعه وعقابه فوابه ٢٥ : ٢ و ٣

کوٹرۃ ۔ اخو العطوی ۱۲۳ : ۷ کودین ۔ مولی بنی تمیم ، وکان ینزل فی الازد ۱۱: ۲۲۶

### (1)

لقوه ... لقب يوسيف بن الحجاج المسيقل ٢١٧ : ٣

لقيط الأيادي ـ في قوله الأبام الله ١٩٠٠ الم

لیلی بنت زهیر بن یزید بن خالد ... فی شعر لمرة ۱۲۹: ۲ ... ۶ ، ولیلی هذه من رهطه اشتد شغفه بها فخطبها وابوا آن بزوجوه وکان لا یخطبها غیره الا هجاه ، فخطبها رجل من بنی نهشل یقال له اران فهجاه أیضا ۱۳۰:

### ( 9 )

مالك بن أنس ـ روى عن سمى مولى أبى بكر والذى قتل يوم قديد ٢٣٤ : ٥

المامون ـ يمدحه ابن البواب بعد أن نال منه H : 10 - 19 ، 19 - 10 : 47 طال سخطه على ابن البواب قال قصبدة يمدحه بها ودس من غناه في بعضها فسأل من قائلها ؟ فاخبر به فرضی عنه ، ورده آلی رسیمه من الخدمة ٤١ : ١٨ و ٢٢ : ١ – ١٧ ، فی آخر ایامه حج محمد بن الملك الزیات ٥٧ : ١٥ ، وفي آخر أيامه أيضًا أتخذ ، لوزارته ٣٧: ٩ ، وهو أول من خدمهم أبو حشيشة من الخلفاء ٥٧ : ٤ ، تولى له ديوان الرسائل احمد بن يوسف ١١٨ : ٣ ، كان أحمد بن يوسف قد تبنى جارية له اسمها مؤنســة ، فاراد أن يسافر ويحملها فكتب اليه احمد ابن يوسف شعرا على لسانها ، وأمر بعض المغنيين فغناه به فلما سمعه أمر باخراجها اليه ١١٩: ٥ ـ ٨، عتب على مؤنسة فخرج الى نرهة وخلفها عند أحمد بن يوسف وتماديه في عتبه لها ۱۱۹: ۱۲ - ۱۷ ، ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ، ۸ - ۱ الرم ابراهيم المهدى رجلا ينقل اليه كل ما تسمعه من لفظ جدا وهزلا شعرا وغناء ، ثم لم يثق به قالزم مكانه محمد بن الحارث سسخنر فكان جاسسوسا غير أمين ١٧٧:

مانى الموسوس ( ترجمته ) ١٨١ - ١٨٧ ،
يكنى ابا الحسن واسمه محمد بن القاسم
١٨١ : ٢ يعارض العريان البصرى ١٨١ :
٢ - ١٦ : ١٨٢ : ١ - ١٣ : ١٨٣ : ١ - ٤ :
يصفع المؤذن ١٨٣ : ٥ - ١٣ ، الجارية
تغنى وهو يضيف ١٨٣ : ١٤ - ١٧ : ١٨٤ :
٢ - ١٨ : ١٨٠ : ١ - ١٤ ، مختان الشعر

المبرد النحسوى ـ صسهره محمد بن جعفسر الصيدلاني ٨٥ : ٥ > ١٥٦ : ١

المتوكل ــ وزر ابن ابى داود ٧٢ : ٦ ــ ١٨ ، ٧٣ : ١ - ٤ ، تبصر على محمد بن عبد الملك الزيات واستعمل له تنور حديد ٧٣: ١٣ \_ ١٦ ، امر عبادة أن يدخل اليه ويكايده ٧٢ : ١٨ و ١٩ ، ٧٤ : ١ \_ ٥ ، كان يحب ابا حشبشة ويشتهي اغانيه ٧٩ : ١٨ ، ٨٠: أ ـ ٦ ، الى أن ولى الخلافة فترك أبو العبر الجد وعاد الى الحمق والشهرة به ١٩٧٠ ٤ و ٥ و ٩ ، وقد كسب بالحمق في أيامه مالا جليلا وله فيه أشعار يمدحه بها ١٩٧: ١٠ - ١٢ ، فكان يرمى بابي العبر في المنجنيق الى الماء فتخرجه السباح أو يجلسه على الزلاقة حتى يقع في البركة ثم يطرح الشبكة فيخرجه كمّا يخرج السمك ٢٠١ : ٨ - ١١ ، كان مروان بن أبى حفصة يمدحه ويتقرب اليه بهجاء آل ابي طالب ٢٠٦ : ٣ و ٤ يهبه مائة ألفُ درهم ٢٠٧ : ٣ ، حشــــاً فمهُ بجوهر لا يــــدري ما قيمته ٢٠٧ : ١٠ ، لما مدحة مروان بن أبي الجنوب ومدح ولاة العهبود الثلاثة امر له بمائة الف درهم وخمسين ثوبا من خاص ثيابه ٢٠٨ . ١ - ٨ ، امر خالد بن يزيد الكاتب أن يهجو مروان بن أبي الجنوب ۲۰۹ : ۹ و ۱۵ ، اجاز خالد بن يزيد ٢١٠ : ٣ و ٤ ، قال فيه على بن الجهم قصيدة ۲۱۱ : ۲۰ ، ۲۱۲ : ۱ و ۱۰ و ۱۱ ، ولکنه حرض مروان بن أبي حقصة الأصغر عليه فأعنته وهجاه ۲۱۱ : ۱۷ – ۱۹ ، ۲۱۲ : 0-1: 117: 14-1

مجيب \_ غلام أمية بن عنبسة ٢٣٢ : ١ محمد الأمين \_ خدمه أبن ألبواب ، فأغناه وأعطاه ومدحه ٣٨ : ١٦

محمد بن أبى أمية \_ غنى بشعره أبو حشيشة . ٨٠

محمد بن أمية بن أبى أمية = أبو حشيشة محمد بن أمية بن أبى أمية - تقدم ذكر أخباده. في مواضع من هذا الكتاب ١٣٤ : } محمد بن جعفر الصيدلاني ـ صهر المبرد النحوى وعلى بن صالح بن الهيثم ٨٥ : ٥ ، ١٥٦ : ١ ، ١٥٦ : ١ ، ١٥٦ : ١ ، ١٠٥ : ١ الحارث بن بسخنر ـ سمع غناءه ابراهيم بن المهدى ١٨ : ٧ ، اشتهى أن يسمع ابا حشيشة وطلبه منه ١٨ : ٥ و ٦ (ترجمته) ١٧٠ ـ ١٧٩ : ١ - ١٧ ، ١٧٧ : ١ ، ٢٧٠ : ١ - ١٧ ، ويسير على منهاجه ١٧٧ : ٢ و ٣ ، جاسوس غير أمين ١٧٧ : ٤ - ١٢ ، يغنى للواثق ١٧٧ : ١ - ٢ ، غير أمين ١٧٧ : ١ - ٢ ، عجائز ابيه المائذة مخارق ١٧٩ : ١ - ١ ، عجائز ابيه اسائذة مخارق ١٧٩ : ١ - ١ ، ١٠ ، عجائز ابيه اسائذة مخارق ١٧٩ : ١ - ١٠ ،

محمد بن حماد الكاتب \_ كاتب راشد ، وكانت بنات جاريته ٩٩: ٥ و ٢ ، كتب اليه ابراهيم ابن محمد بن ابى محمد البزيدى يهجوه ويعيره بعشق الحسن بن ابراهيم بن رباح والحسن ابن وهب جاريته وتغسايرهما عليها ١١٦: ٥ - ١٥

محمد بن خالد \_ أولم فدعا أبان بن عبد الحميد والعتبى وعبيد الله بن عمرو وسحل بن عبد الحميد عبد الحميد والحكم بن قنبر فمازحهم وخلع عليهم ووصلهم ١٦٣: ١٠١ – ١٧ ، ١٣٠: الله عليهم ووصلهم عبد الحميد وكان في جواد أبان بن عبد الوهاب الثقفي وحضها أبان على الهرب من نوجها ١٦٣: ١٥ – ١٧

محمد بن خالد حيلويه ـ سعى بخبر برذون لحمد بن عبد الملك ووصف له فراهته ، فبعث المعتصم اليه فأخذه منه ٥٩ : ٦ ـ ٦ محمد بن داود : صاحب كتاب الشعراء ١٢٣ :

محمد بن راشد الخناق \_ غناه أبو حشيشة ا وأعطاه ثلاثمائة دينار ٧٧ : ١١ > دس لأبي ا حشيشة ٨٣ : ١١

محمد بن سعید الأسدی ـ تغنی بشـــعره أبو حشبشة ٧٩: ١٣ ـ ١٦

محمد بن سعید \_ فی شعر أحمد بن یوس\_ف ۱۱۱: ۱۱۱ کان من أولاد الکتاب بسرمن رأی وکان أحمد یتعشقه ۱۲۱: ۱۱

محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطية = العطو: محمد بن عبد الله بن أبى سويد الثقفى - تزو ابن عطية بابنته ٢٤٩ : ١١ - ١٣

محمد بن عبد الملك الزبات ـ ( ترجمته ) ٥٤ ٧٤ ، السمه ونسبة ٢٦ : ١ ــ ٥ ، دخو على الحسن بن سهل ٤٧ : ١ ـ ٩ ، ينص خصمه من نفسه ۷۱ : ۱۰ ـ ۱۰ ، ۸۸ ١ - ٥ ، يهدد ابراهيم بن المهدى ٨١ : 14-1:0. (10-1:89 (14-۱۵: ۱ – ۱۵ ، پرری بیحیی بن خاق ٢٥: ٢ - ٦ ، لا يلبس القباء ٢٥: ٧ و ٨ من لا برحم لا برحم ٥٢ : ٩ و ١٠ ا ٧ اعتد مع القصاص ٥٢ : ١٥ - ١٨ ، ٥٣ ، ١ -یرثی سکرانهٔ ۵۳: ۵ ـ ۱۰، ۱۰ اعتدار ا عَبِدُ الله بِن طاهر ٥٣ : ١٠ ــ ١٥ ، وأحـ بواحدة ٥٣ : ١٥ ــ ١٩ ، ٥٤ : ١ ــ ٣ أدعاء له أم عليه ؟ ٥٤ : ٧ -- ١٢ ، مند تحت العمامة ٥٤: ١٣ ــ ١٧ ، ترجوه فتحر ٥٥ : ١ - ١١ ، يتبادلان المدح ٥٥ : ١٢ ١٨ ، لا ينتصف من ساقط أحمق ٥٦ -۱ - ۳ ، أضبع ميته ٥٦ : ٤ - ٩ ، خمسر بیتا فی بیت آه : ۱۰ ـ ۱۷ ، ابو تم يمدحه ٧٥: ١ - ١٤ ، راشد الكاتب يطا منه هدیة ٥٧ : ١٥ ــ ١٧ و ٨٥ : ١ ـــ ١٦ ٥٩ : ١ و ٢ ، المعتصم يأخذ برذونة فية ني ذلك شعرا ٥٩ : ٣ ــ ١٦ ، ٦٠ : إ و ١ ناظر له ناظر ٣:٦٠ ، مســاجلة بر

وبين على بن جبلة ٦٠ : ١١ – ١٧ ، ٦١ : ١ - ١٥ ، ٦٢ : ١ - ١٣ ، فارس ذا الفارس ۲۲: ۱۶ - ۱۸ ، ۲۳: ۱ - ۳ ، سسماء تعوقني عن سماء ٦٣ : ٤ ــ ١١ ، مســاجلة بينه وببن الحسن بن وهب ٦٣: ١٢ - ١٧، ٦٤ : ١ - ١٧ ، ٦٥ : ١ - ٣ ، مسساجلة اخرى بينهما ٦٠: ٤ - ١٥ ، ٦٦: ١ - ٤ ، مساجلة ثالثة بينهما ٦٦ : ٥ ـ ١٤ ، يمدح نفسه ٦٦ : ١٥ - ١٧ ، ٢٧ : ١ - ٨ ، يوم سرور لا یکمل ۲۷ : ۹ – ۱۷ ، ۸۸ : ۱ – ۳ وضعه في حديد ثقيل ٦٨ : ١٤ ـــ ١٨ ، ٦٩ : ١ و ٢ ، يمدح الحسن بن وهب ٧٠ : ١٢ ــ ١٦ : ١١ : ١٦ - ٧ ، يتنكر للحسن بن سهل فیخجله ۷۱ : ۸ ــ ۱۵ ، عسی أمور بعد ذلك تكون ٧٢ : ١ ــ ه ، ابن أبى داود يكيد له ٧٢: ٦ - ١٩ ، ٧٣ : ١ - ٤ ، دندن الكاتب يتنبأ بما حدث له ٧٣ : ٥ ــ ١١ ، في التنور ۷۳ : ۱۱ ــ ۱۲ ، موت ومکایدة ۷۳ : ۱۷ ــ ١٩ ، ٧٤ : ١ - ٥ ، الحسن بن وهب يرثيه ٧٤ : ٦ - ١٧ ، حبس سليمان بن وهب وطالبه بالأموال وقت نكبته وقول أخيه في ذلك ٧٧ : ١٤ ــ ٨ ، ١٨ : ١ و ٢ ، طلب الحسن بن وهب وكان قد اصطبح مع بنات فامتنع وذكر ما وقع بينه وبين أبن الزيات ١٠٤ ، ١ - ١٨ ، ١٠٥ ، ١ - ٥ ، كان الحسين ابن وهب یکتب له وهو وزیر الواثق ۱۰٦ : ١٥ و ١٦ ، يتجسس على الحسن بن وهب : 1.8 ( 14 - 1 : 1.7 ( 18 - 17 : 1.7

محمد بن عبد الملك ــ استخلفه مروان على مكة ٢٥٤ : ٢٥

محمد بن عتاب ــ كان يخلف الربيع على الحجبة في أيام أبي جعفر ٣٨ : ٥ و ٦

محمد بن على البتى ـ كتب الى محمد بن عبد الملك الزيات عندما لحقت غلات اهل البت آفة من جراد وعطش فوقع له بما سال بغير نظر ١٠ ـ ٥ ـ ١٠

محمد بن القاسم ... مانى الموسوس محمد بن الهيثم ... مانى الموسوس

محمد بن الهيتم ... ماني الموسوس محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد ... أبو أمامة

محمد بن معروف الواسطى ــ كتب اليه الحسن

ابن وهب يسأله أن يصير اليه ، وكان الحسن يومئد معتفلا في مطالبة يطالب بها ١٠٩ : ٥ - ١٢

محمد بن يزيد \_ حدث عبد الرحمن بن أحمد بأنه وجد بخطه: كتب أبو تمام الى الحسين ابن وهب يستسقيه نبيذا فيسقيه ١١٤:

مخارف \_ عریب تفضل أبا حشیشة عنه ۷۹: ۸ و ۹ ، وصف أبا حشیشة للمأمون فامر 
باشـخاصه الیه ۷۸: ۹ و ۱۰ ، نهی أبا 
حشیشة عن غناء ما فیه ذکر الشـیب من 
شعر دعبل ۷۸: ۲۰ و ۲۱ ، ۲۹ ، ۱ – ۳ 
المختار بن عوف الازدی \_ أبو حمزة

المرزبان بن الفروزان - صاحب المنتصر 111:V المرزبان بن فيروزان - المسرزبان بن الفسروران مرة بن عبد الله النهدى - (  $\pi$ رجمته ) 171 - اسمه ونسبه 170:V - 3 ) يهجو من بخطبها 170:V - 1 ) 170:V - 1 17

مروان بن أبى الجنوب بن مروان الأكبر بن أبى حفصة = مروان بن أبى حفصة

حفصة = مروان بن أبى حفصة مروان بن أبى حفصـة \_ يشهد بأن عنـان اشعر الجن والانس ٨٦ : ١٧ ــ ١٩ ، ٨٧ : ١ ـ ٦ ، شكا الى بعض اخوانه تغير الرشيد عليه وامســاك بده عنه ١٥٥ : ٧ ـ ١٤ ، كان له مذهبا في هجاء آل أبي طالب وذمهم به يحظى وعليه يعطى من الرشيد ١٦١ : ٤ ۸ ، (ترجمته) ۲۰۵ – ۲۱۵ ، کنیته ٢٠٦ : ٢ ، كان يتقرب الى المتوكل بهجـــاء آل ابي طالب ٢٠٦ : ٣ - ١٦ ، ٢٠٧ : ١ <u>-</u> ١٠ ، نقد أبو العنبس الصيمرى شعرا له فتهاجرا ۲۰۷ : ۱۱ ـ ۲۱ ، مدح المتوكل وولاة عهده فوهبه مالا وثيابا ۲۰۸ : ۱ ـ ۸ ، بین المتوکل وخالد بن یزید الکاتب ۲۰۸ : : Y1. ( IA - 1 : Y.7 ( IA - 1. 1 - ٤ ، يستدهيه المتوكل من اليمـامة ويثيبه بعد أن مدحه ٢١٠ : ٥ -- ١٨ ، ٢١١ : ا ـ ٣ ، يستأذن على المنتصر فلا يؤذن له ٢١١ : ٤ ــ ١٦ ، حرضه المتوكل على على أبن الجهم فاعنته وهجاه ٢١١ : ١٧ ــ ١٩ ، ۲۱۲ : ۱ - ۱۷ ، ۲۱۳ : ۱ - ۰ ، هجا على آبن الجهم فلم يجبه ٢١٣ : ٦ - ١٧ ، ٢١٤ :

١ ــ ٤ ، مدح أحمد بن أبي داود فوصله ٢١٤ : ٥ ـ ١٤ ، رثى ذا اليمينين فوصله عبد الله بن طاهر ۲۱۶ : ۱۵ – ۱۸ ، ۲۱۵ : 1 - 1

مروان بن الحكم ــ ولى بعد يزيد بن معاوية ، طريد لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وابن لعينة ، فاسق في بطنه وفرجه ـ في خطبة لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة 1: 484 6 4. : 481

مروان بن محمد ـ كان عامله على صنعاء القاسم بن عمر أخو يوسف بن عمر ٢٢٥ : ٦ ، كانَ أبو حمزة المختار بن عوف الأزدى يوافى في كل سنة يدعو الى خلافه وخلاف آل مروان 17: 177

مريم بنت الأعلم \_ يقال لها الجعيداء ، قتلت 17 - 18 FTEY

المستعين ـ كان يشتهى من غناء أبى حشيشة بعض الأمسوات من شمسمر لمحمد بن ابي امية ٨٠ : ١١ ــ ١٥ ، قدم أبو العبر بغداد في أيامه ٢١ : ١٦

المسدود - شهد ابن دقاق بتقدم عمر المسداني عنه في الصنعة والآداء ١٤٠ : ٦ و ٧ مسرور الخادم ــ لمــا مات الناطفي ــ مولى عنان ـ اخرجهـا الى باب الكرخ وبلغ بها مائتين وخسين الف درهم ٩١ : ١١ ـ ١٩

مسرور ــ خادم تردد في الرسائل بين على بن امية واحدى القينات ١٣٩ : ١٥ – ١٧ مسرورة لل جادية أهداها اسحاق بن الصباح

لنصيب الأصغر فمدحه ١٧: ٦

مسلم ـ كان هو وابو نواس وابو العتـاهية وطبقتهم يقصدون منزل اسماعيل القراطيسي ويجتمعون عنده ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغلمان ويساعدهم ١٩٤: ٢ و ٣ مسلمة بن ابى كريمة \_ اللى يقال له كودين ، مولى بني تميم ، وكان ينزل في الأزد ٢٢٤ :

مصباح ـ قنية كانت من احسن النساس وجها واطيبهم غناء ١٢٥ : ٧

مصقلة بن هبيرة \_ باع من ارتد من س ابن لؤی ۲۱۳ : ۱۲

مطيع بن أياس الليثي - أخذت عنه الحجناء شطر | المنتصر - لما أفضت الخلافة اليه تجنب مذهب

بيت في مديحها للمهدى ١٦: ١ و ١٥ - ١٩ معاویة بن أبی سفیان ـ ولی بعد علی بن أبی طالب رضى الله عنه ، لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن لعينة ، وجلف من الأعراب وبقية من الاحزاب ، مؤلف طليق فسفك الدم الحرام وانخذ عباد الله حولا ومال الله دولا ، وبغى دينه عوجا ودغلا ، واحل الفرج الحرام وعمل بما يشتهيه حتى مضى لسبيلة \_ في خطبه لعبد الواحد بن سليمان في أهل المدينة ٢٤١ : ١٢ – ١٢

المعتز - كتب الى محمد بن عبد الله بن طاهر يطلب خدمة ابى حشيشة فكتب اليه محمد بأنه عليل لا فضل فيه للخدمة ٨٠: ١٦ ـ ١٨ المعتصم \_ وصف عبد الله بن العياس بن الفضل ابن الربيع محمد بن عبد الملك الزيات له بأن ماله نظير في ملاحه الشمسعر والعناء والعلم بأمور الملك ٥٥ : ١٠ ــ ١٢ يأخذ برذون لمحمد ابن عبد الملك الزيات فيقول في ذلك شعرا ٥٩ : ٤ - ٦ ، في حضرته استسقى الحسن ابن وهب من محمد بن عبد الملك نبيذا ببلد الروم فسقاه ٦٦ : ١٥ و ١٦ ، كان يشتهي على ابي حشيشة صوت يحبه ٧٩: ٦ - ١١ المعتمد ـ آخر من خدمه أبو حشيشة من الخلفاء ٧٥ : ٤ ، ذكر أبا حشيشة وحرض عليه ابن حمدون فكتب الى أيوب سليمان بن عبد الله ابن طاهر ـ وهو يومئه أمير بغــداد ـ في أشخاصه ، فشخصه اليه من ساعته فأكرمه وأمر له بجائزة ٨١ : ١ ــ ٣

المعذل بن غيلان المهدى ـ كان صـديقا لأبان اللاحقى وكانا مع صداقتهما يتعابثان بالهجاء ١٥٧ : ١ - ١٦ ، قال في جواب عن هجاء أبان اللاحقى له ١٥٧ : ١٥ و ١٦ ، كان يجالس عيسي بن جعفر بن المنصور وهو يلي حينتُك امارة البصرة من قبل الرشيد فوهب للمعذل بيضة عنبر وزنها أربعة أرطال ١٥٩: 17 -- 1.

المفضل ـ استخلفه ابو حمزة على المدينة فقتله عمر بن عبد الرحمن بن أسيد ٢٤٦ - ١٠ \_

مكنف ــ من ولد زهير بن أبي سلمي ، قال رجل ان أبا تمام سرق من شعره ١١٥ : ٨ و ٩

أبيه في كل أمر فطرد مروان بن أبي حفصة الأصغر وحلف ألا يدخل اليه أبدا لما كان يسمعه منه في أمير المؤمنين على وضى الله عنه ٢٠٦: ٥ و ٦ ، قال أبو السمط قصيدة لما ولى الخلافة ٢١١: ٢ ، قال له أما الوصول الى فلا سبيل اليه ولكن أعطوه عشرة آلاف درهم يتحمل بها ألى اليمامة ٢١١: ١١٦ - ١١ المنجاب بن عبد الله بن مسروق بن سلمة - تزوج ليلى بنت زهير بن يزيد والتي كان يهواها مرة ، ولما ماتت رثاها ١٣٠: ١٣١ - ١٨ ، ١٣١:

المنجال = المنجاب بن عبد الله بن مسروق المنصور - اشترى المهدى نصيب الأصغر في حياته ١ : ٣ ، مولاه محمد بن الحسارث ١٧٦ : ٢

منصور النمرى ـ دخل على الرشيد وانشده ، وكان قبيح الانشاد ، فقال له الرشيد اعانك الله على نفسك ، وخبر ذلك ٢٢١ : ٨ ـ ١٣ مأنوسة ـ جارية لاحدى بنات المهدى ١٨٤ : ٩ ، مآنى الموسوس يصف حسنها ١٨٥ : ١٧ ، ١٨٦ : ١٨ ،

ملیحة ـ قینة نمن البصرة کان یهواها سوار بن ابی شراعة ۳۶: ۶ و ۸، ۳۵: ۱

المهتدى ـ استوزر جعفر بن محمد ثم جعفر بن محمد بن عمار ثم سليمان بن وهب ١٤٣: محمد بن عمار ثم سليمان بن وهب ان يكتب عنه عشرة كتب مختلفة الى جماعة من العمال، وبعد ان قراها المهتدى ، قال له : احسنت يا سليمان ونعم الرجل انت لولا المعجل والمؤجل

المهدى ـ نصيب الأصغر مولاه ١ : ٣ ، فلما سمع شعره اعتقه وزوجه جعفرة ١ : ٤ و ٥ وجه نصيبا الشاعر مولاه الى اليمن فى شراء ابل مهربة وخبر ذلك ٢ : ١٥ ـ ١٨ ، ٣ : ١ ـ ١٦ ، يقبل الشفاعة ويجيزه ويزوجه ٤ : ٧ ـ ١٠ ، وأمر له بالف دينار ٥ : ٥ ، كان معه النصيب فى غزاة سمالو ، وشعره فى جعد مولى عبد الله بن هشام بن عمس فى جعد مولى عبد الله بن هشام بن عمس

فى ذلك اليوم ١٨: ١٥ ، كان أمية بن أبى أميه يكنب له على ديوان بيت المال وديواني الرسائل والخاتم ١٣٤: ٢٧

مهلهل البجيمى - عندما حج فى خلافة أبى العباس انزل ابا حمزة \_ الدى كان صلب - فدفعه ودفن عشبته ٢٤٨ : ٤

موسى \_ ( الخليفة ألعباسي ) حجبة ابن البواب

موسی بن بغا ـ قدم علی المهتدی وکاتبه سلیمان بن وهب وابنه عبید الله ۱۱:۱۱ و ۱۲ ۱۲:۱۰، ۵ فی شعر للعطوی ۱۲۲:۱

موسى بن عبد الملك ـ غلام أحمد بن يوســـف الدى وهب له ألفى ألف درهم تفاريق عن ظهريد ١١٨ : ٣ ـ ٥

موسى بن عجران ـ في شعر لمروان الأصغر ٢١٤ : ١٣ .

موسى بن كثير ـ مولى الساعديين ٢٢٧ : ١٤ و ١٥ موسى الهادى ـ كان عنده أبراهيم الموصلى ويوسف بن الحجاج الصيقل بجرجان ٢١٧ :

الموفق ـ قبض على سليمان بن رهب وابنه عبد الله ، ونكبهما لكثرة مالهما ١٥٢ : ١٧ ، ١٥٣ . ١٥٣

مؤنسة \_ جارية المامون، تبناها احمد بن يوسف، فاراد المامون أن يسافر ويحملها فكتب اليه احمد شعرا وامر بعض المغنيين فغناه به فلما مسمعه وقرأ الكتاب امر باخراجها اليه الماء : ٥ ـ ٨ ، المامون يعتب عليها ويخرج الى متنزه له ويخلفها عند احمد بن يوسف فتطلب منه أن يقول على لسانها شعراً ١١٩ ، فتطلب منه أن يقول على لسانها شعراً ١١٩ ،

### (0)

الناطغى ــ تنسب اليه عنان فهو الذى اشتراها ورباها ١٨: ٤ ، ٥٨: ٢ ، أبى أن يبيع عنان للرشيد بأقل من مائة ألف دينار ، فحملها الرشيد ثم أمرها بالانصراف فتصدق الناطفى بثلاثين ألف درهم حين رجعت ثم مات ١٠ :

نجدة بن عويمر - كانت تتبعه الحرورية ، وهي طائفة من الخوارج باليمن ١٦: ٨ نصيب الأصغر - ( ترجمته ) ١ - ٢٠ ، قارنه المهدى بنصيب مولاه واعتقه وزوجه ١: ٢

و ٣ ، يمدح الرشيد ١ : ٦ ــ ١٥ ، ٢ : ١ - ١٠ ، يستشفع بشعره الى المهدى بعد ان بدد عشرين الف دينا ٢ : ١٥ - ١٨ ، ٣ : ١ -- ١٦ ، ٤ : ١ -- ٦ ، قوله في المهدى بعد أن قبل الشفاعة ٤: ١٤ - ١٨ ، ٥: ١ و ٢ ، قوله عند بكائه حين راى بنته ٥: ٩ ـ ١٦، ٥ يمدح ثمامة العبسي ٦: ٣ ـ ١٣ ، يبكى ـــية أخا ثمامة ٧ : ١ - ٣ ، يهجو من لا يجيزه ٧: ١٥ و ١٦ ، ٨ : ١ - ٣ ، مسيساجلة حول فرس ۸: ۷ و ۸ و ۱۳ و ١٤ ، ١ ، ١ و ٢ و ٦ و ٧ ، بيض الدراهم بدل بيض الغواني ٩: ٨ ــ ١٤ ، شعره حُولُ طبق تمر ١٠ ١٠ - ٣ ، يرتجل مطولة في مدح الفضل بن الربيع ١١ : ٥ - ١٦ ، ١٢ : ١ -- ١٤ ، ١٣ : ١ -- ٧ ، يجيزه الفضــل فیشکره شعرا ۱۳: ۱۰ - ۱۷ ، ۱۶ : ۱ -٤ ، يمدح زبيدة أم جعفر في موسهم الحج ١٤ : ٦ - ١٣ ، لابد للفرس من سرج ولجام ۱۶: ۱۰ و ۲۷ ، ۱۰: ۱ ـ ۳ ، يمدح اسحاقًا ابن الصباح ۱۷: ۸ ـ ۱۲ ، ۱۸: ۱ ـ ۳ يمدح خزيمة بن خازم ١٨ : ٦ - ١٤ ، شعره في تجعد ١٩: ١ ـ ٥ ، لا يريد شريكا ١٩: ٨ - ١٣ ، الفضل بن يحيى يستقل ما اعطاه ایاه ۱۹: ۱۶ – ۱۲، ۲۰، ۱ و ۲

#### (ه)

الهادی ــ تشفع لنصیب عند ابیه المهدی ؟ : ٨ ، ولی الحارث بن بســخنر الحرب والخراج بكور الأهواز كلها ٧١٦ : ٢ و ٣

هارون الرشيد 🚤 الوشيد

هارون بن محمد البالسى ـ دخل على سليمان ابن وهب لما استوزره المهتدى فذكر مظلمة له ببلده ، ثم انشده شعرا له ، فوقع فيها بما أراد ، ووصله بمائتى دينار ١٤٣ : ١٤ ـ ما ١٤٤ : ١٨ - ٤٤ ـ . ٩

هانیء انجربی ـ فی شعر آبان اللاحقی۱۵۲۰: هانی ۱۵۲۰

هبار القرشى ـ قةل أبرهة بن الصباح ٢٤٧ : ١١ هرم بن قطبة بن سنان الفزارى : حكمه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة في أشهر منافرة بينهما ١٩١ : ١٥٠ .

هشام بن عبد الملك \_ فى خطبة لأبى حمزة من اهل المدينة ٢٣٧ : ١٠ هند بنت كعب بن عمرو النهدى \_ صاحبة عبد الله بن عجلان ، فى شعر تويت ١٧٢ : ٢٠ و ١٠ و

الهيشم الغنوى ـ كان يبن الحسن بن وهب وبينه تباعد فهجاه ١٠٨ : ١٠٨ و ١٩ ، ١٠٩ : ١ - ٣

### (e)

الوائق مرض فدخل اليه الحسن بن سهل عائدا ومحمد بن عبد الملك يومئد وزيره والحسن متعطل فجعل يتكلم في العلاج والغذاء وما يصل للواثق من الدواء والعلاج والغذاء احسن كلام ١٧: ٨ - ١٤ ، كان قد اصلح بين محمد بن عبد الملك الزيات وبين احمد ابن أبي داود ولكن ابن ابي داود مكيد له ٧٧: ٦ - ١٩ ، كان يختار من غناء ابي حشيشة صوت يحبه ٢٩ ، ٢١ - ١١ ، ١١ مدينة السلام ٢٩ : ٥ و ٦ ، انشه سليمان في أيامه كان الحسين بن وهب محبوسا في مدينة السلام ٢٦ : ٥ و ٦ ، انشه سليمان أبن وهب للحسين بن يحيى الباقطاني يذكر محمد بن الحارث في شعر له يمدحه به فأمر محمد بن الحارث في شعر له يمدحه به فأمر له بالفي دينار ١٧٧ : ١٣ - ١٧

### (ي)

یتك ـ آبان بن عبد الحمید اللاحقی یشبب بغلام تركی یقال له یتك ، كان قد اشتراه جار له بالف دینار ، واشار الی حروف من اسمه المندرجة فی « كیت وكیت » ۱۹۳: ۲ ـ ۱۳ ـ یحیی ین ابی حفصة ـ ابو الجنوب یحیی یحیی بن ابی یوسف القاضی ـ حضر دعومة بعض یحیی بن ابی یوسف القاضی ـ حضر دعومة بعض یحیی بن ابی یوسف القاضی ـ حضر دعومة بعض یحیی بن ابی یوسف القاضی ـ حضر دعومة بعض عقل بكر تر خارجة ، وكان عقل بكر قد فسد من كثرة الشراب ۱۹۱:

یحیی بن اکثم ـ افتتح القضاء بقاضیین اعورین هما : حیان بن بشر ، وسوار بن عبد الله ۲۰۳ : ۱۱ و ۲۱

یحیی بن خاقان \_ بزری به محمد بن عبد الملك الزیات ۰۲ تا ۵۰ محمد بن خالد البرمكی اعطی ابان اللاحقی عشرة

آلاف دينار ملا نقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة

فجعله شعرا ليسهل حفظه عليهم ١٥٥ : ٥ ا ، جعل امتحان الشعراء وترتيبهم في الجوائز الي ابان اللاحقى ، وخبر ما حدث بينه وبين ابى نواس ١٥٦ : ٣ - ١٨

یحیی بن طالب – شاعر یمامی من طبقته تویت ۱۹۹ : ۶

یحیی بن عبد الله بن الحسین ـ قدم علی الفضل ابن یحیی علی امان الرشید وعهده ۱۵۶: ۷ و ۸

یحیی بن عبد الله بن عمر بن السباق ـ قائد من قواد الخوارج الذی هزمهم ابن عطیة فی صنعاء ۲۰۶ و ۱۰

يحيى بن كرب الحميرى - خرج على ابن عطية بساحل البحر وانضمت اليه شذاذ الأباضية ٢٥٤ : ١١ - ١٣

يزيد بن حمل القشيرى ـ من اهل قنسرين ، قتله عبد الله بن يحيى ٢٤٩ : ١٧ و ١٨ يزيد بن عبد الله بن يحيى ١٩٤٠ : ١٧ و ١٨ يزيد بن عبد الملك ـ غلام ضعيف سفيه غير مأمون على شيء من أمور المسلمين ، لم يبلغ اشده ولم يؤانس رشده ، مأبون في بطنه و فرجه ، يشرب الحرام ويأكل الحرام ويلبس الحرام ، واستحل ما لم يحل الله لعبد صالح ولا لنبي مرسل ، ثم يجلس حبابة عن يعينه وسلامة عن شهرماله تغنيانه بمزامير الشهران عن شهرماله تغنيانه بمزامير الشهران عن خطبة لعبد الواحد بن سليمان ٢٤٢ : ٨

يزيد بن الفيض - وجهه القاسم في ثلاثة ٢٢ف رجل من أهل الشام وأهل اليمن لمقابلة عبد الله بن يحيى في الجونين ، فكانت بينهم

مناوشة ۲۲۵ : ۱۶ و ۱۵ ، قام پامر الناس ۲۲۰ : ۱۹ ، ۲۲۲ : ۱

يزيد بن محمد المهلبى ـ يمدح سليمان بن وهب فيزيد جائزته ١٤١:٥ ـ ٥٠:١١ هـ ٥٠ قال عن ابى العبر: ما كان الا اديبا فاضلا ، ولكنه رأى الجماقة أنفق وانفع له فتحامق و ٢٠٣:٤ و ٥

يزيد بن مزيد - لأبى نواس قصيدة يمدحه بها ويدكر عنان فى تشبيبها ٩٢ : ١ - ٣ يزيد بن معاوية بن ابى سفيان - ولى بعد ابيه ، يزيد المخمور ، ويزيد الصقور ، ويزيد الفهود، ويزيد الصيود ، فخالف القرآن ، واتبع الكهان ونادم القرد وعمل بما يشتهيه حتى مضى على ذلك - فى خطبة يستهيه حتى مضى على ذلك - فى خطبة لعبد الواحد بن سليمان فى اهل المدينة ٢٤١ :

## فهرس الجماعات والقبائل

(i)فأخذه ابن عطية لما دخل مكة وقتله ٢٤٨: آل آبی سلسفیان بن ثور لے کان معهم ابا ناظرة اهل فلســطبن ـ منهم مطيع بن اياس الليثي السدوسي ۳۵: ۱۰ و ۱۱ آل أبي طالب ـ كان لمروان بن أبي حفصة مذهبا اهل قنسرین \_ منهم یزید بن حمل القشیری ۲۶۹ : ۱۸ في هجانهم وذمهم وبه يحظى وعليه يعطى من ألرشيد ، وفعل مشله أبان بن عبد الحميد الأنصار ــ ليس منهم آل مروان ٢٤٢ : ٣ اللاحقى ١٦١ : ٤ ــ ١٦ ، ٢٠٦ : ٤ أياد ـ في شعر للحسن بن وهب ١٠٩ : ٣ آل، خراسان ـ في شعر لعلى بن الجهم ٢١٢ : ٩ آل ذي الكلاع ـ منهم يحيى بن عبد الله بن عمر **(پ)** ابن السبآق ۲۵۶ : ۹ و ۱۰ باهلة \_ تنزل بالسود ٣٠: ١٥ ، منهم الحارث آل سراقة \_ من بنى عدى ٢٣٤ : ٧ ابن قتيبة والحارث بن سهم بن عمرو ٢٢٦ : آل طاهر ـ يؤثرهم أبو حشيشة على المعتز ٨٠: بجيلة ـ منهم رجلان قدما من مكتبهما براذان من بنی نهد ۱۳۰ : ۱۵ – ۱۷ آل على - في شعر لأبان بن عبد الحميد ١٥٤: ٥ آل مروان ـ كان المختار بن عوف الأزدى يوافي البرامكة ــ مولاهم أحمد بن مهران ١٥٥ : ٦ ، نقل لهم أبان اللاحقى كتاب كليلة ودمنة فجمله في كل سنة يدعو الى خلافهم ٢٢٧ : ١٧ ، شمرا ليسمل حفظه عليهم ١٥٠: ٦ - ١٦، في خطبة لأبي حمزة في اهل المدينة ٢٣٨: عاتبهم أبان على تركهم أيصاله الى الرشيد وأيصال مديحه اليه ١٦١ : ٤ ــ ٨ آل هاشم \_ في شعر أبان اللاحقى ١٦٠ : ٥ بكر ـ في شعر لأبي شراعة ٣:٣: آل وهب ـ في شــعر يزيد بن محمد المهلبي بنو اسد ــ کان بکر بن خارجة مولی لهم ۱۸۹: ۲ 331: A بنو أسد بن عبد العزى ـ كان منهم في قتلي الإباضية \_ كانوا بالبصرة ٢٢٤ : ١٢ ، شحص قریش یوم قدید اربعون رجلا ۲۳۶ تا ۳ المختار بن عوف الأزدى في رجال منهم الى عبد الله بن يحيى الكندى ٢٢٤ : ١٦ ، كان بنو أمية \_ ذكرهم عبد الواحد بن سيليمان في خطبة له في أهل المدينة ٢٤٢ : ٢٠ و ٢١ سبكت المخنث يرجف بهم في المدينة ٢٤٨ : بنو تميم \_ في شعر لنصيب الأصغر ١٨ : ٧ منهم أم أبي شراعة ٢٢ : ٩ ، مولاهم كودين، أحبوشة ـ في شعر لنصيب الأصسعر يمدح الرشيد ١٠٠١ و ١٩ وكان ينزل في الأزد ٢٢٤ : ١١ و ١٢ بنو الجنيد الاسكافيين ـ أول من اصطنع الأزد ــ كان ينزل فيهم كودين مولى بنى تميم الرشيد ١ : ١٦ و ١٩ أبا حشَّــيشـة ، وكَانوا يســمونه الظريف الأشماعثة مولاهم اسماعيل القراطيسي بنو الحارث بن كعب ـ منهم الحسن بن وهب ابن سعید ۹۰: ٥ و ۲ ، وکان اشد تمسکا بالنسب اليهم من اخيه سليمان ٩٥ : ١٧ ، الأكراد ــ من طعامهم كل طرديين ١٦٢ : ١٣ و ٢١

77:167:731:7

لاحق ١٥٥ : ٢ - ٤

أهل الجزيرة ـ منهم مكنف ، من ولد زهير بن

آبي سلمي ١١٥ : ٨ و ١ اهل الشام ـ كان صقرة المخنث يرجف بهم بمكة

بنو رقاش - مولاهم ابان بن عبد الحميد بن

بنو زوى ـ منهم المنجاب بن عبد الله بن مروان الذى تزوج ليلى بنت زهير بن يزيد ١٣٠ ـ ١٣ ـ ١٨

بنو سدوس ـ فى شعر لأبى شراعة ٣٥: ١٢ بنو ســعد بن بكر ـ منهم عبد الملك بن عطية السعدى الدى قاد جيش مروان ٢٢٤: ١٩ بنو ســلمة ـ منهم المختار بن عوف الأزدى ٢٢٤: ١٥

بنو سوار ۔ فی شعر لابی شراعة ٣٦ : ٣ بنو شیبان بن ذهل ۔ بنسبون الی امهم رقاش ١٥٥ : ٤

بنو شيطان ــ منهم عبد الله بن يحيى الكندى ٢٠٤

بنو الصباح ــ منهم اسحاق الذي اهدى لنصيب جارية حسناء يقال لها مسرورة فمدحه ١٧ : ٤ : ١٨ : ٢

بنو الطفيل: في شعر لبكر بن خارجة في حال فساد مقله من الخمر في آخر عمره ١٩١: ١ و ١٣

بنو العماس ـ فى شعر الحسن بن وهب ٧٤ : ١٢ > فى شعر لابان اللاحقى ١٥٤ : ٥ > فى عداوتهم قتل وصلب قحطبة جد على بن الجهم ٢١٢ : ١١ - ٢١ ، ٢١٣ : ١ - ٥ > على بن الحصين قتل وصلب مع أبى حمزة ولم يزالا مصلبين حتى أفضى الأمر الى بنى العباس ٢٤٨ : ٥ و ٢

بعو حبد المدان ـ فی شعر لنصیب الاصــفر \* ۹ و ۱۰

> بنو عدی ــ منهم آل سراقة ۲۳۱: ۷ بنو العنبر ــ منهم بنو تمیم ۲۲: ۹

بنو علاثة ... في شعر لبكر بن خارجة في حال عقله من الخمر في آخر عمره ١٩١ : ١ و ١٥ بنو عمر بن معاوية ... احدهم عبد الله بن يحيى الكندى ٢٢٤ : ٥

بنو القعقاع ـ فى شعر لأبى سام ١١٥ : ١٠ بنو ليث بن بكر بن عبد مناة ـ مولاهم العطوى ١٢٣ : ٢

بنو المدان سـ هجاهم حسان بالحمق ثم مدحهم بالفصاحة والطول ۱۱۲: ۱۳ و ۱۱ بنو مروان سـ تداولوا الملك بعد مروان بن الحكم ۲۶۲: ۳

بنو معد .. في شعر لنصيب الأصغر ١٨ : ٧ بنو نعيم .. في شعر لأبي شراعة ٣٦ : ٥ بنو نهد .. قوم مرة بن عبد الله بن هليل ١٣٠ : ٢ و ١٧

بنو هاشم مد في شعر لنصيب الأصغر ١٤ : ٢ ك توسل آبان اللاحقى الى بعضهم ممن شخص مع الفضل بن يحيى البرمكي ١٠١ : ٤ بنو هلال بن عصم مد منهم عرة بن عبد الله سي هليل بن يسار ١٣٠ : ٢

بنو نهشمل ـ منهم رجل يقال له اران ، خطب ليلي بنت زهير بن يزيد فهجاه مرة ١٣٠ : ١

### (0)

التابعین ــ لیس آل مروان منهم ۲۲۲: ۳ تمیم ــ نی شعر لنصیب الأصفر ۱۸: ۷: ۳ و ۱۳ می شعر لابی شراعة ۲۳: ۲

### **(ث)**

ثقیف ... منهم رجل یدعی محمد بن خالد ، کان فی جوار ابان بن عبد الحمید وکان عدوا له فتزوج بعمارة بنت عبد الوهاب الثقفی فحضها ابان علی الهرب من زوجها ۱۹۳ : ۱۵ - ۱۷ ، منهم یوسف بن الحجاج الصیقل ۲۱۷ : ۲

### **(7)**

الحرورية ـ في شعر لنصيب الأصغر ٨: ٢ . . و ١٦ .

المخزر ـ منهم غلام كان للحسيس بن وهب ١٠٥ : ١٥

## (ċ)

خزاعة \_ زعم بعض النياس أن خزاعة دلت أبا حمزة على عورة قوم من قريش بالقديد فقتلوهم ٢٣٠ : ٧ - ١

الخوارج ـ منهم الحرورية باليمن ٨ : ١٦ ، تسمى عبد الله بن يحيى طالب الحق ٢٢٣ : ٥ ، تفرقوا وتبعهم اهل الشام يقتلونهم ٢٤٧ : ٨ و ١٢ ، عرفوا امر سبكت المخنث المخدد وقتلوه في المدينة ٤٤٨ : ٥ ند ، ١ .

#### (a)

الدولة العبانسية ـ من شعرائهم العطوى ١٢٣ : }

(ق)

قریش ... فی شعو لنصیب الأصغو 10 : خطب منهم علی بن الجهم ۲۱۳ ، ۸ و فی شعر لروان بن ابی حفصة الأصفر علی ابن الجهم ۲۱۶ : ۳ ، کانت المقتلة واصیب منهم عدد کثیر ۲۳۰ ، ۸ و . قیس بن عیلان ... فی شعو لابی شراعة ۳۳ : قیس بن عیلان ... فی شعو للحسن بن وهب ۹.

(4)

کندة منهم عبد الله بن یحیی الکندی ۲۲۶ منهم خمست اشترکوا فی قتال ابن وقومه ۲۵۲: ۲ ـ ۱۳

(7)

مالك \_ امهم رقاش ١٥٥ : ٣ مراد \_ منهم ثلاثة اشتركوا في قتال ابن وقومه ٢٥٦ : ٢ \_ ١٣ المرازبة \_ جماعة محمد بن الحارث ١٧٦ : مرة \_ منهم الحارث بن ظالم والحارث بن ٢٢٦ : ٢٦ المهاجرين \_ آل مروان ليسوا منهم ٢٤٢ (ن)

النابتية ـ طائفة من الحشوية احدثوا بدعا فى الاسلام ٥٠ : ٨ و ١٥ النمل ـ خدم صغار لهارون الرشيد ٢١٨ نهد ـ بطن من العذريين ١٧٢ : ١٤ و ١٥

(4)

هاشم ... في شعر لمروان بن ابي حفصة الا ٢١٥ : ٣ و ١٠ همدان ... منهم رمانة الذي اشترك في ة ابن عطية وقومه ٢٥٦ : ١ - ١٣ ... (و)

وائل - في شعر لابي شراعة ٢٣٠ : ٣

(3)

الرافضـــة ــ هاجم بعضــهم على بن الجهم ٢١٣ : ١٣ وقاش ــ أم ثلاثة نفر ينسبون اليها ١٥٥ : ٣ الروم ــ منهم غلام لأبى تمام ١٠٥ : ١٤

(3)

زید مناة ـ أمة رقاش ١٥٥ : ٣ ( س )

الســاعديين \_ مولاهم موسى بن كثير ٢٢٧: \$ 10 و ١٥ سامة بن لؤى \_ سال المتوكل عن نسبهم وقصته ٢١٣: ٩

(ش)

الشراة ـ قوم عبد الله بن يحيى ٢٢٧ : ٨ ، فى شعر عمرو بن الحسين ٢٣٥ : ١ ، قاتلهم عمر بن عبد الرحمن بن اسيد ولم يبق فى المدينة منهم احد ٢٤٦ : ١٣ ، قتلهم ابن عطية جميعا ٢٤٨ : ١٥ ، استحر بهم القتل ، فقال الهذلى شعرا فى ذلك ٢٥٠ : ١ ـ ٢

(٤)

عامر \_ أمهم رقاش ١٥٥ : } عبد ألقيس \_ تهجى بالفساء وبالقصر ١٥٧ : ٣ و ٤ عبد ألمدان \_ في شعر للحسن بن وهب ٩٧ :

عبس - فى شعر لنصيب الأصغر ١٠: ١٤ العدريين - منهم نهد ١٧٢: ١٤

( ¿ )

غنى سـ في شعر للخسين بن وهب ١٠٩ : ٢

## فهرس الأماكن

(1)(2) الأبطح ٢٤٧ : ٩ و ١٠ الحجاز ۱۷: ٤ ، ۲٤٥ : ٣ ابهر ۲۱ : ۲۱ الحجر ١٥٤: ١ و ١٨ ابین ۲۲۵ : ۸ و ۹ و ۱۰ الحرة ٢٣٠: ٢ ارض مراد ۲۵۵ : ۱۶ حضر موت ۲۲۶: ٥ و ۱٦ ، ۲۲٥ : ١ و ٣ و ٥ ، ارمينية ٦١: ٦٦ . 18 : 408 ( Y : 747 ( T. : YTY الْأَهْوَازُ ٢٩ : ٦ و ١٠ و ١٥ ، ١٧٦ : ٤ و ٩ 9: 407 11 و 11 و 10 حلوان العراق ١٦ : ١ و ١٦ و ١٨ ، ١٤٦ : ٢١ ابوان کسری ۱۲۷ 🕏 ۱۷ الحيرة ١٨٩ : ٨ ، ١٩ : ٢ ( **! ( † )** باب الأزج ١٤٠ : ١٧ خراسان ٤٨ : ٢٠ ، ٩١ ، ١٩ ، ١٣٢ : ٦ البت ٦٠ : ٥ و ١٩ 8: 117 البحرين ٢٢٥: ٢١ خسرو سابور ۱۶۳ : ۶ و ۲۰ بخاری ۳۸: ۲ خلاط ۲۱: ۱٦ النصرة ٢٣ : ١٠ ، ٢٦ : ٢ ، ١٠٩ : ١٥ ، الخليج الفارسي ٢٥٤ : ١٨ 371 : 7 > 101 : 11 > 171 : 7 > XVI : (3) 14: 448 . 44 دار اذبنة ۲۶۹ : ۳ بغداد ۱۰ : ۱۶ ، ۱۲ : ۲۱ ، ۲۸ : ۲ ، ۲۹ : دار الامارة ٢٢٥ : ١ : AE ( 19: 7. ( Y: 00 ( 17: E7: 10 دار الروم ۱۱۹ : ۱۹ : 174 ( 17 ) 7: 18. ( 17: 119 ( 7 دار سعدی ۱۷۰ : ۱۲ ( ; : Y. Y ( ) Y : Y. Y ( ) 17 Y ( ) A دار المتوكل ۱۹۸ : ۴ ٨. : ٢ بلخ ٤٨ : ٢٠ دار محمد بن حماد ۱۱۳: ۱۶ دبيق ٥٤ : ٢١ بئر میمون ۲٤٧ : ۱۲ دجلة ۲۲۲ : ۱ (") دیسکره ۲۹ : ۱۳ دمشنق ۷۸ : ۹ تنیس ۵۶: ۲۱ ديار الموصل ٢٠٧ : ١٢ ( ह ) الدير ١٧٦ : ٦ **جبل ۲: ۲** و ۱۳ (3) جبل دمشق ۲٤٧ : ۱۲ ذر بقر ۱۰۰ : ۱۷ و ۲۱ **۱. : ۲۱۸ ( ۱۱ : ۲۱۷** : ۱۰ ذو الحليفة ٢٣١ : ١٤ الجزيرة ١٠٩: ١ ، ٢٥٥: ٢ الجزيرة العربية ٢٢٥ : ٢٠ (c)جسر سابور ۹۲:۲ داذان ۲۰ : ۱۲ ، ۱۳ : ۱۲ ، ۱۲ : ۱۳ ، ۱۳۱ : جونین ۲۲۰ : ۱۳ و ۲۰ ۹ و ۱۰ ، ۱۲۳ : ۳ و ه

(3) الرقة ۲۱۸ : ۱۰ و ۱۶ العراق ٦٤: ١٩ الري ١٧٦ : ٢ عدن ۲۲۵ : ۱۹ (3) عرفة ۲۲۸ : ٩ عقبة منى ٢٤٧ : ١١ زمزم ۱۲:۷ العقيق ٢٣٠ : ١٢ ( w) عيسي باذ ۱۵: ۵ و ۱۶ سابور ۲: ۹۳ (**ف**) سار ترمقا ۱۱۳ : ؟ سار قیقًا ۲:۹٦ الفرما ٤٥: ٢١ قم الشعب ٢٤٧ : ١٤ و ٢٠ ، ١٤٨ : ١ سافريقا ١٤٣ : ٤ و ١٩ سامرآء ۱۷۹ کا فم الصلح ٢٦: ١٢ و ١٩ سر من دای ۲۳ : ۵ ، ۸۱ : ۱۲ ، ۸۳ ، ۱۱ (ق) : 148 ( 18 : 141 ( 11 ) E : 97 ( 1A 4 19 : 174 : 7 : 174 : 17 : 177 6 8 قاطول ۸۶: ۲ و ۷ ، ۱۷۹ : ۲ و ۱۷ 8: Y.Y ( 19 ) Y: Y.. ( 1V: 199 قاف ۳۵: ۱۲ و ۱۸ تالی تلا ۲۱: ۷ و ۱۳ سيمالو ١٨ : ١٥ و ١٩ قديله . ۲۳ : ٤ و ٥ و ٠٠٠ سنام ۲۵۰: ۲۱ السواد ١: ٥ ، ١٦ : ١٦ ، ٣٠ : ١٥ و ١٦ ترمیسین ۱۵۹ : ۷ و ۲۰ قرَّن الثَّمَالِب ٢٢٨ : أَا و ١٢ و ١٥ 1:1.4 6 44 9 تزوین ۸۶ : ۲۱ (ش) القَصر ٢٣٠ : ٥ الشام ١٨: ٢١ ، ٣١ ، ٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٠ ، قطوان ۲۲۸: ۲۱ تنسرین ۲٤۹ : ۱۸ 11: 444 شبام ۲۵۰ : ۱ و ۳ و ۶ و ۲۱ (4) الشَّيْخُر ١٥٤ : ١ و ١٨ شعب الخيف ٢٤٨: ١ الكرخ .٤ : ٧ ، ٤٦ : ٣ و ٧ ، ١١ - ١١ ، الشيماسية ١١٦ : ١٥ و ١٩ ، ١٣٧ : ٢ 371: 4 ( ص ) كسة ٢٤٩ : ١٥ الكمية ٢٢٦ : ١٣ الصراة ۱۹۳: ا و ٦ الكونة ١١٨ : ٢ ، ١٣٠ : ١٢ و ١٦ ، ١٨٩ : المرّاة الصغرى ١٩٣ : ٦ · 7 : 117 · 7 : 7.8 · 1 : 19. · 4 الصراة الكبرى ١٩٣: ٣ **11: 11** صنعاء ٧: ١٣ و ١٥٠ ، ٢٢٥ : ٢ و ٤ - ٧ و ١٢ ، : Yo. ( 18 : YEA ( V : YYV ( 7 : YYA · ( J ) 9: 707 6 7: 708 6 7 لحج ۲۲۵ : ۹ السلح ٢٦ : ١٢ و ٢٠ (c) $(\mathbf{J})$ ماسیدان ۱۶۲: ۱۲: ۲۱: ۲۱ طالقان ۸۶: ۲ ماسل ۱: ۸ و ۱۲ الطَّالَفُ ٢٤٩ : ١٢ الماهين ١٥٩ : ٧ و ٢٠. تطرسوس ۱۸: ۱۹

( *i* )

نجد ۷۳ : ۱۵ ، ۲۰۸ : ۵ و ۳ نجران ۱۰ : ۱۳ نخلتا حلوان ۱۱ : ۱ و ۱۵ و ۱۸ نهر الصلح ۲۱ : ۱۹

( 4)

همدان ۱۵۹ : ۷ و ۲۰ همدان ۱۶۲ : ۲۲

( )

وادی القری ۲۲۶ : ۸ و ۲۰ ، ۲۶۵ : ۱۹ ، ۲۲۷ : ۷

( ی )

المحصب ١٤: ٨ و ٢١ المدينة ٢٢٤: ٢٠ ، ٢٢٨: ٨ ، ٢٢٩: ١٧ ، ٣٣: ٢١ و ٢٠ ، ٣٣٤: ٥ ، ٢٦٢: ٧ و ١١ و ١٤ و ٢٠ ، ٢٣٢: ١ ، ١٥٢: ١٨ مدينة السلام ٢٢: ١٠ ، ٢٩: ٢ ، ١٨١: ٣ مدار ١٢٨: ٢٢ مرو الروز ٢٨: ٢٠

مرو الرود ٢٠ . ١٨٠ : ٢ مصر ٥٥ : ٢١ > ١٨١ : ٢ المصيصة ١٨ : ١٩ المعدن ١٧٩ : ٢٩ و ١٧ المعدن ٢٢٧ : ٢١ > ٢٢٨ : ١

المعدن ۲۲۷ : ۲۱ - ۲۲۸ · ۱ المعلى ۲۶۵ : ۳ و ۷

- 22 Γ : Λ : Λ : Λ : 1 : 1 · . V : 3 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · . 2 · .

المنبر ۲۳۰: ٥ منعج ۱: ۸ و ۱۱ منی ۱۶: ۲۱ > ۲۲۸: ۱۰ و ۱۲ مهرجان قلف ۱۶۲: ۲۱ و ۲۱ الموصل ۲۰۷: ۱۲

الميدان ١٤٠: ٢ و ١٧

# فهرس القوافي

| ص          | بحوة  | قافيته   | صدر البيت    |
|------------|-------|----------|--------------|
|            | (†)   |          |              |
| . <b>Y</b> | سعفيف | شعراء    | ما لقيتا     |
| ٥          | طويل  | غناؤها   | لقد          |
| 74         | خفيف  | الأنواء  | أوجب         |
| 114        | 1)    | الجلام   | عين          |
|            | (ب)   |          |              |
| 104        | طويل  | الطرب    | رأيت         |
| 104        | ŭ     | عقب      | أحاجيكم      |
| 171        | )     | الغرب    | نشدن         |
| <b>T</b> . | *     | حببا     | أتحسب        |
| 184        | ď     | ويعتبا   | جفانى        |
| 114        | طويل  | تقربا    | ذ <i>كرت</i> |
| 717        | ومل   | مغصبه    | غضب          |
| <b>*</b> V | طويل  | القلب    | إذا بصرتك    |
| 24         | ))    | القرب    | أفيق •       |
| 111        | 1     | تغيب     | أقهقه        |
| 17:11      | كامل  | ا قريب   | طرقتنك       |
| 17         | طويل  | الحقائيب | إذا احتقبوا  |
| 74         | n     | العصب    | آئن كنتُ     |
| 44         | n     | القلب    | وفاجأتيني    |

| صدر البيت قافيته بحره ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ان جهماً ولاعرّبِ مدید ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| اشمنخ بالذئب بسيط ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| أبكى الغضب « ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| أعبتَ معابِ وافر ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| رویدک من جواب « ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| فكم كثيب ( ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| عناء القلوبِ « ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| طافِ زینبِ کامل ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الشعر الأبوابِ ۱۱ ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| وعلى اللواط الحجاب « « ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| يا بنت طالب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| مابال مملك التساكب « « ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| وعائب وقتّه مخلع البسيط ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| إنّ لي الكميتا محزوء الرمل ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| زوجوا قوتًا « ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| أغئا هاروتا هزج ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ظللى لاعدمته مجزوءالخفيف ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| The state of the s |     |
| — ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| أتيناك ولاكلت طويل ١٦<br>ألاليت عملق « ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| أتيناك ولاكلت طويل ١٦<br>ألا ليت عماق « ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 🐗 |

| •   | ٔ ص    | بحوه         | قافيته     | صدر البيت      |
|-----|--------|--------------|------------|----------------|
|     | YY+    | مجزوء الكامل | المتشاكلات | احذ ر          |
|     | ١.     | هزج          | إعلليته    | عليل           |
|     | 174    | . دمل        | بليت       | ليتنيى         |
|     | 144    | خفيف         | والكاسات   | لیتنیی<br>یوما |
|     | ))     | ))           | البيئات    | أتانى          |
|     |        | (ك)          | •          |                |
|     | 19.    | كامل         | اللائه.    | هب لي          |
|     | 177    | طويل         | حارث       | أمنت           |
|     | 1 🗸 ٩  | كامل         | الحارث     | ياطيب          |
| ,   |        | (ج)          |            |                |
|     | 4      | ر <b>مل</b>  | هز ج       | فى سبيل الله   |
|     |        | (ح)          |            |                |
|     | 47     | طويل         | طألحا      | في سبيل الله   |
|     | 109    | سويع         | أنصحا      | أصلحك          |
|     | 1 • 1  | طويل         | صحاصيح'    | وإنى ليلحانى   |
|     | 44     | بحفيف        | الفسيح     | آذنت           |
| :   | 17.    | )            | أرياح      | أنا من بغية    |
| 1,  | 17.    | ,            | بالبطاح    | يا غزيبر       |
|     |        | (خ)          |            |                |
| , 1 | 144    |              | فرتح       | وباض           |
|     | ( 1/ * | مرج          | عري        | رب س           |

•

| ۳٠٧ | <i></i>      | رس النوافي | فه               | _ :        |
|-----|--------------|------------|------------------|------------|
| •   | . حي         | بحوه       | قافيته           | صدر البيت  |
|     |              | (4)        |                  |            |
|     | ۱۹۸          | رجز        | وعتضلا           | ما الحب    |
|     | , 44         | طويل       | وأسعدا           | أعنبي      |
|     | 14.          | 1)         | عامدا            | شفاء       |
|     | ٧٧           | كامل       | تبتك             | وعاد       |
|     | 174          | ))         | اغدا             | ألاً أيشها |
|     | 11.          | كامل       | سيسادا           | أنكرت      |
|     | Y19 .        | ر مل       | بدا              | ضع كُذا    |
|     | ٤.           | خفيف       | العيادك          | لو تشکتی   |
|     | `· <b>44</b> | ,          | جودا             | لم تلق     |
|     | 1.2          | مجنث       | رشدك             | أباعلي     |
|     | 114          | متقارب     | الصائدة *        | الا قل ا   |
|     | 317          | وافر       | يزيد             | أأنتم      |
|     | ۱۸۸ -        | رجو        | الصدود           | وشأدن ِ    |
|     | 44           | طويل       | فرد              | أيبخل      |
|     | 19           | <b>)</b>   | بالزند           | آلم تر     |
| •   | ٧٥           | , `        | واحيد            | كأن        |
|     | 4.4          | )          |                  | وإنتى      |
|     | 110.         | )) :       | بمهتد<br>من بئرد | شهدت       |
|     | 184          | )          | الرجد            | وكست       |
|     | Y 1 0        | )          | عهلى             | لقد طال    |
|     | ۲۰۸          | n          | والبعد           | ستى الله   |
|     | <b>*</b> V   | <u>L</u>   | العبيد           | صبی        |
| ٠,  | 114          | <b>)</b>   | العود            | يا أفضل    |
|     | 00           | "          | بدی              | ما أعجب    |

| ص     | بحوه         | قافيته      | صدر البيت  |
|-------|--------------|-------------|------------|
| 774   | بسيط         | أمجاد       | يالحف      |
| ٣٥    | وافر         | والبعاد     | أتزعم      |
| 1 . 9 | ))           | والستواد    | سألث       |
| 112   | D            | والبعاد     | جعلت       |
| 779   | كامل         | عبد الواحيد | زاد        |
| 49    | ))           | أبعادها     | يأبي       |
| 44    | رمل          | شادياء      | قال        |
| 44    | <b>)</b> ) . | الصدود      | من تراه    |
| 44    | n            | شاديا       | لوتجودين   |
| 4.4   | سريع         | بمرصاد      | داء        |
| 171   | منسرح        | کبدی        | کم لیلة ٍ  |
| 179   | n            | کبدی        | ان الغوافي |
| ٧     | خفيف         | بالجدو در   | عش         |
| 1.4   | ))           | بعدى        | لیث شعری   |
| 1.4   | <b>»</b>     | بجد         | لیت شعری   |
| 1•٨   | ))           | عبد         | إن مولاى   |
| 171   | )            | جيد         | صد"عني     |
| Y • Y | ,            | الرششاد     | أيتها      |
| Y14   | ))           | عيد         | اغتنيم *   |
| ۸۰    | متقارب       | اليد        | وما أنس    |
|       | (5)          |             |            |
| 4.4   | مجزوء الرمل  | ئبيد        | سيدى       |

| ص           | بحوة         | قافيته   | صدر البيت     |
|-------------|--------------|----------|---------------|
|             | (ر)          |          |               |
| ٧٣          | رمل          | أم عمر   | ٲڔۜٯٙ         |
| ٤٧          | بسيط         | والغررا  | لم أمتدحنك    |
| ٨٢          | مجزوء البسيط | منظرها   | سل دیار       |
| 101         | هزج          | أستارك   | إذا قامت      |
| 9 £         | سريع         | باليسرى  | مالي          |
| 178         | ))           | الحاركه  | لمّا رأيت     |
| 371         | الخفيف       | النظاره  | خرجت          |
| 414         | D            | مکابر ه  | لا تَنبِيكن " |
| $r\lambda$  | محبتث        | عيآره    | أريد          |
| ۲۸          | ))           | عميره    | إياى          |
| ٨٦          | ))           | قطيركه   | ماذا          |
| ۸۰          | متقارب       | العقارا  | أطعت          |
| 113         | طويل         | البد رُّ | "تأت          |
| 4 <b>44</b> | »            | قاد ِرُ  | وإنتى         |
| 1.1         | ))           | بصيرها   | ويوم          |
| 104         | ))           | صو پرُھا | إذا ما        |
| ٤١          | مديد         | النضار   | وكريم         |
| ١٨٧         | بسيط         | أذكره    | ذنئ           |
| ٧٤          | وافر         | الوزير   | یکا د         |
| 90          | ))           | جبارً    | ลับ <b>โ</b>  |
| 127         | كامل         | الإنكار  | و من العجائب  |
| 114         | ر مل         | ديارُ    | أقفرت         |
| 7.          | سر يع        | فاجس     | أتيت          |

| ص         | بحوه     | قافيته            | صدر البيت     |
|-----------|----------|-------------------|---------------|
| ٦٢        | منسرح    | فتز دجير          | يأيتها        |
| 177       | خفيف     | المقار            | <b>ا</b> در ا |
| 144       | متعار ب  | المقارُ<br>تغورُ  | يوم َ         |
| <b>v</b>  | طويل     | الدهر             | سأكسوك        |
| ١.        | •        | كالجمر            | بعثت          |
| 44        | ¥        | والعذر            | عدوت          |
| 141       | Ŋ        | من الدهو          | كأنبك         |
| 70        | بسيط     | ابن عطار ً        | هذا           |
| 71        | D        | على أثر           | نبتهت         |
| 1.0       | »        | والعيبكر          | أبا على "     |
| 00        | وافر     | حبير              | ألم تعجب      |
| 109       | ))       | النتضير           | قيان          |
| <b>YY</b> | كامل     | النحر             | راح الشيّ     |
| ۸۰        | <b>)</b> | بعاد              | قالوا         |
| 177       | ))       | المهجور           | حتطته         |
| 40 444    | ))       | يجرى              | هبت           |
| ٨٨        | سريع     | الأزهر            | فدتك          |
| 40        | منسرح    | قلر               | أيْسُ حمارِ   |
| 1         | خفيف     | النظر             | ضراة الشمس    |
| 1 24      | ))       | وو زير            | ريد" في       |
| 71.       | •        | والنّصير<br>مجـره | وقیل لی       |
| ΛY        | متقارب   | مجره              | لثن لج        |
|           | (w)      |                   |               |
|           |          | ومترمسة           | إذا استحيت    |

|                                       | "صل   | بحوه         | قافيته    | صدر البيت            |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------|
| :                                     | ۲۸    | سريع         | طاو وسته* | "وكيف <sub>؛</sub>   |
|                                       | 44    | طويل         | أشمس      | فان تقبلواً          |
|                                       | **    | ، طويل       | وإعراسي   | رمي الدهر            |
| A <b>\</b>                            | • 4   | و افر        | وجنسي     | و قيت <sup>د</sup> ك |
|                                       | 199   | هزج          | القراطيسي | ألاقوموا             |
|                                       | 77    | .سريع        | الآنس     | داح                  |
|                                       | 1     | ( <b>m</b> ) |           |                      |
|                                       | ۸٦    | طويل         | رعش       | بكيتُ                |
|                                       | ۲۸    | ))           | الحبش     | أحب                  |
|                                       | ٣٢    | متقارب       | المنتعش   | تدب"                 |
| ١                                     | 77    | بمجتث        | وجيش '    | العيشُ               |
|                                       |       | (ص)          |           |                      |
|                                       | • 4   | هزج          | القصَّه • | زاد                  |
| •                                     | 1 2 9 | مجتث         | خلاص ُ    | <b>قل</b> للذي       |
|                                       |       | (ض)          |           |                      |
| ٧                                     | : 4 8 | خفيف         | الفياض    | لك عندى              |
|                                       | 44    | ))           | أمر اخيى  | لیت شعری             |
|                                       | 14.   | دمل          | ونقض      | أنا ره <i>ن"</i>     |
|                                       |       | (4)          |           |                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · ·   | طويل         | ٠ . أحوط  | ر أَبُّ              |

| ص .       | بحوه       | قافيته          | صدر البيت    |
|-----------|------------|-----------------|--------------|
| ٨٧        | سريع       | خيطيه           | نکت          |
| ٨٧        | *          | سوطيه           | فليت         |
|           | (ع)        |                 |              |
| ٧.        | هزج        | لم أقطع .       | إذا أحببت    |
| 102       | . طويل     | أرفعا           | لقد برز      |
| • ∨       | و افر      | مشاعته"         | أينقص        |
| 414       | خفیف       | تصد"عا          | فار س        |
| 717       | ))         | شرعا            | و استدار ت   |
| 717 × 717 | )          | تمنتعا          | لاتلمني      |
| ٣         | طويل       | مجع             | تأرّبنى      |
| 19        | n          | ويتسمع          | أنادى        |
| 1.1       | ))         | صادبع           | إذا أمرتك    |
| ٥٧        | D          | أبايرِعه        | أبا جعفر     |
| ۰٧        | ))         | باثعه           | رأيتكك       |
| ١٣        | "          | و الضَّلع       | إنى سأمتدح   |
| ١٩        | ))         | وتنفع           | عنا. الملوك  |
|           | ('E)       |                 |              |
| 104       | <i>رمل</i> | المعرغة"        | غضب          |
|           | (ن)        |                 |              |
| 37        | دمل        | خلف             | يا أبا اسحاق |
| 144       | طويل       | ت <u>قس</u> يّف | وليس         |

| . ص     | بحوه        | قافيته  | صدر البيت                      |   |
|---------|-------------|---------|--------------------------------|---|
| 71      | بسيط        | الشرف   | لوكنتُ                         |   |
| ٣٥      | كامل        | قاف     | لعن                            |   |
| 174     | ))          | تذرف    | ياللرجال                       |   |
| ٧٧.     | رجز         | حاف     | الإنصراف                       | • |
| \\\     | منسرح       | لم يقف  | ما أنصفتك                      |   |
| ۱۸۲     | D           | لطف     | أقفر                           |   |
|         | ( ق )       |         |                                |   |
| 144:141 | كامل        | دسشقا   | أصبحت                          |   |
| ١٧      | طويل        | عتيق    | فتتى                           |   |
| 177     | <b>»</b>    | علق     | ضللت                           |   |
| 171     | ))          | صديق    | オア                             |   |
| ٨٢      | ))          | يرزقه   | فم <b>ن</b> کان                |   |
| ۱۵۳     | Ŋ           | طويقته  | ألم ترَ                        |   |
| 13      | بسبط        | الورق ُ | أغنيتني                        |   |
| . \4    | ))          | الملق   | لقد مدحت                       |   |
| 140     | מ           | يرزقه   | ادقيه                          | • |
| 14/2/41 | سريع        | مشتاف ً | قلد علم                        |   |
| ۳۰      | بسيط        | والنزق  | عيرتني                         |   |
| ٠,      | ))          | والسوق  | يابائع                         |   |
| ١٦٥     | ))          | حلتي    | يابائع<br>غنج<br>الراح<br>أمين |   |
| 177     | كامل        | رائتي   | الواح                          |   |
| 127     | هزج         | مخلوق   | أمين                           |   |
| 198     | هزج<br>سريع | أعشق    | قالت                           |   |

| ص       | بحوة         | قافيته                                   | صدر البيت  |
|---------|--------------|------------------------------------------|------------|
| . 77    | خفيف         | بالعقوق                                  | قد رأيناك  |
| 77      | ))           | ))                                       | إن يكن     |
| •       | (설)          |                                          |            |
| ۸۱      | كامل         | يحبثُك                                   | قلبى       |
| 1 . 4   | مجتث         | ِ بعد ک <sup>ہ</sup>                     | ماً بان    |
| 4.1     | متقارب       | البرك البرك                              | ويأمر      |
| ٤٥.     | هجزوء الوافر | احتنكا                                   | صغير       |
| 104     | كامل         | إسموكا                                   | هذا سليان  |
| 4.4     | ))           | منكا                                     | ساعين      |
| ١٠٤     | خفيف         | السموكا                                  | هطلتنا     |
|         | (ك)          |                                          |            |
| ٧٠ ، ٤٦ | سريع         | القلشل                                   | كأنتها     |
| 101     | هزج          | والعاجل                                  | أطال       |
| 101     | ))           | الباذل                                   | أبن        |
| 410     | كامل         | وشبمالكها                                | إن المكارم |
| 74      | خفيف         | طويلا                                    | أيتها      |
| 78      | خفيف         | عليلا                                    | دفع الله   |
| ١       | طويل         | المحمل                                   | خلیلی      |
| 77"     | ))           | فعاقسُل                                  | أأنبز      |
| 1 £ £   | ))           | يؤثل                                     | وهبتم      |
| 120     | ))           | أتومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ومالي      |
| 174     | ))           | يتهلس                                    | عيما       |
| 120     | ا طویل       | أتوستل ُ                                 | ومالي      |
| 44      | )) * ¹ ' · m | جلالها                                   | إليك       |

| ص      | بحوه        | قافيته    | صدر البيت       |
|--------|-------------|-----------|-----------------|
| ٥٢،٨٠١ | بسيط        | أيلول     | قالسُوا         |
| 70     | D           | تبجيل ُ   | إنتي            |
| 14     | ņ           | يحتال ُ   | الجود           |
| 141    | وافر        | يهطل      | ارى             |
| 174    | وافر        | العبجال   | سل              |
| 777    | هزج         | تطويل     | أبا الأطول      |
| 720    | رجز         | جحفل      | قل للذين        |
| ۲۸۱    | رمل         | مملول     | ملمش            |
| 4.4    | سريع        | تسهيل م   | ابك             |
| AY     | منسرح       | الحيل     | کیف             |
| 44     | خفیف        | عقلُ      | إنما أنت        |
| ١٧٨    | متقارب      | لا يبدل ُ | أيا متن دعانى   |
| **     | طويل        | رجلي      | હાણે પ્ર પ્રો   |
| 7.7    | *           | حبلي      | سلام            |
| 711    | ))          | للنتعل    | وحكتم           |
| ٤      | بسيط        | بلبالى    | آذن             |
| ۳۰     | )           | الإبل     | وردت            |
| ***    | . كامل      | الموصيل   | إنتي نزلت ُ     |
| Y1 +   | ))          | لم يحدُّل | رَحْمَلُ الشباب |
| 77     | ø           | فعاليك    | سفرمت           |
| 107    | <b>»</b>    | وبثيليه   | أذن الأمير      |
| 10.    | נידנ        | تعديل     | ليس             |
| 10.    | <b>)</b> ·  | والتنزيل  | هبنى            |
| Y • ¶, | مجزوءالكامل | رطل       | سيلى            |
| 40     | خفيف        | السؤال    | أيها المكثر     |

| ٠<br><b>ص</b> | بحوه   | قافيته     | صدر البيت     |
|---------------|--------|------------|---------------|
| ٣١            | خفیف   | جميل       | عین جودی      |
| ٥٥            | مجتث   | مثلي       | تقول          |
| 140118        | متقارب | أكحل       | أغصلك         |
|               | (4)    |            |               |
| 154           | طويل   | الديَّتم ْ | أيا قبر       |
| 144           | کامل   | تلتطيم     | في أيّ        |
| 194           | ))     | تحتيكم     | عن أيّ        |
| 7\$7          | رجز    | مريم       | أبا الجعيداء  |
| 1 2           | طويل   | الهإما     | لقد سادت      |
| ۸V            | ))     | وتكلما     | ومازال        |
| ٨٧            | ))     | دما        | ويبكى         |
| 14.           | ))     | سواكما     | أيانا عييي    |
| ٦             | كامل   | عظاما      | أثمام         |
| 1.4           | ))     | فأقوما     | قامت          |
| 114           | ))     | معلوما     | القدكان       |
| Y• V          | *      | الإمامة "  | الصهر         |
| ٨٨            | منسرح  | سقها       | لو نظرت       |
| ٧A            | ))     | ندما       | علقت          |
| ٨٨            | ))     | ختما       | فإن تمادى     |
| ٨٨            | ))     | لم         | عنان          |
| 90            | خفیف   | أياما      | يا أخا الحارث |
| 1.0           | ))     | إبراهيا    | نتح           |
| 144           | · »    | لبعض ما    | بأبي          |
| 110           | 3      | الساًلاما  | حجبوها        |

| ص   | بحرة         | قافيته         | صدر البيت    |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| 140 | خفيف         | هشيما          | ظبية         |
| 44  | طويل         | لا يتكلمُ      | یری .        |
| 1.4 | خفيف         | قوم ُ '        | يومنا        |
| , 4 | طويل         | الأكارم        | ألا أبلغا    |
| 1 8 | ))           | المواسيم       | سيئستبشر     |
| 144 | ))           | ولا ابن ُ عم ً | أيا بيت ليلي |
| 144 | مديد         | مثتهيم         | لا أقول      |
| 120 | بسيط         | وأيامى         | وفتيت        |
| ١٨  | وافر         | صبيم           | وجلتك        |
| 414 | مجزوء الكامل | هضيم           | لا تبخكن ً   |
| 77  | مسريع        | قاقینه         | سقيا         |
| ٦٨  | ))           | بإتمامه        | وزائير       |
| 111 | منسرح        | ف الظيلم       | وعامل ۽      |
| 177 | خفيف         | النمام         | لا تينمين "  |
|     | (0)          |                |              |
| 1.4 | خفيف         | أخين أ         | لا جميل      |
| 17. | بسبط         | وسنا           | یا سیدا      |
| 141 | وافر         | علينا          | سنر ضی       |
| 100 | وجز          | دمنهٔ          | المدا        |
| 101 | مجزوء الرمل  | هجانا          | إن يكُن      |
| 44  | سريع         | مبدانا         | إن عنانا     |
| 97  | *            | تلومينا        | عنان         |
| 77  | طويل         | سمين           | تلوم ُ       |
| 100 | D            | وأسكن ُ        | أقول         |

| ص           | بحوة         | قافيته     | صدر البيت           |
|-------------|--------------|------------|---------------------|
| ٧٢          | کامل ٔ       | تكون       | أما القبابُ         |
| 777         | محزوءالكامل  | خيلاًن     | العفو               |
| 19.         | خفيف         | الحوان     | يا لقومـيى          |
| 24          | مجتث         | القرين     | هل للمحب            |
| 14.         | طويل         | لإران      | وما كنت             |
| 117         | مليك         | الموسن     | حسن'                |
| 114         | n            | الزآمن     | حسن                 |
| ٧           | بسيط         | على شجن    | يا شيبة             |
| 44          | X            | السلاطين   | المال               |
| 10          | وأفو         | الميدان    | ، ر <i>ب ع</i> یش ِ |
| ۱۸۰         | ))           | يتكلإان    | بنان                |
| ۲ <b>۰۳</b> | )            | الخافقين   | رأيث                |
| ۲٠۸         | مجزوء الكامل | يرانى      | يا مقلتي            |
| 198         | هزج          | الكشاخين   | لقد أمسي            |
| ۱۳۵         | رمل          | بالدممسَن  | یا ر <i>ب</i>       |
| 371         | سريع         | طرد َیْن   | حاجتنا              |
| 177         | )            | بتلوين     | ومن خبيص            |
| 174         | سريع         | الأخاوين   | دعنا                |
| 172         | ملسرح        | حسن        | ياريح               |
| 150         | ) .          | الفطين     | كم شاعور            |
| 144         | ,            | حسين       | ياربح               |
| 111         | شطيبل        | حاذقان     | نی خلیطانه          |
| 174         | )            | تبكيني     | ما تزال             |
| 111         | مجتث         | الحدثان    | هل لامرئ            |
| 7.4         | Ŋ            | لا تكفياني | يا ليت              |

| ص        | بحوة         | قافيته        | صدو البيت     |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 107      | ))           | أبان          | جالست ً       |
|          | ·(a)         |               | •             |
| 194      | سريع         | الحياه°       | . ويلي        |
| 198      | »            | و اسوّعتاه    | وقد أتانى     |
| 97       | كامل         | فمن لكها      | خطب           |
| AY 6 A & | منسرح        | يشبهها        | سقبا          |
| ۸٧       | ))           | مموهها        | كأنها .       |
| ٨٨       | ))           | وأر فهها      | ه و او<br>أمن |
|          | (و)          |               |               |
| ٨٢       | مجزوء الخفيف | د َوا         | دب            |
|          | (&)          |               |               |
| 317      | بسيط         | جاليها        | لسان          |
| 144      | خفیف         | علي <b>ْك</b> | ختبتریبی      |
| 144      | ,            | يدينك         | وأقلتى        |
| ٥٧       | منسرح        | رۋىتىئە       | لاتنس         |
| 170      | خفيف         | أبيه          | يا بنن        |
| Y0.      | طويل         | اليمانيا      | قتلنا         |
| 47       | وافر         | أبي أميَّة    | سيغنى         |
| ۵٧       | *            | علية          | جعلت          |
| 44 8     | مجزوء الكامل | رجاليك        | ما للزمان     |
| 7 2 7    | رمل          | عشيته         | ليتُ          |
| ٥٨       | مسرح         | دمعتيته       | إنك           |
|          | للقصورة      |               |               |
| Y۸       | رجز          | الصبا         | انتهي         |

## فهرس أنصاف الأبيات

| 144 | 4     | ۱۲  | ′Λ  |     |     |       |       |       |       |       | ••• | ن       | الدمر  | مستعين ب | ح ما تھ | یا رَیا |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|
| ٥٧  | • • • |     | ••  |     |     | • • • |       | •••   | •••   |       |     | الا     | ، وتفع | ن نقول   | علينا أ | لمان    |
| 105 | ٠.    |     | ••• | ••• | ••• | •••   |       | •••   | • • • | • • • | ••• | فأوقعا  | فيه    | إبراهيم  | مساغ إ  | عد •    |
| 111 | •••   | . , | ٠.  | ••• |     | • • • | • • • | • ••• |       |       |     | كتوما . | ىرة م  | ىتېك .   | کان ء   | قد      |
|     |       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | فة زيد  |        | •        |         |         |
|     |       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | ئ يذه   |        |          |         | _       |

## فهرس أيام العرب

الفطر ۲۱۲: ٥ يوم قديد ٢٣٦ : ١٢ ، ١٤٧ : ٢ المهرجان ۲۱۲ : ٤ و ٦ و ٧ النيرور ۲۱۲ : ۲

الأضحى ٢١٢: ٥ يوم التروية ٢٢٧ : ١١ ايام التشريق ٢١٢ : ٦ الجمعة ٢١٢ : ٦

## فهرس الأمثال

ما كانوا الا اكلة راس ٢٢٨ : ١١

جمعت قضي وقضيضي ٢٤٦ : ١٩

## فهرس الكتب الواردة في المتن

من عاشره وخدمه من الخلفاء ٧٨ : ٧ و ٨

كتاب الشعراء ١٢٣ : ١٩٠ ، ١٩٠

كتاب ابن أبي السرى ١٣٠ : ٥

كتاب ابن البراء ١٨٣ : ١٤

كتاب لأبي حشيشة : الغه وجمع فيه اخباره مع كتاب كليلة ودمنة ١٥٥ : ١١. و ١٢ و ١٩

## فهرس مراجع التعقيق

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ــ الجزء الثاني عشر (طبعة دار الكتب) ٢٠٥ : ٧ ، ٢٠٧ : ٣٠ و ٢٦ ، ٢٠٨ : ٧ : ٢٠٥ : ٧

الاغانى لأبى الفرج الاصفهانى ــ الجـزء الثانى عشر (طبعة بيروت) ٢٠٥ : ٧ تجريد الأغانى لابن واصل ( الدار القومية الطباعة والنشر ) ١٥٤ : ١٢ خزانة الأدب للبغدادى (طبعة بولاق ١٢٩٩) ٥٦ : ٢٠ ، ١٥٥ : ٨

مختار الأغانى لابن منظور (طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة) ١٥٦: ٢١، ، ١٦٦: ١٩، ٢٠٦: ١٨، ٢٠٨: ١٩، ٢١٦: ٢٦، ، ٢٢، ١٧١: ٢٦ : ٢١ المحصص لابن سيده ( بولاق ١٣٦٠ هـ ) ٢٤٦: ٢٢

معجم البلدان الياقوت (مطبعة السيعادة ٢٢٣ اهر) ٣٠ : ١٩ و ٢٠ و ٢٢ ، ١٤٣ : ١٠ و ٢٠ و ٢٢ ، ١٤٣ : ٢٠ ) ٢٠ : ٢١ و ٢٠

معجم الشعراء للمرزباني ( مطبعة عيسى الحلبي ١٩٦٠ م) ٢٢٦: ١٨ ، ٢٣٤: ٢٠ مهذب الأغاني لمحمد الخضري ( مطبعة السعادة ١٩٢٥ م) ١١: ١٨ و ٣٦: مهذب الأغاني المحمد الخضري ( مطبعة السعادة ١٩٢٥ م) ١١: ١٨ و ٣٦:

## التصويبات

| <b>. بوا</b>    | الم          | الخطأ       | سيطي             | صــفحة |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| ( عنوان جانبی ) | يفجعه        | يفحمه       | <b>V</b>         | 71     |
| ( عنوان چانبی ) | بيحيى        | بيجيسي      | ٣                | 70     |
| ( عنوان جانبي ) | شــعرا       | شــعزا      | 4                | ٥٩     |
|                 | أخبار عنان   | أخبار عشمان | عنوان رأس الصفحة | 24     |
| ( عنوان جائبي ) | المعتمدة     | الممتدة     | ١٨               | 90     |
|                 | شسمهرا       | شــعراء     | 10               | 119    |
|                 | ابني         | ابی         | ٣                | 18.    |
|                 | خسروسابور    | خفر وسابور  | ۲.               | 184    |
| ( عنوان چانبی ) | قبـــل       | قيــل       | ۳                | 14.    |
|                 | دعبال        | دعيل        | 18               | ١٨٩    |
|                 | الحماقة أنفق | الحاقه أسفق | 1                | 4.4    |
|                 | القائل       | القئلل      | 17               | 747    |
|                 | المدينة      | المنديه     | 14               | 749    |
|                 | عامر         | ماعز        | ٣.               | 337    |

## الاستدراكات

## ا ـ حواشي ص ٢

توضع الحاشية رقم (١) على السطر رقم (١)

## ب ـ حواشي ص ٩٧

توضع الحاشية رقم (١) على سيطر رقم (١٩)

## ج ۔ حواشی ص ۱۰٦

- حاشية رقم (۱) توضع على سطر رقم (۱)
- حاشیة رقم (۲) توضع علی سطر رقم (۲) حاشیة رقم (۳) توضع علی سطر رقم (۵)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/١١٢٠١

I.S.B.N 977-01-3613-1





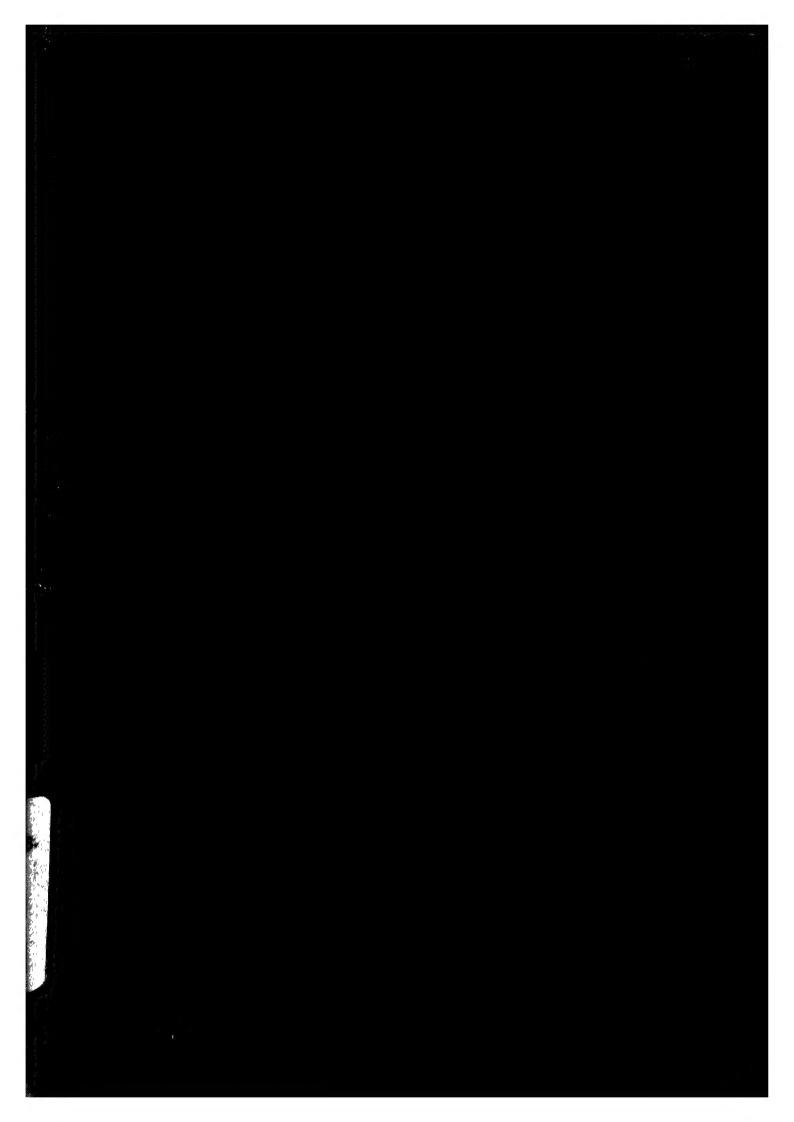